ر الرابي المرابي المرا تَأْلِيْفُ الأسِيْسَادُ الدَّكْتُوسُ ﴿ بِي صَلَّحِمْ بِن عِبِهِ الرَّحِيْ (المُزلادي

> المجَـلَدُ الثّانِينِ البقرة (٧٥ ـ ١٧٦)

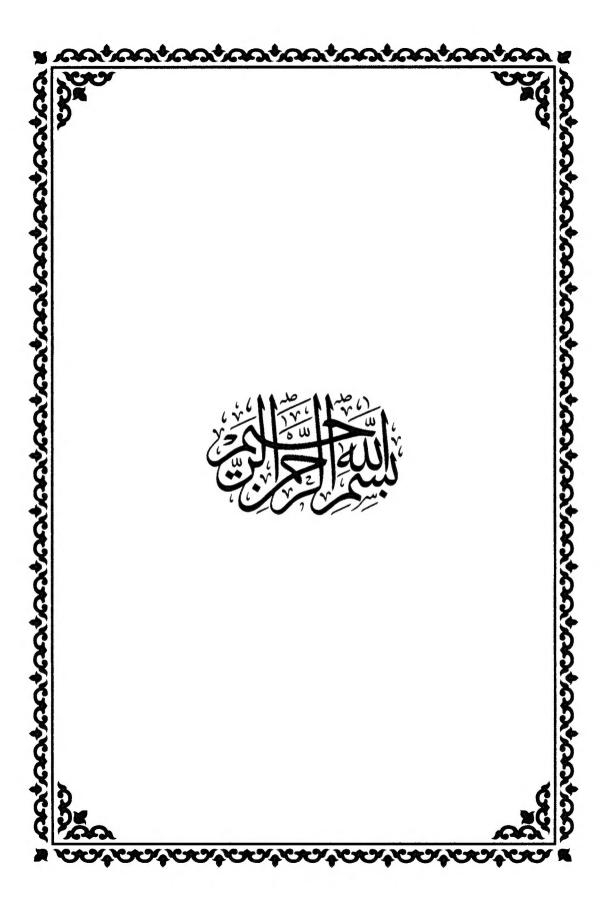





## الطبعكة الأولى 1200 هـ ع ١٠١٠م

المؤلف : أبوسهل محمد بن عبد الرحمن المفراوي

Author: Abu Sahl Muhammad ben Abdur-Rahman Al-Maghrawi.

عدد الصفحات (40 Volumes) 22072 (أمجلداً) Pages (40 Volumes) Size 17×24 cm قياس الصفحات

Year 2014 A.D - 1435 H. سنة الطباعة Printed in: Lebanon بلد الطباعة : لبنان

Edition: 1\*

الطبعة : الأولى

الكتاب: التدبر والبيان

في تفسير القرأن بصحيح السنن

Title: AT-TADABBUR WAL-BAYĀN FÍ TAFSÍR AL-QUR'ĀN BI SAHÍH AS-SUNAN

Classification: Exegesis التصنيف : تفسير

جَمَيْعُ ٱلْحُقُونَ مَحَفُوظَةٌ للوَّلِف

رقدالإيداع القَانُونِي: ٢٠١٤ MO ٠٤٢٨

مردمك: ٧- ١٤٧ - ٣٣ - ١٩٧٨ ع ٩٧٨ - ٩٧٨

## بِنْهُ إِلَّهُ الْحُكُمُ إِنَّ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِيْعِلِي الْمُعِلِيلِي عِلْمِلِيلِي الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيِينِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِ

## قوله تعالى: ﴿ ﴿ اللَّهُ أَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَانَ مَلْمُونَ اللَّهِ مُكْرَفِّونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

## \* غريب الآية:

أفتطمعون: الطمع: نزوع الشيء إلى الشيء شهوة له. وطمع في كذا طمعًا وطماعية فهو طامع وطمع. ولما كان أكثر الطمع من جهة الهوى قيل: الطمع طبع ثان.

يحرفونه: التحريف إمالة الشيء عن جهته وصرفه، ومنه تحريف الكلم كقوله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَهُ ﴾، فقيل: تحريفهم له تبديل لفظ بلفظ آخر يغير معناه. وقيل: بل هو تحريف المعنى دون اللفظ.

عقلوه: عرفوه وعلموه.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في الذين عنى اللَّه بقوله: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ ﴾ فقال بعضهم: ثم ذكر بسنده عن السدي وعن ابن زيد قالا: هي التوراة حرفوها.

ثم ذكر بسنده عن الربيع في قوله: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ، فكانوا يسمعون من ذلك كما يسمع أهل النبوة ، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » .

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٤٦).

البقرة البقرة

ثم قال: «وأولى التأويلين اللذين ذكرت بالآية، وأشبههما بما دل عليه ظاهر التلاوة، ما قاله الربيع بن أنس، والذي حكاه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم: من أن الله -تعالى ذكره - إنما عنى بذلك من سمع كلامه من بني إسرائيل، سماع موسى إياه منه، ثم حرف ذلك وبدل، من بعد سماعه وعلمه به وفهمه إياه. وذلك أن الله التعظام من الله الخبر أن التحريف كان من فريق منهم كانوا يسمعون كلام الله كان السمعون كلام الله كان التعظام من الله لما كانوا يأتون من البهتان، بعد توكيد الحجة عليهم والبرهان، وإيذانا منه -تعالى ذكره - عباده المؤمنين، قطع أطماعهم من إيمان بقايا نسلهم بما أتاهم به محمد من الحق والنور والهدى، فقال لهم: كيف تطمعون في تصديق هؤلاء اليهود إياكم، وإنما تخبرونهم -بالذي تخبرونهم من الأنباء عن الله كان عن غيب لم يشاهدوه ولم يعاينوه، وقد كان بعضهم يسمع من الله كلامه وأمره ونهيه، ثم يبدله ويحرفه ويجحده؟ فهؤلاء الذين بين أظهركم من بقايا نسلهم، أحرى أن يجحدوا ما أتيتموهم به من الحق، وهم لا يسمعونه من الله، وإنما يسمعونه منكم - وأقرب إلى أن يحرفوا ما في كتبهم من صفة نبيكم محمد والله، وإنما ويبدلوه، وهم به عالمون، فيجحدوه ويكذبوا - من أوائلهم الذين باشروا كلام الله من الله - جل ثناؤه -، ثم حرفوه من بعد ما عقلوه وعلموه، متعمدين التحريف.

ولو كان تأويل الآية على ما قاله الذين زعموا أنه عنى بقوله: ﴿ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّهِ ﴾ ، يسمعون التوراة ، لم يكن لذكر قوله: ﴿ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّهِ ﴾ معنى مفهوم ؟ لأن ذلك قد سمعه المحرف منهم وغير المحرف ، فخصوص المحرف منهم بأنه كان يسمع كلام اللّه - إن كان التأويل على ما قاله الذين ذكرنا قولهم - دون غيرهم ، ممن كان يسمع ذلك سماعهم ، لا معنى له .

فإن ظن ظان أنه إنما صلح أن يقال ذلك لقوله: ﴿ يُحَرِفُونَهُ ﴾ ، فقد أغفل وجه الصواب في ذلك . وذلك أن ذلك لو كان كذلك لقيل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام اللَّه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون . ولكنه -جل ثناؤه أخبر عن خاص من اليهود ، كانوا أعطوا -من مباشرتهم سماع كلام الله - ما لم يعطه أحد غير الأنبياء والرسل ، ثم بدلوا وحرفوا ما سمعوا من ذلك . فلذلك وصفهم بما وصفهم به ، للخصوص الذي كان خص به هؤلاء الفريق الذي ذكرهم في كتابه -تعالى ذكره - .

الآية (٥٧)

ويعني بقوله: ﴿ ثُمَّرَ يُحَرِّفُونَهُ ﴾ ، ثم يبدلون معناه وتأويله ويغيرونه. وأصله من انحراف الشيء عن جهته ، وهو ميله عنها إلى غيرها. فكذلك قوله: ﴿ يُحَرِّفُونَهُ ﴾ أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه ، إلى غيره. فأخبر الله -جل ثناؤه - أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك ، على علم منهم بتأويل ما حرفوا ، وأنه بخلاف ما حرفوه إليه. فقال: ﴿ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعَدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ ؛ يعني: من بعد ما عقلوا تأويله ، ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ كُهُ وَ أَنهُم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون كاذبون.

وذلك إخبار من اللَّه -جل ثناؤه- عن إقدامهم على البهت، ومناصبتهم العداوة له ولرسوله موسى على البهت، ومناصبتهم العداوة له ولرسوله محمد على له ولرسوله موسى على مثل الذي كان عليه أوائلهم من ذلك في عصر موسى -عليه الصلاة والسلام-»(١).

وقال القرطبي: «قوله بعالى: ﴿ أَنَظَمُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ ﴾ هذا استفهام فيه معنى الإنكار، كأنه أيأسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود؛ أي: إن كفروا فلهم سابقة في ذلك. والخطاب لأصحاب النبي عَيَّاتُهُ. وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على إسلام اليهود للحلف والجوار الذي كان بينهم. وقيل: الخطاب للنبي عَيَّاتُهُ خاصة؛ عن ابن عباس: أي: لا تحزن على تكذيبهم إياك، وأخبره أنهم من أهل السوء الذين مضوا» (٢).

وقال: « ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ أي: عرفوه وعلموه. وهذا توبيخ لهم؛ أي: إن هؤلاء اليهود قد سلفت لآبائهم أفاعيل سوء وعناد؛ فهؤلاء على ذلك السنن، فكيف تطمعون في إيمانهم!

ودل هذا الكلام أيضًا على أن العالم بالحق المعاند فيه بعيد من الرشد؛ لأنه علم الوعد والوعيد ولم ينهه ذلك عن عناده "(").

وقال الشوكاني: «والمراد من التحريف أنهم عمدوا إلى ما سمعوه من التوراة، فجعلوا حلاله حرامًا أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم كتحريفهم صفة رسول اللَّه واسقاط الحدود عن أشرافهم، أو سمعوا كلام اللَّه لموسى فزادوا فيه ونقصوا،

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٣/٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٢٤٥-٢٤٩ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/٤).

سورة البقرة

وهذا إخبار عن إصرارهم على الكفر وإنكار على من طمع في إيمانهم وحالهم هذه الحال: أي: ولهم سلف حرفوا كلام اللَّه وغيروا شرائعه وهم مقتدون بهم متبعون سبيلهم. ومعنى قوله: ﴿مِنْ بَعْدِمَا عَقَلُوهُ ﴾ أي: من بعدما فهموه بعقولهم مع كونهم يعلمون أن ذلك الذي فعلوه تحريف مخالف لما أمرهم اللَّه به من تبليغ شرائعه كما هي، فهم وقعوا في المعصية عالمين بها، وذلك أشد لعقوبتهم وأبين لضلالهم »(١).

وقال محمد رشيد رضا: «كان النبي علي وأصحابه الله ينه يرون أن أولى الناس بالإيمان وأقربهم منه اليهود لأنهم موحدون ومصدقون بالوحى والبعث في الجملة، ولذلك كانوا يطمعون بدخولهم في الإسلام أفواجًا؛ لأنه مصدق لما معهم في الجملة، ومجل لجميع شبهات الدين، وحال لجميع إشكالاته بالتفصيل، وواضع له على قواعد لا ترهق الناس عسرا ﴿ وَيُحِلُّ لَهُدُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِدُ ٱلْخَبَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغَلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُّ ﴾ (٢). كان هذا الطمع في إيمانهم مبنيًّا على وجه نظري معقول لولا أنهم اكتفوا بجعل الدين رابطة جنسية، ولم يجعلوه هداية روحية، ولذلك كانوا يتصرفون فيه باختلاف المذاهب والآراء، ويحرفون كلمه عن مواضعها بحسب الأهواء، وما أعذر الله المؤمنين في طمعهم هذا إلا بعدما قص عليهم من نبأ بني إسرائيل الذين كانوا على عهد التشريع وشاهدوا الآيات ما علم به أنهم في المجاحدة والمعاندة على عرق راسخ ونحيزة (٣) موروثة لا يكفي في زلزالها كون القرآن مبينًا في نفسه لا يتطرق إليه ريب، ولا يتسرب إليه شك، ولذلك بدأ السورة بوصف الكتاب بهذا وكونه هدى للمتقين من أهل الكتاب وغيرهم. وثني ببيان أن من الناس من يعانده ويباهته، ومنهم المذبذب الذي يميل مع الريحين، فلا يثبت مع أحد الفريقين، ثم أفاض في شرح حال بني إسرائيل الذين لم يؤمن منهم إلا قليل من أهل العلم والتقوى، وكان الأكثرون أشد الناس استكبارًا عن الإيمان وإيذاء للرسول ولمن اتبعه من المؤمنين. وبعد هذا كله أنكر على المؤمنين ذلك الطمع بدخول اليهود في دين اللَّه أفواجًا ، ووصل الإنكار بحجة واقعة ناهضة، تجعل تلك الحجة النظرية داحضة فعلم بهذا أن الكلام لا يزال متصلًا في موضوع الكتاب وأصناف الناس بالنسبة إلى الإيمان به وعدم الإيمان.

(٢) الأعراف: الآية (١٥٧).

<sup>(</sup>١) فتح القدير (١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) النحيزة: الطبيعة.

الآية (٥٧)

كلما بعد العهد جاء ما يذكر به تذكيرًا قال تعالى: ﴿ أَنْظَمُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ مَعْ فَي مَعْ فَوْهُمْ يَعْلَمُونَ كَان الظاهر أن يَعْ فَي مَعْ فَي كُون الخطاب للنبي عَلَيْ خاصة ولكن خاطب المؤمنين معه لأنهم كانوا يشاركونه في الألم من إيذائهم والطمع بهدايتهم فأشركهم بالتسلية كما سبق، ولأن طمع بعض المؤمنين بإيمانهم كان يحملهم على الانبساط معهم في المعاشرة إلى حد الإفضاء إليهم ببعض الشؤون الملية المحضة واتخاذهم بطانة، وكان يعقب ذلك من الضرر ما يعقب حتى نهاهم اللَّه تعالى عن اتخاذ البطانة من دون المؤمنين إذا كانوا الضرر ما يعقب حتى نهاهم اللَّه تعالى عن اتخاذ البطانة من دون المؤمنين إذا كانوا موصوفين بأوصاف هؤلاء، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَكَانَمُ اللَّهِ عَلَى مُدُونُهُمْ مَن وَلَا الْإِفْضَاء أَيْضًا لَهُ مِنْ أَفُونِهِ فِي مُدُونُهُمْ مَن وَلاَ يَعْ مَدُونُهُمْ مَن وَلاَ عَلَى هذا الإفضاء أيضًا .

أما الحجة التي وصلها بإنكار الطمع بإيمانهم للدلالة على أنه طمع في غير مطمع فهي تعمد تحريف كلام الله ممن سمعه منهم. وذلك أن موسى اختار بأمر الله سبعين رجلًا من قومه لسماع الوحي ومشاهدة الحال التي يكلمه الله تعالى بها وقد سمعوا كلام الله تعالى على الوجه الذي لا نعرفه، وإنما نعرف أنهم صحبوه إلى حيث كان يناجي الله تعالى، وكان من شأن الله تعالى معهم أن صدقوا بأن ما جاء به موسى على هو وحي من الله تعالى. والتصديق بذلك لا يتوقف على معرفة كيفيته وكنهه فإن أكثر ما نصدق به تصديق يقين لا نعرف حقيقته وكنهه ولا كيفية تكوينه وإيجاده. وقد كان من أولئك المختارين أنهم لما رجعوا إلى قومهم حرفوا كلام الله الذي حضروا وحيه وأذعنوا له بأن صرفوه عن وجهه بالتأويل كما حققه ابن جرير الطبري وغيره وهذا التحريف ثابت عندهم منصوص في التوراة والتاريخ المقدس.

قدل هذا وما سبقه على أن القسوة المانعة من التأثر والتدبر، ومكابرة الحق والتفصي من عقال الشريعة، كان شنشنة قديمة فيهم، ثم تأصل فصار غريزة مطبوعة، فإعراضهم عن القرآن لا يستلزم الطعن عليه، ولا القول بجواز تسلق شيء من الريب إليه، فإنهم قد حرفوا وبدلوا، وعاندوا وجاحدوا، وهم يشاهدون الآيات الحسية، ويؤخذون بالعقوبات المعاشية، فكيف يستنكر بعد هذا أن

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١١٨).

المرابع المعروب المعرو

يعرضوا عن دين دلائله عقلية ، وآيته الكبرى معنوية ، وهي القرآن المعجز بما فيه من علوم الهداية ، ودقائق البلاغة ، وأنباء الغيب على أنه من أمي عاش أربعين سنة لم يؤثر عنه فيها شيء من العلم ، ولم يزاحم فحول البلاغة في نثر ولا نظم ، وفهم تلك الدلائل إنما يكون من ذوي العقول الحرة والقلوب السليمة ، الذين لطف شعورهم ، ورق وجدانهم وصحت أذواقهم "(1).

وقال ابن القيم: «فذم في الأماني، والذين يكتبون فيكتبون الباطل، ويقولون هذا حق وهو من عند الله، وذم في عدة مواضع الذين يكتبون في كتبون الباطل، ويقولون هذا حق وهو من عند الله، وذم في عدة مواضع الذين يكتمون ما أنزله من الكتاب والبينات والهدى، وهذه الأنواع الأربعة المذمومة موجودة في هؤلاء المعرضين عن نصوص الوحي، المعارضين لها بآرائهم وعقولهم وأهوائهم، فإنهم تارة يكتمون الأحاديث والآيات المخالفة لأقوالهم، ومنهم طوائف تضع أحاديث على وفق مذاهبهم وأهوائهم في الأصول والفروع، ويقولون هذا من عند الله، وتارة يضعون كتبًا وأرائهم وعقولهم، وأذواقهم، وأرائهم وعقولهم وأهوائهم، وتارة يضعون كتبًا بآرائهم وعقولهم، وأذواقهم، وخيالاتهم ويدَّعُونَ أنها الدينُ الذي يجب اتباعه، ويقدمونها على نصوص الوحي "(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (١/ ٣٥٤–٣٥٦).

## قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوّاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُم بِدِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ۞ ﴾

## \* غريب الآية:

فتح: حكم. والفتح عند العرب: القضاء والحكم، ومنه قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا الْفَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَوَّمِنَا بِٱلْحَقِ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَلْنِعِينَ ﴾ (١) أي: الحاكمين. والفتاح: القاضي بلغة اليمن، يقال: بيني وبينك الفتاح؛ قيل ذلك لأنه ينصر المظلوم على الظالم. والفتح: النصر، ومنه قوله: ﴿ يَسْتَفْنِحُونَ عَلَى ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ إِن تَسْتَفْلِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَاتَحْ الْفَرَق بين الشيئين.

ليحاجوكم: ليعيروكم ويقولون نحن أكرم على اللَّه منكم. وقيل المعنى: ليحتجوا عليكم بقولكم، يقولون: كفرتم به بعد أن وقفتم على صدقه. والحجة الكلام المستقيم على الإطلاق، ومن ذلك محجة الطريق. وحاججت فلانًا فحججته أي: غلبته بالحجة، ومنه الحديث: «فحج آدم موسى»(٤).

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «أما قوله: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنًا ﴾ ، فإنه خبر من اللّه -جل ذكره - عن الذين أيأس أصحاب محمد عليه من يعود بني إسرائيل ، الذين كان فريق منهم يسمعون كلام اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ، وهم الذين إذا لقوا الذين آمنوا باللّه ورسوله محمد عليه قالوا: آمنا ، يعني بذلك أنهم إذا لقوا الذين صدقوا باللّه وبمحمد عليه وبما جاء به من عند اللّه ، قالوا: آمنا أي:

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (٨٩).

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: الآية (١٩).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه عند قوله تعالى: ﴿ فَأَزَّلْهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ الآية.

١٢ ﴾ سورة البقرة

صدقنا بمحمد وبما صدقتم به، وأقررنا بذلك. أخبر اللَّه اللَّه عنهم أنهم تخلقوا بأخلاق المنافقين، وسلكوا منهاجهم . . . ».

وقال: «يعني بقوله: ﴿ وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾ أي: إذا خلا بعض هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم إلى بعض منهم، فصاروا في خلاء من الناس غيرهم، وذلك هو الموضع الذي ليس فيه غيرهم قالوا: يعني قال بعضهم لبعض: ﴿ أَتَكْدِثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ (١).

وقال محمد رشيد رضا: «ثم بعد هذا الاحتجاج انتقل إلى بيان بعض أحوال الذين كانوا في زمن التنزيل وقد غير الأسلوب هنا فإنه كان يحكي سيئاتهم مبتدئا بكلمة (وإذ) لأنه تذكير بما كان في الزمان الماضي. والابتداء بكلمة (إذا) هنا هو المناسب في الحكاية عن حال واقعة في الحال، مستمرة في الاستقبال، والمراد من حكاية أحوال الحاضرين، بيان أنها مساوية لأحوال سلفهم الغابرين، وأنه لا يرجى من هؤلاء أفضل مما كان من أولئك. قال: ﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوّاْ ءَامَنًا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَابُحُوكُم بِدِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ ﴾.

ترشد هذه الآية إلى طور من أطوار البشر في زمن الإصلاح وهي أن جماهير الناس يقعون في الحيرة بين الهداية الجديدة والتقاليد القديمة. لا ينظرون إلى الحق فيتحروا اتباعه أين كان، ولكنهم يفكرون في منفعتهم الخاصة، يقولون: نخشى أن نجهر بالجديد فيخذل حزبه، ويتفرق شمله، فتكون من الخاسرين. ولا نأمن إن بقينا على القديم أن يتقلص ظله، ويذل أهله، فنكون مع الضالين. فالحزم أن نوافق كل حزب نخلو به ونعتذر إلى الآخر إذا هو علم بما كان منا إلى أن نتبين الفوز في أحد الفريقين: فيكونون هكذا مذبذبين كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّا اللَّانية عَينَكُمُ اللَّا الشمير في قالُوا اللَّانية غير الضمير في قالُوا الأولى كما هو ظاهر من السياق، ولا لبس فيه ولا اشتباه، ومثله مستفيض في كلام البلغاء وفي التنزيل أيضًا كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقَمُ الشِيَاءَ فَلَكُمُ الشِياق، ولا لبس فيه تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقَمُ الشِيَاءَ فَلَكُمْ السِياق، ولا المنابعة عن العضل ولا اشتباه، ومثله مستفيض في كلام البلغاء وفي التنزيل أيضًا كقوله الأولياء لا المطلقون. والكلام في القرآن للمكلفين كافة فيوجه كل كلام إلى صاحبه الأولياء لا المطلقون. والكلام في القرآن للمكلفين كافة فيوجه كل كلام إلى صاحبه

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٢٤٩-٢٥٠ تحقيق شاكر). (٢) البقرة: الآية (٢٣٢).

الذي يتعين أن يكون له بقرينة الحال أو المقال. فإذا وجه الخطاب بالطلاق إلى الأزواج لأنه لا يكون إلا منهم فكذلك يوجه الخطاب بالنهي عن العضل وهو منع المرأة من التزوج إلى الأولياء؛ لأنه لا يكون إلا منهم. وعلى هذه الطريقة يتخرج قوله ﴿قَالُوا ءَامَنّا﴾ وقوله: ﴿قَالُوا أَتُحَكِّرُ ثُونَهُم ﴾ فالكلام في مجموع اليهود، ويوجه الأول إلى الذين يلاقيهم هؤلاء من قومهم ويعذلونهم على الإفضاء إلى المؤمنين بما فتح اللّه عليهم.

المراد بالفتح هنا الإنعام بالشريعة والأحكام، والبشارة بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، شبه الذي يعطى الشريعة بالمحصور يفتح عليه فيخرج من الضيق. أو معنى ﴿ يِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ بما تحكم به وأخذ به الميثاق عليكم من الإيمان بالنبي الذي يجيئكم مصدقا لما معكم ونصره. وقوله: ﴿ لِيُحَاجُّوكُمْ بِدِ، عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ معناه يقيمون به عليكم الحجة من كتاب ربكم وهو التوراة من حيث إن ما تحدثونهم به موافق لما في القرآن فلهم أن يقولوا: لولا أن محمدًا نبي لما علم بهذا الذي حكاه عنكم وقد كان مثلنا لا يعرف من أمر الكتاب شيئًا: هذا ما جرى عليه المحققون في عنم وقد كان مثلنا لا يعرف من أمر الكتاب شيئًا: هذا ما جرى عليه المحققون في أفسير ﴿ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ وهو أنه بمعنى في كتابه فهو كقوله في أهل الإفك: ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ

وقال ابن جرير: «وقوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ، خبر من اللّه -تعالى ذكره - عن اليهود اللائمين إخوانهم على ما أخبروا أصحاب رسول اللّه ﷺ بما فتح اللّه لهم عليهم أنهم قالوا لهم: أفلا تفقهون أيها القوم وتعقلون ، أن إخباركم أصحاب النبي ﷺ بما في كتبكم أنه نبي مبعوث ، حجة لهم عليكم عند ربكم ، يحتجون بها عليكم؟ أي: فلا تفعلوا ذلك ، ولا تقولوا لهم مثل ما قلتم ، ولا تخبروهم بمثل ما أخبرتموهم به من ذلك . فقال -جل ثناؤه - : ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا يُعِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ "".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النور: الآية (١٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار (١/ ٣٥٦-٨٥٣).

البقرة ال

## قوله تعالى: ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَمْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠٥ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: ﴿ أُولًا يَمْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَمْلُمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُمْلِونَ ﴾ ، أو لا يعلم هؤلاء اللائمون من اليهود إخوانهم من أهل ملتهم ، على كونهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا ، وعلى إخبارهم المؤمنين بما في كتبهم من نعت رسول اللّه عليه ومبعثه ، القائلون لهم: أتحدثونهم بما فتح اللّه عليكم ليحاجوكم به عندربكم أن اللّه عالم بما يسرون ، فيخفونه عن المؤمنين في خلائهم من كفرهم ، وتلاومهم بينهم على إظهارهم ما أظهروا لرسول اللّه وللمؤمنين به من الإقرار بمحمد عليه ، وعلى قيلهم لهم: آمنا ، ونهي بعضهم بعضًا أن يخبروا المؤمنين بما فتح اللّه للمؤمنين عليهم ، وقضى لهم عليهم في كتبهم ، من حقيقة نبوة محمد عليه ونعته ومبعثه وما يعلنون ، فيظهرونه لمحمد المحمد والمؤمنين به إذا لقوهم ، من قيلهم لهم: آمنا بمحمد في ولا صحابه المؤمنين به إذا لقوهم ، من قيلهم لهم: آمنا بمحمد في وبما جاء به ، نفاقًا وخداعًا لله ولرسوله وللمؤمنين »(۱).

وقال محمد رشيد رضا: «مثل هذه الذبذبة تكون من الأمم في طور الضعف ولاسيما ضعف الإرادة والعلم، ولو كان لأولئك القوم إرادة قوية لثبتوا ظاهرًا على ما يعتقدونه باطلًا ولم يصانعوا مخالفيهم من أهل الملة الأولى أو الملة الآخرة، وقد وبخهم اللَّه تعالى وأنكر عليهم هذا التلون والدهان في الدين ولقاء كل فريق بوجه يظهرون له ما يسرون من أمر الآخر فقال: ﴿ أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ مَن مَم الائمون أو المنافقون كلهم ما قالوا، ويكتمون من صفات النبي على ما كتموا، ويحرفون من كتابهم ما حرفوا، ولا يعلمون أن اللَّه يعلم ما يسرون من كفر وكيد، وما يعلنون من إظهار إيمان وود، فإن كانوا مؤمنين بإحاطة ما يسرون من كفر وكيد، وما يعلنون من إظهار إيمان وود، فإن كانوا مؤمنين بإحاطة علمه تعالى فلم لا يحفلون باطلاعه على ظواهرهم، وإحاطته بما يجول في أطواء ضمائرهم، وبما يترتب على علمه من خزى في الدنيا وعذاب في الآخرة (٢٠).

(١) جامع البيان (٢/ ٢٥٦ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار (١/ ٣٥٨).

الآية (۷۸) \_\_\_\_\_\_\_\_ (۱۰

## قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

### غريبالآية:

أُمِّيُّونَ: أي: ما لا يقرأ ولا يكتب، واحدهم: أمي، منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادة أمهاتها لم تتعلم الكتابة ولا القراءة.

أماني: جمع أمنية وهي التلاوة، من تمنى الكتاب؛ أي: قرأ وتلا.

قال كعب بن مالك:

تَمَنَّى كتابَ اللهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ وَآخِرَهُ لَاقَى حِمَامَ المقادِرِ والأماني: الأحاديث المختلقة المكذوبة ومنه قول عثمان و المجاديث المختلقة المكذوبة ومنه قول عثمان و الأماني أيضًا: ما يتمناه الإنسان ويشتهيه وليس له.

يظنون: يكذبون ويحدثون؛ لأنهم لا علم لهم بصحة ما يتلون وإنما هم مقلدون. ويأتي الظن بمعنى اليقين أو الشك أو الكذب.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «فمعنى الآية: ومنهم من لا يكتب ولا يخط ولا يعلم كتاب الله ولا يدري ما فيه، إلا تخرصًا وتقولًا على الله الباطل، ظنًا منه أنه محق في تخرصه وتقوله الباطل.

وإنما وصفهم اللَّه -تعالى ذكره- بأنهم في تخرصهم على ظن أنهم محقون وهم مبطلون؛ لأنهم كانوا قد سمعوا من رؤسائهم وأحبارهم أمورا حسبوها من كتاب اللَّه، فوصفهم -جل ثناؤه- بأنهم يتركون التصديق بالذي يوقنون به أنه من عند اللَّه مما جاء به محمد على ويتبعون ما هم فيه شاكون، وفي حقيقته مرتابون، مما أخبرهم به كبراؤهم ورؤساؤهم وأحبارهم، عنادًا منهم لله

البقرة ال

ولرسوله، ومخالفة منهم لأمر اللَّه، واغترارًا منهم بإمهال اللَّه إياهم»(١٠).

قال محمد رشيد رضا: «ذلك الذي تقدم هو شأن علمائهم: يحرفون كتاب اللّه ويخرجون من حكمه بالتأويل، وهذا هو شأن عامتهم: لا علم لهم بشيء من الكتاب، ولا معرفة لهم بالأحكام، وما عندهم من الدين فهو أماني يتمنونها وتجول صورها في خيالاتهم، وهذه الصور هي كل ما عندهم من العلم بدينهم، وما هم على بينة منها، وإنما هي ظنون يلهون بها، وهذا هو محل الذم لا مجرد كونهم أميين، فإن الأمي قد يتلقى العلم عن العلماء الثقات ويعقله عنهم بدليله فيكون علمه صحيحا وهؤلاء لم يكونوا كذلك. فإن قيل: لم سمي ما كانوا عليه من الأماني ظنّا مع أنهم أخذوه عن رؤساء دينهم الموثوق بهم عندهم وسلموه تسليمًا فلم يكن في نفوسهم ما يخالفه ومثل هذا يسمى اعتقادًا وعلمًا؟ نقول إنما العلم بالدليل ولا يسمي مثل ذلك علمًا إلا من لا يعرف معنى العلم. على أنه لم يكن راجحًا فهر فيه الشك وتطرق إليه الاحتمال، ويصح أن يقال في مثل هؤلاء أن الظن أو ظهر فيه الشك وتطرق إليه الاحتمال، ويصح أن يقال في مثل هؤلاء أن الظن أو التردد كان ناثمًا في نفوسهم وهو عرضة لأن يوقظه نقيضه ويذهب به متى طرأ. ونوم الظن لا يصح أن يسمى اعتقادًا» (٢٠).

وقال: «ثم إن الآية تدل على بطلان التقليد وعدم الاعتداد بإيمان صاحبه وقد مضى على هذا إجماع الصدر الأول وأهل القرون الثلاثة وإنما كان الجاهل يأخذ عن العالم العقيدة ببرهانها، والأحكام بروايتها، ولا يتقلد رأيه كيفما كان، من غير بينة ولا برهان»(۳).

قلت: ما أشار إليه الشيخ محمد رشيد في قوله في ذم التقليد وأن الصدر الأول كانوا يأخذون العقيدة والشريعة بأحكامها وأدلتها هذا أمر لا إشكال فيه، والذي ينبغي أن يعلم أن المتكلمين ومن صار على دربهم اعتمدوا الأدلة العقلية -على حد تعبيرهم- وهي خيالات وظنيات لا أساس لها من الصحة، والأدلة التي ينبغي أن تعتمد هي أدلة القرآن والسنة، والبراهين العقلية تابعة لها وموضحة لفحواها

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٢٦٦ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>۲) تفسير المنار (۱/ ۳۵۸–۳۵۹).(۳) تفسير المنار (۱/ ۳۵۹).

الآية (۷۸) \_\_\_\_\_\_\_( ۱۷)

ومعناها، وما سوى ذلك خيال وبطلان وسراب في سراب كما قال تعالى: ﴿ كَسُرُكِم فِي عَسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَاءً حَقَى إِذَا جَاءَهُ لَرَ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾ (١) ، فالمتكلمون اعتمدوا فكرة الجوهر والعرض في الإثبات والنفي، وبعد اكتشاف علم الذرة أصبحت ضحكة وسخرية، وهذه القاعدة عند المتكلمين هي دينهم في المعتقد، والحمد لله الذي حفظ القرآن وحفظ السنة على مر الأيام والليالي، فأدلتها ثابتة وواضحة، لا تدفعها النظريات ولا يشك فيها إلا من به خبل في عقله، كالمتكلمين والفلاسفة ومن كان على شاكلتهم.

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الأمية

\* عن ابن عمر رضي عن النبي عن النبي الله أنه قال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين»(٢).

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «قوله «إنا» أي العرب، وقيل: أراد نفسه. وقوله: «أمية» بلفظ النسب إلى الأم فقيل: أراد أمة العرب لأنها لا تكتب، أو منسوب إلى الأمهات، أي أنهم على أصل ولادة أمهم، أو منسوب إلى الأم؛ لأن المرأة هذه صفتها غالبًا، وقيل: منسوبون إلى أم القرى، وقوله: «لا نكتب ولا نحسب» تفسير لكونهم كذلك، وقيل للعرب أميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة قال اللَّه تعالى: ﴿ هُوَ النِّي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِتِ مَن رَسُولًا مِنْهُم ﴾ (٣) ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة، والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النزر اليسير» (١٠).

وقال شيخ الإسلام وهو يعرف الأمي، قال بعد كلام: «والصواب: أنه نسبة إلى الأمة، كما يقال عامي نسبة إلى العامة التي لم تتميز عن العامة بما تمتاز به الخاصة، وكذلك هذا لم يتميز عن الأمة بما يمتاز به الخاصة من الكتابة والقراءة، ويقال:

<sup>(</sup>١) النور: الآية (٣٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ٤٣) والبخاري (٤/ ١٩١٣/١٥٩) ومسلم (۲/ ۲۲۱/ ۱۰۸۰ [10]) وأبو داود (۲/ ۲۳۹- ۲۳۹) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۹) والنسائي (٤/ ٤٤٦/ ۲۳۹) من طريق سعيد بن عمرو عن ابن عمر شي.
 (۳) الجمعة: الآية (۲).

الأمي لمن لا يقرأ ولا يكتب كتابًا ، ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من اللَّه يقرأونه وإن كان قد يكتب ويقرأ ما لم ينزل؛ وبهذا المعنى كان العرب كلهم أميين، فإنه لم يكن عندهم كتاب منزل من اللَّه، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبُّ وَالْأَمْتِينَ ءَأَسَلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكَدُوَّأَ ﴿ وَسَالَ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ (٢) وقد كان في العرب كثير ممن يكتب ويقرأ المكتوب، وكلهم أميون، فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين باعتبار أنهم لا يقرأون كتابًا من حفظهم، بل هم يقرأون القرآن من حفظهم، وأناجيلهم في صدورهم، لكن بقوا أميين باعتبار أنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم، بل قرآنهم محفوظ في قلوبهم، كما في الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي ﷺ أنه قال: «خلقت عبادي يومَ خلقتُهُم حنفاء -وقال فيه- إنى مبتليك ومبتل بك، وأنزلتُ عليك كتابًا لا يغسله الماء، تقرؤه نائمًا ويقظانًا»(٣) . فَأُمَّتُنَا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم في قلوبهم، بل لو عُدِمَتِ المصاحف كُلُّها كان القرآن محفوظًا في قلوب الأمة، وبهذا الاعتبار فالمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن وحفظه . كما في الصحيح عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما - عن النبي على أنه قال: «إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا». فلم يقل: إنا لا نقرأ كتابًا، ولا نحفظ، بل قال: لا نكتب ولا نحسب، فديننا لا يحتاج أن يكتب ويحسب، كما عليه أهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بكتاب وحساب، ودينهم معلق بالكتب، لو عدمت لم يعرفوا دينهم، ولهذا يوجد أكثر أهل السنة يحفظون القرآن والحديث أكثر من أهل البدع، وأهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من بعض الوجوه»(٤).

\* \* \*

أل عمران: الآية (۲۰).
 الجمعة: الآية (۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤/ ١٦٢) ومسلم (٤/ ١٩٩٧–١٩٩٨).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (١٧/ ٤٣٥–٤٣٦).

الآية (۷۹) \_\_\_\_\_\_( ۱۹

# قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ عِندِ ٱللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَا تَكْنِيدُ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ عِندِ ٱللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَا يَكْسِبُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

### غريبالآية:

وَيُلِّ: الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة، واختلف السلف في المقصود منها، فقال ابن عباس: «ويل: صديد في أصل جهنم». وروي مرفوعًا ولا يصح: (أنه واد في جهنم)، وقال الخليل في معنى ويل: (ويح) و (ويش) و(ويه) و (ويك) و (ويب)، ومنهم من فرق بينهما.

يَكْسِبُونَ: أصل الكسب ما يتحراه الإنسان مما فيه جلب نفع أو دفع ضر، وغلب استعماله في تحصيل الأموال وتوابعها .

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي تَعْلَلْلهُ: «توعد تعالى المحرفين للكتاب، الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون ﴿ هَاذَا مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ﴿ لِيَشْتُرُواْ بِهِ مُمَنّاً قَلِيلًا ﴾ .

والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل.

فجعلوا باطلهم شركًا يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموهم من وجهين:

من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق، بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم ممن يأخذها غصبًا وسرقة ونحوهما.

ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: ﴿فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي: من التحريف والباطل ﴿وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ من الأموال.

والويل: شدة العذاب والحسرة، وفي ضمنها الوعيد الشديد.

قال شيخ الإسلام (١) لما ذكر هذه الآيات من قوله: ﴿ أَنَاظَمُعُونَ ﴾ إلى ﴿ يَكْسِبُونَ ﴾ : فإن اللَّه ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة، على ما أَصَّلَهُ من البدع الباطلة.

وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك سر تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه.

ومتناول لمن كتب كتابا بيده، مخالفًا لكتاب اللَّه، لينال به دنيا وقال: إنه من عند اللَّه، مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين، الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية.

ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة ، لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله .

وهذه الأمور كثيرة جدًّا في أهل الأهواء جملة ، كالرافضة ، وتفصيلًا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء »(٢).

وقال القرطبي: «وفي هذه الآية والتي قبلها التحذيرُ من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع؛ فكل من بَدَّلَ وغَيَّرَ أو ابتدع في دين اللَّه ما ليس منه ولا يجوز فيه، فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد، والعذابِ الأليم؛ وقد حذر رسول اللَّه ﷺ أمته لِمَا قد علِمَ ما يكون في آخر الزمان فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار واحدة»(٣) الحديث. . . فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب اللَّه أو سنته أو سنة أصحابه فَيُضِلُّوا به الناس؛ وقد وقع ما حذره وشاع، وكَثرَ وذاع، فإنا لله وإنا إليه راجعون»(٤).

وقال ابن عطية: «وقوله تعالى: ﴿ بِأَيْدِيمِ ﴿ بِأَيْدِيمِ ﴿ بِيانَ لَجَرِمُهُم وَإِثْبَاتَ لَمَجَاهُرَتُهُمُ اللَّهُ ، وفرق بين من كتب وبين من أمر ، إذ المتولي للفعل أشد مواقعة ممن لم يتوله ،

<sup>(</sup>۱) درء التعارض (۱/ ۷۷–۷۸). (۲) تيسير الكريم الرحمن (۱/ ۱۰۱–۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٨) والبخاري (٦١٨/١١) ١٦١٤) ومسلم (٤/ ٢٠٤٣-٢٠٤٣) وأبو داود (٥/ ٢٠٤٠) وأبو داود (٥/ ٢٠٤٠) وابن ماجه ٧٧-٧٦) والترمذي (٤/ ٣٨٦-٣٨٧) والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٤٦) (١١١٨٧) وابن ماجه (١/ ٣٤/ ٨٠) من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٢/٩).

وإن كان رأيا له، وقال ابن السراج: هو كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم، وإن لم تكن حقيقة في كتب أيديهم، والذي بدلوا هو صفة النبي والمستديموا رياستهم ومكاسبهم، وقال ابن إسحاق: كانت صفته في التوراة أسمر ربعة، فردوه آدم طويلا، وذكر السدي أنهم كانوا يكتبون كتبًا يبدلون فيها صفة النبي ويبيعونها من الأعراب ويبثونها في أتباعهم ويقولون هي من عند الله، وتناسق هذه الآية على التي قبلها يعطي أن هذا الكتب والتبديل إنما هو للأتباع الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قرئ لهم (1).

قلت: هذه الآية ستبقى حجة قائمة منذ نزولها إلى أن تقوم الساعة، على من يكتبون الكتاب بأيديهم، فيزينون للناس الباطل ويتقفرون الحجج من ههنا وههنا، ولوكانت من المكذوب على رسول اللَّه ﷺ، فلو تتبع القارئ كتب الرافضة التي بلغت مئات المجلدات، وكتب الصوفية التي فيها من الافتراء والكذب على اللَّه وعلى رسوله ما هو واضح للعيان، وكتب المعتزلة والجهمية والأشاعرة والخوارج والمرجئة والمدافعين عن البدع والمحدثات، لوجد هذه الآية حقيقة ماثلة في هؤلاء، واللَّه المستعان.

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عدم الثقة في الأعداء

\* عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و فَوْلُوا ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا آنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ (٢)» الآية (٣).

\* عن عبد الله بن عباس في قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه في أحدث الأخبار بالله تقرءونه لم يُشَبُ وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا: ﴿ هَلْذَامِنْ عِندِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ مَن العلم عن مساءلتهم ، ولا والله ما رأينا منهم رجلًا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم (1).

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (١/ ١٧٠). (٢) البقرة: الآية (١٣٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨/ ٢١٥-٢١٦/ ٤٤٨٥) والنسائي في الكبري (٦/ ٤٢٦/ ١١٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥/ ٣٦٥/ ٢٦٨٥).

#### غريب الحديث:

لم يُشَبُّ: بضم أوله وفتح المعجمة بعدها موحدة؛ أي: لم يخلط.

### \* فوائد الحديثين:

قوله ﷺ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»:

قال الحافظ: «أي: إذا كان ما يخبرونكم به محتملًا لئلا يكون في نفس الأمر صدقًا فتكذبوه، أو كذبًا فتصدقوه فتقعوا في الحرج. ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه، نبه على ذلك الشافعي فَعُلَلْلُهُ. ويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض في المشكلات والجزم فيها بما يقع في الظن، وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف من ذلك». اه(1)

وقال ابن بطال: «وقوله: «ولا تكذبوهم» يعني: فيما ادعوا من الكتاب ومن أخبارهم؛ مما يمكن أن يكون صدقًا أو كذبًا؛ لإخبار اللَّه تعالى عنهم أنهم بدلوا الكتاب ليشتروا به ثمنا قليلًا، ومن كَذَبَ على اللَّه فهو أحرى بالكذب في سائر حديثه.

وسأل بعض علماء النصارى محمد بن وضاح فقال: ما بال كتابكم معشر المسلمين لا زيادة فيه ولا نقصان، وكتابنا بخلاف ذلك؟ فقال له: لأن الله وكل حفظ كتابكم إليكم فقال: ﴿ يِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْبِ ٱللهِ ﴾ (٢) فما وكله إلى المخلوقين دخله الخَرَمُ والنَّقْصَان، وقال في القرآن: ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ ﴾ (٣) فتولى اللَّه حِفْظَهُ فلا سبيل إلى الزيادة فيه ولا إلى النقصان » (١٠).

\* \* \*

(٣) الحجر: الآية (٩).

<sup>(</sup>۱) الفتح (۸/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) المائدة: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٤) شرح البخاري (٨/ ٧٣-٧٤).

الآنة (۸۰)

## قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللّهُ عَهْدَهُ ﴿ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللّهُ عَهْدَهُ ﴿ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: "يقول تعالى إخبارًا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة، ثم ينجون منها، فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى: ﴿ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللهِ عَهْدًا ﴾ أي بذلك، فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده، ولكن هذا ما جرى ولا كان، ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل؛ أي: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه (١٠).

وقال ابن القيم: «فهذا مطالبته لهم بتصحيح دعواهم، وترديد لهذه المطالبة بين أمرين لا بد من واحد منهما، وقد تعين بطلان أحدهما فلزم ثبوت الآخر، فإن قولهم: ﴿ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً ﴾ خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي، فإما أن يكون قولًا على اللَّه بلا علم فيكون كاذبًا، وإما أن يكون مستندًا إلى وحي من اللَّه وعهد عهده إلى المخبر وهذا منتف قطعًا، فتعين أن يكون خبرًا كاذبًا، قائله كاذب على اللَّه تعالى (٢٠).

قال القاسمي: «﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً ﴾ بيان لبعض آخر من جناياتهم فيما ادعوا لأنفسهم من أنهم لا تمسهم النار في الآخرة إلا مدة يسيرة ، ومرادهم بذلك أنهم لا يخلدون فيها ؛ لأن كل معدود منقض "".

وقال السعدي: «ذكر أفعالهم القبيحة، ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم، ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله، والفوز بثوابه، وأنهم لم تمسهم النار إلا أيامًا معدودة؛ أي: قليلة تعد بالأصابع، فجمعوا بين الإساءة والأمن.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) بدائع القوائد (٤/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل (٢/ ١٧٦).

٢٤ \_\_\_\_\_ سورة البقرة

ولما كان هذا مجرد دعوى، رد اللّه تعالى عليهم فقال: ﴿ قُلْ ﴾ لهم، يا أيها الرسول ﴿ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا ﴾ أي: بالإيمان به وبرسله وبطاعته، فهذا الوعد الموجب للنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل.

﴿ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقف على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما .

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند اللَّه عهدا، فتكون دعواهم صحيحة.

وإما أن يكونوا متقولين عليه، فتكون كاذبة، فيكون أبلغ بخزيهم وعذابهم.

وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند اللَّه عهدًا ، لتكذيبهم كثيرًا من الأنبياء ، حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم ، ولنكولهم عن طاعة اللَّه ونقضهم المواثيق .

فتعين بذلك، أنهم متقولون مختلقون، قائلون عليه ما لا يعلمون. والقول عليه بلا علم، من أعظم المحرمات، وأشنع القبيحات»(١٠).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الرد على المخالف وبيان كذبه وافترائه

\* عن أبي هريرة وهم قال: لما فُتِحَت خيبُر أُهدِيَتْ للنبي على شاةٌ فيها سم، فقال النبي على النبي على الله النبي على النبي على النبي على النبي عنه النبي عنه النبي عنه النبي على النبي عنه النبي على النبي على النبي على النبي على النبي عنه النبي النبي

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (١/ ١٠٢-١٠٣).

الآية (٨٠)

قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح، وإن كنت نبيًّا لم يضرك (١٠).

\* غريب الحديث:

اخسئوا فيها: «زجر لهم بالطرد والإبعاد، أو دعاء عليهم بذلك».

\* فوائد الحديث:

قوله ﷺ: «واللَّه لا نخلفكم فيها أبدًا»:

قال الحافظ: «أي لا تخرجون منها ولا نقيم بعدكم فيها؛ لأن من يدخل النار من عصاة المسلمين يخرج منها فلا يتصور أنه يخلف غيره أصلًا»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٥١) والبخاري (٦/ ٣٣٤/ ٣١٦٩) والنسائي في الكبرى (٦/ ١١٣٥٥).

<sup>(</sup>۲) الفتح (۱۰/ ۳۰۲).

\_\_\_\_\_\_ ٢٦ \_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

## قوله تعالى: ﴿ بَكِنَ مَن كَسَبَ سَيِئَكَةً وَأَحَطَتَ بِهِ - خَطِيَتَتُهُ وَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾

### غريبالآية:

أحاطت: اجتمعت عليه فمات عليها قبل الإنابة والتوبة منها، وأصل الإحاطة بالشيء: الإحداق به. بمنزلة الحائط الذي تحاط به الدار، فتُحدق به. ومنه قوله تعالى: ﴿ نَارًا أَمَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ (١). وتستعمل في المنع نحو: ﴿ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ (٢).

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وإنما قلنا إن السيئة التي ذكر اللّه -جل ثناؤه- أن من كسبها وأحاطت به خطيئته، فهو من أهل النار المخلدين فيها في هذا الموضع، إنما عنى اللّه بها بعض السيئات دون بعض، وإن كان ظاهرها في التلاوة عامًا؛ لأن اللّه قضى على أهلها بالخلود في النار. والخلود في النار لأهل الكفر باللّه دون أهل الإيمان به، لتظاهر الأخبار عن رسول اللّه على بأن أهل الإيمان لا يخلدون فيها، وأن الخلود في النار لأهل الكفر باللّه دون أهل الإيمان. فإن اللّه -جل ثناؤه- قد قرن بقوله: ﴿ بَالَ مَن كُسَبُ سَيِئَكُ وَأَحَكَمَتْ بِهِ خَطِيّتَتُهُ فَأُولَتِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيها فيها خَلِدُونَ في النار من كسب سَيِئَكُ وَأَحَكَمَتْ بِهِ خَطِيّتَتُهُ فَأُولَتِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيها فيها خَلِدُونَ في قدوله: ﴿ وَالّذِينَ عَمْ اللّهِ اللّه الذين لهم الخلود في النار من أهل السيئات، غير الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان.

فإن ظن ظان أن الذين لهم الخلود في الجنة من الذين آمنوا، هم الذين عملوا الصالحات، دون الذين عملوا السيئات، فإن في إخبار الله أنه مكفر باجتنابنا كبائر ما ننهى عنه سيئاتنا، ومدخلنا المدخل الكريم ما ينبئ عن صحة ما قلنا في تأويل

<sup>(</sup>١) الكهف: الآبة (٢٩). (٢) بوسف: الآبة (٦٦).

الآية (٨١) \_\_\_\_\_\_( ٢٧ )

قوله: ﴿ بَكِنَ مَن كُسُبُ سَيِّنَكُّ ﴾ ، بأن ذلك على خاص من السيئات دون عامها .

فإن قال لنا قائل: فإن اللّه -جل ثناؤه- إنما ضمن لنا تكفير سيئاتنا باجتنابنا كبائر ما ننهى عنه، فما الدلالة على أن الكبائر غير داخلة في قوله: ﴿ بَكُنْ مَن كَسَبَ سَيَئَكُ ﴾ ؟

قيل: لما صح أن الصغائر غير داخلة فيه، وأن المعني بالآية خاص دون عام، ثبت وصح أن القضاء والحكم بها غير جائز لأحد على أحد، إلا على من وقفه الله عليه بدلالة من خبر قاطع عذر من بلغه. وقد ثبت وصح أن الله -تعالى ذكره - قد عنى بذلك أهل الشرك والكفر به، بشهادة جميع الأمة. فوجب بذلك القضاء على أن أهل الشرك وانكفر ممن عناه الله بالآية. فأما أهل الكبائر، فإن الأخبار القاطعة عذر من بلغته، قد تظاهرت عندنا بأنهم غير معنيين بها. فمن أنكر ذلك ممن دافع حجة الأخبار المستفيضة والأنباء المتظاهرة فاللازم له ترك قطع الشهادة على أهل الكبائر بالخلود في النار، بهذه الآية ونظائرها التي جاءت بعمومهم في الوعيد. إذ كان تأويل القرآن غير مدرك إلا ببيان من جعل الله إليه بيان القرآن، وكانت الآية يأتي عامًا في صنف ظاهرها، وهي خاص في ذلك الصنف باطنها»(١).

قال السعدي لَخَلِللهُ: «﴿ بَكِنَ ﴾ أي: ليس الأمر كما ذكرتم، فإنه قول لا حقيقة له . ولكن ﴿ مَن كَسَبَ سَيِنَكَ ﴾ وهو نكرة في سياق الشرط، فيعم الشرك فما دونه .

والمرادبه: هنا - الشرك، بدليل قوله ﴿وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيّتَتُهُ ﴾ أي: أحاطت بعاملها، فلم تدع له منفذًا، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته.

﴿ فَأُوْلَتُهِكَ أَصْحَنْ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية، أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بدأن يكون فيما احتج به حجة عليه (٢٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٢٨٢-٢٨٣ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي (١٠٣/١).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من محقرات الذنوب

#### غريب الحديث:

المحقرات: هي الذنوب التي يستخف بها صاحبها ويحتقرها ويحسبها هينة.

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «والمحقرات إذا كثرت صارت كبائر بالإصرار عليها والتمادي فيها»(٢).

وقال: «وقال أبو عبدالرحمن الحُبُلِّي: مثل الذي يجتنب الكبائر ويقع في المحقرات، كرجل لقاه سبع فاتقاه حتى نجا منه، ثم لقيه فحلُ إبلِ فاتقاه فنجا منه، فلدغته نملة فأوجعته، ثم أخرى، ثم أخرى حتى اجتمعن عليه فصرعنه، وكذلك الذي يجتنب الكبائر ويقع في المحقرات. وقال أبو بكر الصديق: إن اللَّه يغفر الكبائر فلا تيئسوا، ويعذب على الصغائر فلا تغتروا»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٣٣١) والطبراني في الكبير (٦/ ١٦٥- ١٦٦/ ٥٨٧) وفي الأوسط (٨/ ١٩٥٩/ ٧٣١٩) وفي الصغير (٨/ ٢٥٦- ٣٨١) والبيغوي في الصغير (٨/ ٢١٦ / ٢٥١) والبيغوي في الشعب (٥/ ٢٥٦/ ٢٧٦٧) والبغوي في شرح السنة (٤/ ٣٩٩/ ٣٩٩). كلهم من طريق أنس بن عياض عن أبي حازم عن سهل بن سعد مرفوعًا . قال الهيثمي في المجمع (١٩/ ١٩٠): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة اهد. وحسن إسناده الحافظ في الفتح (١١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) شرح البخاري (١٠/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) شرح البخاري (١٠/ ٢٠٣).

الآية (۸۲) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (۲۹

## قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وإنما هذه الآية والتي قبلها إخبار من اللَّه عباده عن بقاء النار وبقاء أهلها فيها، ودوام ما أعد في كل واحدة منهما وبقاء أهلها فيها، ودوام ما أعد في كل واحدة منهما لأهلها، تكذيبا من اللَّه -جل ثناؤه- القائلين من يهود بني إسرائيل: إن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة، وأنهم صائرون بعد ذلك إلى الجنة. فأخبرهم بخلود كفارهم في النار، وخلود مؤمنيهم في الجنة»(١).

قال القاسمي: «من عادة التنزيل العزيز أنه لا يذكر فيه آية في الوعيد إلا ويتلوها آية في الوعد. وذلك لفوائد: منها: ليظهر بذلك عدله سبحانه؛ لأنه لما حكم بالعذاب الدائم على المصرين على الكفر، وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين على الإيمان. ومنها: أن المؤمن لابد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه. وذلك الاعتدال لا يحصل إلا بهذا الطريق. ومنها: أنه يظهر بوعده كمال رحمته، وبوعيده كمال حكمته، فيصير ذلك سببًا للعرفان»(٢).

\* \* \*

(١) جامع البيان (٢/ ٢٨٧ تحقيق شاكر).

(٢) محاسن التأويل (٢/ ١٧٧).

## قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي ٓ إِسْرَ عِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَيِالُوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِيتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ (١)

### \* غريب الآية:

ذي القربى: ذي رحم قريبة منك.

اليتامى: جمع يتيم، واليُتْمُ في بني آدم بفقد الأب، وفي البهائم بفقد الأم. وأصله الانفراد، يقال: صبي يتيم أي: منفرد من أبيه. وبيت يتيم: أي ليس قبله ولا بعده شيء من الشعر. ودرة يتيمة: ليس لها نظير.

المساكين: واحدها مسكين، وهو المتخشع المتذلل من وطء الحاجة: مأخوذ من السكون كأنه قد أسكنه الفقر.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال القاسمي: «والإحسان نهاية البر، فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية، وقد أكد اللَّه الأمر بإكرام الوالدين. حتى قرن تعالى الأمر بالإحسان إليهما بعبادته التي هي توحيده، والبراءة عن الشرك، اهتمامًا به وتعظيمًا له»(٢).

وقال السعدي: « وَوَالْوَلِائِنْ إِحْسَانًا ﴾ أي: أحسنوا بالوالدين إحسانًا. وهذا يعم كل إحسان، قولي، وفعلي، مما هو إحسان إليهم. وفيه النهى عن الإساءة إلى الوالدين، أو عدم الإحسان والإساءة؛ لأن الواجب الإحسان، والأمر بالشيء نهي عن ضده. وللإحسان ضدان: الإساءة، وهي أعظم جرمًا. وترك الإحسان بدون إساءة، وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول» (٣٠).

وقال القرطبي: «وقرن اللَّه ﷺ في هذه الآية حقَّ الوالدين بالتوحيد؛ لأن النشأة الأولى من عند اللَّه، والنشء الثاني -وهو التربية- من جهة الوالدين، ولهذا قرن

البقرة: الآية (٨٣).
 البقرة: الآية (٨٣).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٠٥).

تعالى الشكر لهما بشكره فقال: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ ﴾ (١). والإحسان إلى الوالدين: معاشرتهما بالمعروف، والتواضع لهما، وامتثال أمرهما، والدعاء بالمغفرة بعد مماتهما، وصلة أهل ودهما »(١).

قال محمد رشيد رضا: «والعلة الصحيحة في وجوب هذا الإحسان على الولد هي العناية الصادقة التي بذلاها في تربيته والقيام بشؤونه أيام كان ضعيفًا عاجزًا جاهلا لا يملك لنفسه نفعًا، ولا يقدر أن يدفع عنها ضررًا، إذ كانا يحوطانه بالعناية والرعاية، ويكفلانه حتى يقدر على الاستقلال والقيام بشأن نفسه، فهذا هو الإحسان الذي يكون منهما عن علم واختيار، بل مع الشغف الصحيح والحنان العظيم ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإذا وجب على الإنسان أن يشكر لكل من يساعده على أمر عسير فضله، ويكافئه بما يليق به على حسب الحال في المساعد وما كانت به المساعدة، فكيف لا يجب أن يكون الشكر للوالدين بعد الشكر لله تعالى وهما اللذان كانا يسعدانه على كل شيء، أيام كان يتعذر عليه كل شيء»(٣).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب بر الوالدين

\* عن عبد اللَّه بن مسعود ﷺ قال: سألت رسول اللَّه ﷺ قلت: يا رسول اللَّه ، أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها»، قلت: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين»، قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، فسكت عن رسول اللَّه ﷺ ولو استزدته لزادني (١٠).

## ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿ أَنِ اَشَكُرُ لِي وَلِوَلِلاَلْكَ ﴾ (٥) وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال: من صلى الصلوات الخمس

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٢).

<sup>(</sup>١) لقمان: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ٤٠٩-٤١٠-٤٣٩) والبخاري (٦/ ٤/ ٢٧٨٢) ومسلم (١/ ٨٩/ ٨٥) والترمذي (١/ ٣٢٥-٢٥) أخرجه أحمد (١/ ٨٩٠) والنسائي (١/ ٣١٨-٣١٩).

<sup>(</sup>٥) لقمان: الآية (١٤).

فقد شكر لله، ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لهما . .

وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين، وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض. . اهـ. (١)

\* عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، من أبر؟ قال: «أمَّك ثم أمَّك ثم أمَّك ثم أباك ثم الأقرب»(٢).

### ★ فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «في هذا الحديث دليل أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب؛ لأنه على كرر ذكر الأم ثلاث مرات، وذكر الأب في المرة الرابعة فقط، وإذا تؤمل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم، وتشقى بها دون الأب فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب»(٣).

قال ابن عثيمين لَكُلُلُهُ: «يجب أن نعلم أن الإحسان يتفاوت؛ فكل من كان أقرب فهو أولى بالإحسان؛ لأن الحكم إذا علق بوصف قَوِيَ بحسب قوة ذلك الوصف؛ فمثلًا يجب عليك من صلة العم أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد الخال»(٤).

قال محمد رشيد رضا: «والإحسان هو الذي يقوي غرائز الفطرة ويوثق الروابط الطبيعية بين الأقربين حتى تبلغ البيوت في وحدة المصلحة درجة الكمال. والأمة تتألف من البيوت (العائلات) فصلاحها صلاحها . . . وذلك أن عاطفة التراحم وداعية التعاون إنما تكونان على أشدهما وأكملهما في الفطرة بين الوالدين والأولاد، ثم بين سائر الأقربين، فمن فسدت فطرته حتى لا خير فيه لأهله فأي خير يرجى منه للبعداء والأبعدين؟ ومن لا خير فيه للناس لا يصلح أن يكون جزءًا من بنية أمة ؛ لأنه لم تنفع فيه اللحمة النسبية التي هي أقوى لحمة طبيعية تصل بين الناس،

<sup>(</sup>١) الفتح (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣-٥) وأبو داود (٥/ ٣٥١/ ٥١٣٩) والترمذي (٤/ ٢٧٣/ ١٨٩٧) وقال: "هذا حديث حسن". والحاكم (٣/ ٢٤٢-٦٤٣) والبخاري في الأدب المفرد (٣).

 <sup>(</sup>٣) شرح البخاري (٩/ ١٨٩).
 (٤) تفسير القرآن الكريم (١/ ٢٧٠).

فأي لحمة بعدها تصله بغير الأهل فتجعله جزءا منهم يسره ما يسرهم، ويؤلمه ما يؤلمهم، ويرى منفعتهم عين منفعته، ومضرتهم عين مضرته، وهو ما يجب على كل شخص لأمته. قضى نظام الفطرة بأن تكون نعرة القرابة أقوى من كل نعرة وصلتها أمتن من كل صلة، فجاء الدين يقدم حقوق الأقربين على سائر الحقوق وجعل حقوقهم على حسب قربهم من الشخص»(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (١/ ٣٦٧).

\_\_\_\_\_ ٣٤ \_\_\_\_\_ سورة البقرة

## قوله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (١)

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليمهم العلم، وبذل السلام، والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك، النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَا تُجَدِلُوا أَهَّلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِاللَّهِ هِيَ أَمَّسَنُ ﴾ (٢).

ومن أدب الإنسان الذي أدب اللَّه به عباده، أن يكون الإنسان نزيهًا في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء، ولا شاتم، ولا مخاصم»(٣).

وقال القرطبي: «وهذا كله حض على مكارم الأخلاق؛ فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينًا ووجهه منبسطًا طلقًا مع البر والفاجر، والسني والمبتدع، من غير مداهنة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه؛ لأن اللَّه تعالى قال لموسى وهارون: ﴿فَقُولًا لَمُ قَوْلًا لَيّنًا﴾ (ئ). فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون؛ والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهما اللَّه تعالى باللين معه. وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة، وأنا رجل فِيَّ حدة فأقول لهم بعض القول الغليظ؛ فقال: لا تفعل، يقول اللَّه تعالى: ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا﴾. فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى فكيف بالحنيفي» (٥).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مدح مكارم الأخلاق

\* عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول اللَّه على: «إن في الجنة غرفة يرى

(٤) طه: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٨٣).

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٠٥).(٥) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٣).

الآية (٨٣) \_\_\_\_\_\_

ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها اللَّه لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام، وصلى والناس نيام»(١٠).

## \* فوائد الحديث:

قال النووي في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه.

قال الشيخ العثيمين: «يعني: إذا لاقى الإنسان أخاه، فإنه ينبغي له أن يلاقيه بالبشر وطلاقة الوجه وحسن المنطق؛ لأن هذا من خلق النبي على ولا يعد هذا تنزلًا من الإنسان، ولكنه رفعة وأجر له عند الله كان ، واتباع لسنة النبي كلى النبي كلى كان دائم البشر، كثير التبسم -صلوات الله وسلامه عليه-.

فالإنسان ينبغي له أن يلقى أخاه بوجه طلق، وبكلمة طيبة، لينال بذلك الأجر والمحبة والألفة، والبعد عن التكبر والترفع على عباد الله "٢٠".

\* عن أبي ذر قال: قال لي النبي ﷺ: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلْق»(٣).

## \* غريب الحديث:

طلق: وهو المنبسط السهل.

## فوائد الحديث:

قال القاضي عياض: «فيه الحض على فعل الخير، قَلَّ أُو كَثُرَ، وألا تحقر منه شيئًا، وهذا كما قال تعالى ﴿فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ ﴾(١٠).

وقال كذلك: «وفيه أن طلاقة الوجه للمسلمين والانبساط إليهم محمود مشروع

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٥/ ٣٤٣) والطبراني في الكبير (٣/ ٣٤٦/ ٣٤٦) وصححه ابن خزيمة (٣/ ٣٠٦-٢١٣٧) وابن حبان (٢/ ٣٠١- ٥٠٠) وله شاهد من حديث علي: رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ١٥٥- ١٥٥) والمترمذي (٤/ ٣١١) ومن حديث ابن عمرو: رواه أحمد (٢/ ١٧٣) والحاكم (١/ ٣٢١) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. (٢) شرح رياض الصالحين (٧/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٧٣) ومسلم (٤/ ٢٦٠٦/ ٢٦٢٦) والترمذي (٤/ ٢٤٢ / ١٨٣٣).

<sup>(</sup>٤) الزلزلة: الآية (٧).

مثاب عليه، وبخلافه التجهم لهم والازوراء عنهم إلا لغرض، وكفى بخلق نبينا عَلِيْهِ فِي ذلك، وبما وصفه اللَّه به ونزهه عنه من قوله: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكُ ﴾ (١) (٢) .

وقال الشيخ العثيمين: «ثم إن طلاقة الوجه توجب سرور صاحبك؛ لأنه يفرق بين شخص يلقاك بوجه معبس وشخص يلقاك بوجه منطلق، لهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي ذر: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»، فهذا من المعروف؛ لأنه يدخل السرور على أخيك، ويشرح صدره.

ثم إذا قرن ذلك بالكلمة الطيبة حصل بذلك مصلحتان: طلاقة الوجه والكلمة الطيبة التي قال عنها النبي على: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» معني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو بشق تمرة ؛ يعني ولو أن تصدقوا بنصف تمرة ، فإن ذلك يقيكم من النار إذا قبلها الله كل .

(فإن لم يجد فبكلمة طيبة)؛ كلمة طيبة مثل أن تقول له: كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف إخوانك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه ذلك؛ لأن هذه من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور على صاحبك، كل كلمة طيبة فهي صدقة لك عند الله وأجر وثواب»(٤٠).

\* \* \*

(١) آل عمران: الآية (١٥٩). (٢) الإكمال (٨/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٦) والبخاري (١٠/ ٥٥٠/ ٦٠٢٣) ومسلم (٢/ ١٠١٦/٧٠٤ [٦٦]) والنسائي (٥/ ٧٨- ٧٩/ ٢٥٥). وأخرجه بمعناه الترمذي (٤/ ٥٢٨) وابن ماجه (١/ ٦٦/ ١٨٥) كلهم من حديث عدي ابن حاتم ﷺ.

\_\_\_\_ الآبة (AT) <u>\_\_\_\_</u>

#### 47

### قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوٰةَ ﴾ (١)

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال محمد رشيد رضا: «وإنما إقامة الصلاة بالإخلاص لله والصدق في التوجه إليه والخشوع لعظمته وجلاله والاستكانة لعز سلطانه، ولا تكون بمجرد الإتيان بصورة الصلاة ورسومها الظاهرة، ولو كان هذا هو المراد لما وصفهم بالتولي والإعراض عنه، فإنهم ما أعرضوا عن صورة الصلاة إلى ذلك اليوم الذي ذكرهم فيه بهذه الآيات وإلى هذا اليوم أيضًا. وأما الزكاة فقد كان بعض أحبارهم يزعم أنها تلك المحرقات والقرابين المفروضة لتكفير الخطايا أو شكر اللَّه تعالى على إخراجهم من مصر وغير ذلك من النعم. وليس الأمر كذلك فإن لهم زكوات مالية منها مال مخصوص يؤدى لآل هارون وهو إلى الآن في اللاويين. ومنها مال للمساكين. ومنها ما يؤخذ من ثمرات الأرض، ومنها سبت الأرض وهو تركها في كل سبع سنين مرة بلا حرث ولا زرع، وكل ما يخرج منها في تلك السنة فهو صدقة» (۲).

وقد تقدم الكلام على إقامة الصلاة والإنفاق. سورة البقرة آية (٣).

\* \* \*

(١) البقرة: الآية (٨٣). (٢) تفسير المنار (١/ ٣٦٩).

\_\_\_\_\_ ٣٨ \_\_\_\_\_ سورة البقرة

## قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم تُعْرِضُونَ ۞ ﴾

#### غريب الآية:

معرضون: الإعراض والتولي بمعنى واحد، مخالف بينهما في اللفظ، وقيل: التولي فيه بالجسم، والإعراض بالقلب.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وهذا خبر من الله -جل ثناؤه - عن يهود بني إسرائيل، أنهم نكثوا عهده ونقضوا ميثاقه، بعد ما أخذ الله ميثاقهم على الوفاء له، بأن لا يعبدوا غيره، وأن يحسنوا إلى الآباء والأمهات، ويصلوا الأرحام، ويتعطفوا على الأيتام، ويؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم، ويأمروا عباد الله بما أمرهم الله به ويحثوهم على طاعته، ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضها، ويؤتوا زكاة أموالهم - فخالفوا أمره في ذلك كله، وتولوا عنه معرضين، إلا من عصمه الله منهم، فوفى لله بعهده وميثاقه»(۱).

وقال محمد رشيد رضا: «أي: ثم كان من أمركم بعد هذا الميثاق الذي فيه سعادتكم، أن توليتم عن العمل به، وأنتم في حالة الإعراض عنه وعدم الاكتراث له. وقد يتولى الإنسان منصرفًا عن شيء وهو عازم على أن يعود إليه ويُوفِيّهُ حقه، فليس كل متول عن شيء معرضًا عنه ومهملًا له على الدوام، لذلك كان ذكر هذا القيد ﴿وَأَنتُم مُعْرِضُونِ﴾ لازمًا لابد منه، وليس تكرارا كما يُتَوَهَّمُ، وإنما هو متمم للمعنى ومؤكد للمبالغة في الترك المستفاد من التولي . . . وقد كان سبب ذلك التولي مع الإعراض أن الله أمرهم أن لا يأخذوا الدين إلا من كتابه، فاتخذوا أحبارهم أربابًا من دون الله يحلون برأيهم ويحرمون، ويبيحون باجتهادهم ويحظرون، ويزيدون في الأحكام والشرائع، ويضعون ما شاءوا من الاحتفالات

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٢٩٨ تحقيق شاكر).

والشعائر، فصدق عليهم أنهم اتخذوا من دونه شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن الله هو الذي يضع الدين وحده، وإنما العلماء أدلاء يستعان بهم على فهم كتابه وما شرع على ألسنة رسله. وقد اتبع سَنَنَ اليهود في هذا التشريع جميعُ مَنْ بَعْدَهُم من أهل الملل، وحكمُ الجميع عند الله تعالى واحد لا يختلف، فهو لا يحابي أحدًا ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (١) وكذلك كانوا قد قطعوا صلات القرابة، وبخلوا بالنفقة الواجبة، وتركوا النهي عن المنكر، وفقدوا روح الصلاة، ومنعوا الزكاة، ولكنهم الآن عادوا إلى بعض ما تركوا، ولم يعد الذين تشبهوا بهم، أو البعوا بغير شعور سَنَنَهم، والأمر لله العلى الكبير.

وأما قوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ ﴾ فهو استثناء لبعض من كانوا في زمن سيدنا موسى عليه أو في كل زمن ، فإنه لا تخلو أمة من الأمم من المخلصين الذين يحافظون على الحق بحسب معرفتهم وقدر طاقتهم. والحكمة في ذكر هذا الاستثناء عدم بخس المحسنين حقهم ، وبيان أن وجود قليل من الصالحين في الأمة لا يمنع عنها العقاب الإلهى إذا فشا فيها المنكر وقل المعروف»(٢).

ثم قال: «لو تدبر جهالنا هذه الآية لعلموا أنهم مغرورون بالاعتماد على الأقطاب والأوتاد والأبدال في تحمل البلاء عنهم، ومنع العذاب أن ينزل بالأمة ببركتهم، فلو فرض أن هؤلاء الأقطاب موجودون حقيقة؛ فإن وجودهم لا يغني عن الأمة شيئًا، وقد عصى الله جماهيرها ونقضوا ميثاقه الذي واثقهم به. فقد جرت سنته تعالى في خلقه بأن بقاء الأمم عزيزة إنما يكون بمحافظة الجماهير فيها على الأخلاق والأعمال؛ التي تكون بها العزة ويحفظ بها المجد والشرف. ومن لم يعتبر بآيات الله في كتابه، لا يعتبر بآياته وسننه في خلقه، فقد فتن المسلمون في يعتبر بآيات وسننه في خلقه، فقد فتن المسلمون في الثرية وذياهم وحل بجميع بلادهم ما حل من البلاء وهم لا يعتبرون، ﴿ أَفَلَا يَتَرَبُونَ اللهُ مَن الْهُمْ يُفْتَنُونَ فِي صَالِم عَامِ مَرَتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَرُونَ فَي أَنْهُمْ يُفْتَنُونَ فِي صَالِم عَامِ مَرَتَيْنِ أَنْ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَرُونَ فَي أَنْهُمْ يُفْتَنُونَ فِي صَالِم عَامِ مَرَتَيْنِ أَنْهُمْ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَرُونَ فَي أَنْهُمْ يُفْتَنُونَ فِي صَالِم عَامِ مَرَتَيْنِ أَنْهُمْ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَرُونَ فَي اللهُ عَلَى الله عَلَا عَامِ مَرَتَيْنِ أَنْهُمْ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَرُونَ فَي الله عَلَا عَلْ عَلَى قَلُوبٍ أَقْفَالُهُمْ الله عَلَى الله عَلَا عَلَى الله عَلَا عَلَا عَلَى الله عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَا عَلَى الله عَلَا عَلَا عَلَمْ الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الله عَلَا عَلَا عَلَى الله عَلَا عَلَا

قلت: ما ذكره لَخُلُّلُهُ من الإشارة إلى خرافة الأقطاب والأبدال والأوتاد؛ أمر

<sup>(</sup>۱) الكهف: الآية (٤٩).(۲) تفسير المنار (١/ ٣٦٩- ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) محمد: الآية (٢٤).

 <sup>(</sup>٤) التوبة: الآية (١٢٦).
 (٥) تفسير المنار (١/ ٣٧٠).

يتناقض مع المعلوم من الدين بالضرورة، والصريح من القرآن والسنة، وأن اللَّه - تبارك وتعالى - يدبر الملك بيديه، وقائم عليه بنفسه، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو القائل - تبارك وتعالى - : ﴿ قُلِ الدَّعُوا اللَّينَ رَعَتْمُ مِن دُونِ اللَّهُ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَوْتِ وَلَا فِي اللَّرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرِّكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ (١)، لكن المخرفين أبوا إلا أن يدخلوا على الأمة مصطلحات شيطانية، من صدق بها وقع في الشرك الأكبر، كما هو مسطر في كتاب (الإبريز).

وما أشار إليه من استقامة الأمة على الأخلاق الحسنة، أمر طيب، والأولى أن يقال: إن الأمة ضيعت التوحيد، وفرطت فيه، واستبدلته بالشركيات، واللجوء إلى الأموات ومراقدهم وقبورهم وأضرحتهم، وإلى الأحجار والمغارات، وإلى عقد مواسم شركية في كل زمان ومكان، وضياع السنة الغراء، واستبدالها بالبدع والمحدثات، والإعراض عما صح عنه على من السنن والبينات.

فكل هذا سبب في زوال ملك الأمة الإسلامية وانقضاض أعدائها عليها، وتمكين اللَّه للأعداء من كل قوة وعدة وعتاد. اللهم أرجع الأمة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره، وإلى السنة ودفع المحدثات والبدع. واللَّه المستعان.

\* \* \*

(١) سبأ: الآية (٢٢).

## قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآ ءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ﴾

#### \* غريب الآية:

تسفكون: السفك الصب، سفكت الدم أسفكه سفكًا، صببته، وكذلك الدمع. والسفاك: السفاح، وهو القادر على الكلام. ولا يستعمل السفك إلا في الدم، وقد يستعمل في نثر الكلام. يقال سفك الكلام: إذا نثره.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: "يقول - تبارك وتعالى - منكرًا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله على الله المدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير: حلفاء الخزرج، وبنو قريظة: حلفاء الأوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم، قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملًا بحكم التوراة، ولهذا قال تعالى: ﴿ أَنَّ أَنُونُنَ بِبَعْضِ الْكِنْكِ وَتَكُنُونُ بِبَعْضَ ﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَإِذَ أَخَذَنَا مِنْكُمُ ثَنُ لِنَكُمُ مَنَ وَلَا مُنْكُمُ مَنْ وَلِهُ الله المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم وتواصلهم وتواصلهم وتواصلهم بمنزلة البحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٥٤).

والسهر»<sup>(۱)</sup>»<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن جرير: «وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب عندي: أن يكون قوله: ﴿ وَأَنتُمْ تَثَهَدُونَ ﴾ خبرًا عن أسلافهم، وداخلًا فيه المخاطبون منهم، الذين أدركوا رسول اللَّه ﷺ، كما كان قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ ﴾ خبرًا عن أسلافهم، وإن كان خطابًا للذين أدركوا رسول اللَّه ﷺ؛ لأن اللَّه تعالى أخذ ميثاق الذين كانوا على عهد رسول الله موسى ﷺ من بني إسرائيل على سبيل ما قد بينه لنا في كتابه فألزم جميع من بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة، مثل الذي ألزم منه من كان على عهد موسى منهم، ثم أنب الذين خاطبهم بهذه الآيات على نقضهم ونقض سلفهم ذلك الميثاق، وتكذيبهم ما وكدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهود، بقوله: ﴿مُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَثَهُدُونَ ﴾. فإذ كان خارجًا على وجه الخطاب للذين كانوا على عهد نبينا على الله عنى به كل من وافق بالميثاق منهم على عهد موسى ومن بعده، وكل من شهد منهم بالتصديق ما في التوراة؛ لأن اللَّه -جل ثناؤه- لم يخصص بقوله: ﴿ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ وما أشبه ذلك من الآية بعضهم دون بعض. والآية محتملة أن يكون أريد بها جميعهم. فإذا كان ذلك كذلك فليس لأحد أن يدعى أنه أريد بها بعض منهم دون بعض، وكذلك حكم الآية التي بعدها أعنى قوله: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلاً. تَقَنُّلُوكَ أَنفُكُمُهُ الآية؛ لأنه قد ذكر لنا أن أوائلهم قد كانوا يفعلون من ذلك ما كان يفعله أواخرهم الذين أدركوا عصر نبينا محمد ﷺ »(٣).

وقال ابن عطية: «وقوله تعالى: ﴿وَلا تُغْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ معناه: ولا ينفي بعضكم بعضا بالفتنة والبغي، ولما كانت ملتهم واحدة وأمرهم واحدًا وكانوا في الأمم كالشخص الواحد، جعل قتل بعضهم لبعض ونفي بعضهم بعضًا قتلًا لأنفسهم ونفيًا لها، وكذلك حكم كل جماعة تخاطب بهذا اللف في القول، وقيل ﴿لا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ ﴾ أي: لا يقتل أحد فيقتل قصاصًا، فكأنه سفك دم نفسه لما سبب ذلك ولا يفسد في الأرض فينفى فيكون قد أخرج نفسه من دياره، وهذا تأويل فيه تكلف، وإنما كان الأمر أن اللَّه تعالى قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة ميثاقًا أن لا يقتل بعضهم بعضًا ولا ينفيه ولا يسترقه ولا يدعه يسترق إلى غير ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٠) والبخاري (١٠/ ٧٣٧/ ٢٠١١) ومسلم (٤/ ١٩٩٩–٢٠٠٠/ ٢٥٨٢).

من الطاعات»(١).

وقال محمد رشيد رضا: «وقد أورد النهي عن سفك بعضهم دم بعض وإخراج بعضهم بعضًا من ديارهم وأوطانهم بعبارة، تؤكد معنى وحدة الأمة، وتحدث في النفس أثرًا شريفًا يبعثها على الامتثال إن كان هناك قلب يشعر، ووجدان يتأثر، فقال: ﴿لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ م فجعل دم كل فرد من أفراد الأمة ؛ كأنه دم الآخر عينه حتى إذا سفكه، كان كأنه بخع نفسه وانتحر بيده. وقال: ﴿ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ ﴾ على هذا النسق. وهذا التعبير المعجز ببلاغته خاص بالقرآن. فهذه الأحكام لا تزال محفوظة عند الإسرائيليين في الكتاب، وإن لم يجروا عليها في العمل، ولكن العبارة عنها عندهم لا تطاول هذه العبارة التي تدهش صاحب الذوق السليم، والوجدان الرقيق، فهذا إرشاد حكيم طلع من ثنايا الأحكام يهدي إلى أسرارها، ويومئ إلى مشرق أنوارها، من تدبره علم أنه لا قوام للأمم، إلا بالتحقق بما تضمنته هذه الحكم، وشعور كل فرد من أفرادها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم، لا فرق في الاحترام بين الروح التي تجول في بدنه والدم الذي يجري في عروقه، وبين الأرواح والدماء التي يحيا بها إخوانه الذين وحدت بينه وبينهم الشريعة العادلة، والمصالح العامة. هذا هو الوجه الوجيه في الآية، وقيل معناها لا ترتكبوا من الجراثم ما تجازون عليه بالقتل والإخراج من الديار. ويقال في قوله: ﴿ لَا تَسْفِكُونَ ﴾ كما قيل قبله في قوله: ﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ من تضمن صيغة الخبر للتأكيد.

وقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنشُرْ نَشْهَدُونَ ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يخاطبهم بما كان من اعتراف سلفهم بالميثاق وقبوله وشهودهم الوحى الذي نزل به على موسى -عليه الصلاة والسلام-.

وثانيهما: أن المراد الحاضرون أنفسهم؛ أي: أنكم أيها المخاطبون بالقرآن قد أقررتم بهذا الميثاق، وتعتقدونه في قلوبكم، ولا تنكرونه بألسنتكم، بل تشهدون به وتعلنونه، فالحجة ناهضة عليكم به»(٢).

(٢) تفسير المنار (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (١/١٧٣).

العالم المعردة المعردة

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلاَ وَ تَقَنْلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُمْ مِن دِيكِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَا تُوكُمْ مِن دِيكِهِمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَا تُوكُمْ أَسكرى تُفَكُدُ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ أَسكرى تُفَكُدُ وَلَا كَفُونَ بِبَغْضِ أَلَا مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَا أَلْكَ مِنكُمْ إِلَا أَلْكَ مِنكُمْ إِلَا أَلْكَ مِنكُمْ إِلَا فَيَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَاتِ وَمَا اللّهُ بِغَيْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَاتِ وَمَا اللّهُ بِغَيْفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾

#### \* غريب الآية:

أنفسكم: مفردها: نفس. أصلها من النفاسة، وهي الجلالة، فنفس الإنسان أنفس ما فيه. وهي هنا بمعنى: ذات الشيء وجملته. أنفسكم؛ أي: ذواتكم.

ديارهم: واحدها: دار، وهي المنزل المقام فيه، بخلاف منزل الترحال. قال الخليل: كل موضع حله قوم فهو دار لهم وإن لم تكن فيه أبنية. وقيل: سميت دارًا لدورها على سكانها.

أقررتم: أي: اعترفتم.

تظاهرون: تتعاونون. مشتق من الظهر؛ لأن بعضهم يقوي بعضًا فيكون له كالظهر، ومنه قول الشاعر:

تظاهرتم أستاه بيت تجمعت على واحد لازلتم قِرْنَ واحد والظهير: المعين. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالْمَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (١)

الإثم: الفعل القبيح الذي يستحقّ فاعله اللّوم والذم. نظيره: الوزر والذنب. العدمان: الافراط في الظلم والتجاه: فيه

العدوان: الإفراط في الظلم والتجاوز فيه.

أسارى: واحدها: أسير. والأسير: مشتق من الإسار، وهو القد التي يشد به

<sup>(</sup>١) التحريم: الآية (٤).

المحمل. فسمي أسيرًا لأنه يشد وثاقه، والعرب تقول: قد أثر قثبه؛ أي: شده، ثم سمي كل أخيذ أسيرًا وإن لم يؤسر.

تفادوهم: من الفداء، والفداء طلب الفدية في الأسير الذي في أيديهم؛ أي: بذل شيء في مقابلة نفس الإنسان من مال أو أسير آخر.

خزي: الهوان، وخزي بالكسر: يخزي إذا ذل وهان.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «والذي أرشدت إليه الآية الكريمة، وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول اللَّه على ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله -عليهم الصلاة والسلام-، واليهود عليهم لعائن اللَّه يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى: ﴿فَمَا جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصَمُمُ لِلاَ جَرِّيُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّا ﴾ أي بسبب مخالفتهم شرع اللَّه وأمره ﴿وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَّ أَلْمَالُونَ ﴾ جزاء على مخالفتهم كتاب اللَّه الذي بأيديهم ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَا تَمْمَلُونَ ﴾ "(١).

وقال ابن جرير: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَكُدُوهُمْ ﴾ ، اليهود، يوبخهم بذلك، ويعرفهم به قبيح أفعالهم التي كانوا يفعلونها، فقال لهم: ثم أنتم بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم: أن لا تسفكوا دماءكم، ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم تقتلون أنفسكم يعني به: يقتل بعضكم بعضًا وأنتم، مع قتلكم من تقتلون منكم، إذا وجدتم الأسير منكم في أيدي غيركم من أعدائكم، تفدونه، ويخرج بعضكم بعضًا من دياره، وقتلكم إياهم وإخراجكموهم من ديارهم، حرام عليكم، وتركهم أسرى في أيدي عدوكم حرام عليكم، فكيف ديارهم، ولا تستجيزون ترك فدائهم من عدوهم؟ أم كيف لا تستجيزون ترك فدائهم، وتستجيزون قتلهم، وتستجيزون قتلهم؟ وهما جميعًا في اللازم لكم من الحكم فيهم

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ۲۱۲–۲۱۳).

. ٢٦ ﴾\_\_\_\_\_ سورة البقرة

سواء؛ لأن الذي حرمت عليكم من قتلهم وإخراجهم من دورهم، نظير الذي حرمت عليكم من تركهم أسرى في أيدي عدوهم، ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِكُلْبِ ﴾ الذي فرضت عليكم فيه فرائضي، وبينت لكم فيه حدودي، وأخذت عليكم بالعمل بما فيه ميثاقي فتصدقون به، فتفادون أسراكم من أيدي عدوكم وتكفرون ببعضه، فتجحدونه، فتقتلون من حرمت عليكم قتله من أهل دينكم ومن قومكم، وتخرجونهم من ديارهم، وقد علمتم أن الكفر منكم ببعضه نقض منكم عهدي وميثاقي»(١).

وقال ابن القيم: «فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به، والتزموه. وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضًا، ولا يخرج بعضهم بعضًا من ديارهم، فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب، ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق، كافرين بما تركوه منه، فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي»(۲).

وقال محمد رشيد رضا: «سمى الله الذنب ههنا كفرا، لما تقدم وتوعد عليه بوعيد الكفر فقال: ﴿فَمَا جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنصُمْ إِلّا خِزْيٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَآ﴾ النخ، أوعدهم الله تعالى كما أوعد من قبلهم ومن بعدهم بأنهم يعاقبون على نقض ميثاق الدين الذي يجمعهم، والشريعة التي هي مناط وحدتهم، ورباط جنسيتهم، بالخزي العاجل، والعذاب الآجل، وقد دل المعقول، وشهد الوجود، بأنه ما من أمر ربها، واعتدت حدود شريعتها، إلا وانتكث فتلها، وتفرق شملها، ونزل بها الذل والهوان، وهو الخزي المراد في القرآن، وهذه هي سنة الخليقة، ذكرها ليعتبر بها من صرفته الغفلة عنها.

وأما العذاب الآجل الذي عبر عنه بقوله: ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى آشَدِ الْعَذَابِ ﴾ فهو على كونه من عالم الغيب معقول المعنى، وهاد إلى حكمة عليا، ذلك أن النفوس البشرية إذا سحل مريرها، واختلت بفساد الأخلاق أمورها، وكثرت في هذا العالم شرورها، حتى سلبت ما أعده اللَّه تعالى لمن حافظوا على الحقيقة،

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۲/ ۳۰۸–۳۰۹ تحقيق شاكر). (۲) كتاب الصلاة (ص: ۵٦).

واستقاموا على الطريقة، تكون جديرة بأن تسلب في الآخرة ما أعده اللّه تعالى للأرواح العالية، وما وعد به أصحاب النفوس الزاكية، فإن سعادة الدار الدنيا لم تكن أجرا على أعمال بدنية، لا تتعلق بصلاح النفس في خلق ولا نية، وإنما هي ثمرة تزكية النفس، التي يتوسل إليه بعمل الحس، فإذا كان هذا شأن سعادة الدنيا فكيف يكون نعيم الآخرة جزاء حركات جسدية، وهي الدار التي تغلب فيها الروحانية ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَنَهَا ۞ فَأَلَمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ۞ قَدْ أَفَلَحَ مَن زَكَّنها ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنها ﴾ (١) (١)

\* \* \*

(١) الشمس: الآيات (٧-١٠).

## قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۞ ﴾

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني بقوله -جل ثناؤه - أولئك الذين أخبر عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب، فيفادون أسراهم من اليهود، ويكفرون ببعض، فيقتلون من حرم الله عليهم قتله من أهل ملتهم، ويخرجون من داره من حرم الله عليهم إخراجه من داره، نقضًا لعهد الله وميثاقه في التوراة إليهم. فأخبر -جل ثناؤه - أن هؤلاء هم الذين اشتروا رياسة الحياة الدنيا على الضعفاء وأهل الجهل والغباء من أهل ملتهم، وابتاعوا المآكل الخسيسة الرديئة فيها بالإيمان، الذي كان يكون لهم به في الآخرة لو كانوا أتوا به مكان الكفر الخلود في الجنان. وإنما وصفهم الله -جل ثناؤه بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة؛ لأنهم رضوا بالدنيا بكفرهم بالله فيها، عوضا بأنهم الآخرة الذي أعده الله للمؤمنين. فجعل حظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم بالله، ثمنًا لما ابتاعوه به من خسيس الدنيا»(۱).

وقال محمد رشيد رضا: "ثم أكد اللَّه تعالى ذلك الوعيدَ الشديدَ وبَيَّنَ سببه بقوله: ﴿ أُوْلَتِكَ اللَّذِينَ الشَّرَوُ الْحَيَوْمَ الْحَيَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَيْوَةَ اللَّهُ الْحَيْوَةَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ علوا حظوظهم من الحياة الدنيا بدلًا من الآخرة، بما فرطوا في جنب اللَّه، وأهملوا من شريعته، حتى لم يتبعوا منها إلا ما يوافق أهواءهم، ولا يعارضُ شهواتهم ؛ كالحَمِيَّةِ التي حَمَلَتْ كُلَّ حليف على الانتصار لمحالفه المشرك، ومظاهرته إياه على قومه الذين تجمعه بهم رابطةُ الدينِ والنسبِ ﴿ فَلَا يُحَفِّفُ عَنْهُمُ الْمَدَابُ ﴾ لأن علته ذاتية فيهم، وهي ظلمة أرواحهم وفساد أخلاقهم ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ بشفاعة شافع أو ولاية ولي من دون اللَّه أرواحهم وفساد أخلاقهم ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ بشفاعة شافع أو ولاية ولي من دون اللَّه الشقاء في يَنَهُ عَنَدُهُ وَ إِلَّا يَإِذَيهِ وَلَى يأذن بالشفاعة لمن سجلت عليهم الشقاء

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٣١٦-٣١٧ تحقيق شاكر). (٢) البقرة: الآية (٢٥٥).

أعمالهم بإحاطة الخطايا بهم من كل جانب، حتى أخذت عليهم طريق الرحمة، وقطعت عليهم باختيارهم سبيل الرضوان الإلهي؟ فمن الجهل إهمالهم الأمر والنهي، ونقضهم ميثاق الله تعالى في أهم ما واثقهم به، واعتمادهم مع هذا كله على الشفعاء ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ ﴾ [لا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ (١) (١).

\* \* \*

(١) الأنبياء: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار (١/ ٣٧٥).

## قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَيْتَ اَ مِنْ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ (١)

#### \* غريب الآية:

قفينا: أردفنا وأتبعنا، أصله من اتباع القفا، يقال: قَفَوْتُ فلانًا إذا صِرْتُ خلف قفاه. والتقفية: الاتباع. ومنه سميت قافية الشعر لأنها تتلو سائر الكلام.

أَيَّدْنَاهُ: قويناه، مأخوذ من الأيْد، وهو القوة.

روح القدس: أي جبريل عليه، والقدس بضم الدال وإسكانه الطهارة.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «ينعت - تبارك وتعالى - بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم، فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة، فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرِنَةَ فِهَا والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرِنَةَ فِهَا هُدُى وَوُرُّ يَعْكُمُ بِهَا النَّيوُنَ اللَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّنِينِيُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا السَّتُحِيْظُوا هُدَى وَوُرُّ يَعْكُمُ بِهَا النَّيوُنِ اللَّهِ مُلَا تَخْشُوا النّاسَ وَاخْشُونٌ وَالأَحْبَارُ بِمَا السَّتُحِيْظُوا مِن كِنْكِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُوا النّاسَ وَاخْشُونٌ وَلا تَشْتُوا بِعَايِي ثَمَنا عَلَى اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهُدَاءً فَلا تَخْشُوا النّاسَ وَاخْشُونٌ وَلا تَشْتُوا بِعالَى : ﴿ مُ اللّا الله عن الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه وخلقه من الطين إلله من البينات وهي المعجزات قال ابن عباس من إحياء الموتى، وخلقه من الطين الله من البينات وهي المعجزات قال ابن عباس من إحياء الموتى، وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن اللّه، وإبراء الأسقام، وإخبار بالغيوب،

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٨٧).

<sup>(</sup>۲) المائدة: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: الآية (٤٤).

وتأييده بروح القدس وهو جبريل على ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به، فاشتد تكذيب بني إسرائيل له، وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض كما قال تعالى إخبارا عن عيسى ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم وَ وَعِنْكُم بِعَنْ وَمِثْنَكُم بِعَنَى اللَّذِي حُرِّم عَلَيْكُم وَ وَعِنْكُم بِعَالِي إخبارا عن عيسى ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّم عَلَيْكُم وَوَعِنْكُم وَوَلِيْكُم فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الله المعاملة، ففريقًا يكذبونه، وفريقًا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم، وبالإلزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، فلهذا كان ذلك يشق عليهم فكذبوهم، وربما قتلوا بعضهم "(٢).

وقال ابن جرير: «وإنما يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿ وَقَفَيْتَنَا مِنْ بَعْدِهِ عِالرُّسُلِّ ﴾ ؛ أي: أتبعنا بعضهم بعضًا على منهاج واحد وشريعة واحدة ؛ لأن كل من بعثه الله نبيًا بعد موسى ﷺ إلى زمان عيسى بن مريم ، فإنما بعثه بأمر بني إسرائيل بإقامة التوراة ، والعمل بما فيها ، والدعاء إلى ما فيها . فلذلك قيل : ﴿ وَقَفَيْتَنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِّ ﴾ ، يعني على منهاجه وشريعته ، والعمل بما كان يعمل به "(٣).

وقال: «ثم اختلف في تأويل قوله: ﴿ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِّ ﴾ فقال بعضهم: (روح القدس) الذي أخبر اللَّه -تعالى ذكره - أنه أيد عيسى به هو جبريل الميلات في ذلك آخرون: (الروح) الذي أيد اللَّه به عيسى هو الإنجيل . . وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: (الروح) في هذا الموضع جبريل؛ لأن اللَّه -جل ثناؤه أخبر أنه أيد عيسى به، كما أخبر في قوله: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى اَبَنَ مَرَّمَ اذَكُر نِعْمَقِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِيدَيِكَ إِذْ أَيَدتُكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ تُكَيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِيتَبَ وَالْمِحْمَدَةُ وَٱلْمِوْرَنَةُ وَٱلْإِنِجِيلُ ﴾ (\*) ، فلو كان الروح الذي أيده اللَّه به هو الإنجيل، لكان قوله: ﴿ إِذْ أَيَدتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ ، و﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبَ الإنجيل وإذ الدَّيَ أَيدتُكُ الْكِتَبَ وَالْمَحْمَدَ وَالْمُورَنَةَ وَٱلْإِنِجِيلُ ﴾ ، تكرير قول لا معنى له . وذلك أنه على تأويل قول من قال: معنى ﴿ إِذْ أَيَدتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ ، إنما هو: إذ أيدتك بالإنجيل وإذ علمتك قال: معنى ﴿ إِذْ أَيَدتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ ، إنما هو: إذ أيدتك بالإنجيل وإذ علمتك والإنجيل وهو لا يكون به مؤيدًا إلا وهو معلمه ، فذلك تكرير كلام واحد ، من غير زيادة معنى في أحدهما على الآخر . وذلك خلف من الكلام ، واللَّه -تعالى ذكره -

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۱/ ۲۱۳-۲۱۶).

<sup>(</sup>٤) المائدة: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢/ ٣١٨ تحقيق شاكر).

ر ۲۰ ﴾\_\_\_\_\_ سورة البقرة

يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة. وإذ كان ذلك كذلك، فَبَيِّنٌ فساد قول من زعم أن (الروح) في هذا الموضع، الإنجيل، وإن كان جميع كتب الله التي أوحاها إلى رسله روحًا منه؛ لأنها تحيا بها القلوب الميتة، وتنتعش بها النفوس المولية، وتهتدي بها الأحلام الضالة»(١).

قال السنقيطي: «قوله: ﴿ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ﴾ لم يبين هنا ما هذه البينات، ولكنه بينها في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ أَنِي قَدْ جِمْتُكُم عِن رَبِكُمُّ أَنِيَ أَفْتُ لَكُم مِن الطِّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأَنبِكُمُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأَنْبِكُمُ مِن الأَحْمَهُ وَالْأَبْرَصُ وَأُخِي المَوْقَ بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنبِئكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي اللّهِ يَعِي فَيْكُونُ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي اللّهِ يَعْمِ ذَلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ هو جبريل على الأصح، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ (٣) الآية. وقوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ (4) الآية» (٥).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الدفاع عن النبوة وتفسير روح القدس

\* عن عائشة رضي قالت: سمعت رسول الله علي يقول لحسان: «إن روح القدس الا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله» (٢).

#### \* غريب الحديث:

نافحت: أي دافعت وخاصمت المشركين وهجوتهم مجازاة لهم.

#### \* فوائد الحديث:

قال صاحب العون: «المراد بروح القدس جبريل عليه بدليل حديث البراء عند البخارى (٧٠ بلفظ: «وجبريل معك»» (٨٠).

وقال المباركفورى: «تأييده إمداده له بالجواب وإلهامه لما هو الحق والصواب

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۲/ ۳۲۰–۳۲۲ تحقيق شاكر). (۲) آل عمران: الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٣) الشعراء: الآية (١٩٣).(٤) مريم: الآية (١٧).

 <sup>(</sup>٥) أضواء البيان (١/ ٨٠).
 (٦) أخرجه مسلم (٤/ ١٩٣٦/ ٢٤٩٠).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۲۲۱۳). (۸) عون المعبود (۲۲۱۳).

قال المناوي: «أي الروح المقدسة وهو جبريل على سمي به لأنه يأتي بما فيه حياة القلب فإنه المتولي لإنزال الكتب الإلهية التي بها تحيا الأرواح الربانية والقلوب الجسمانية فهو كالمبدأ لحياة القلب كما أن الروح مبدأ لحياة الجسد وأضيف إلى القدس لأنه مجبول على الطهارة والنزاهة من العيوب وخص بذلك وإن كانت جميع الملاثكة كذلك لأن روحانيته أتم وأكمل»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحفة الأحرذي (٨/ ١١١).

## قوله تعالى: ﴿ أَفَكُلَمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴾

#### غريبالآية:

تهوى: أصل الهوى: الميل إلى الشيء، ويجمع أهواء، وسمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، ولذلك لا يستعمل في الغالب إلا في ما ليس بحق وفيما لا خير فيه. وقد يستعمل في الخير ومنه قول عمر شيء في أسارى بدر: (فهوي رسول الله على ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت)(١).

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن القيم: «فهذا هو الذي تسميه النظار والفقهاء التشهي والتحكم، فيقول أحدهم لصاحبه: لا حجة لك على ما ادعيت سوى التشهي والتحكم الباطل، فإن جاءك ما لا تشتهيه دفعته ورددته. وإن كان القول موافقًا لما تهواه وتشتهيه، إما من تقليد من تعظمه أو موافقة ما تريده قبلته وأجزته، فترد ما خالف هواك، وتقبل ما وافق هواك: وهذا الاحتجاج والذي قبله مفحمان للخصم لا جواب له وعليهما البتة، فإن الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ بجميعه، والتزام بعض شرائعه يوجب التزام جميعها، ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات، إذ لو كان الشرع تابعًا للهوى والشهوة لكان في الطباع ما يغني عنه، وكانت شهوة كل أحد وهواه شرعًا له هواكو أتباع ألمَق أَهْواء هُم لَفسَدَتِ السَّمُوكُ وَاللَّرْضُ وَمَن فِيهِرَكُ هُونَ). (٢)»(٣).

وقال محمد رشيد رضا: «ماذا كان حظ أولئك الرسل من بني إسرائيل؟ كان حظهم منهم ما أفاده الاستفهام التوبيخي في قوله: ﴿ أَفَكُلُما جَاءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا بَهُوىَ أَنفُسُكُم السَّمَاتِ السَّمَةِ السَّمَاتِ الس

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۰–۳۱) ومسلم (۳/ ۱۳۸۳–۱۳۸۵).

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: الآية (٧١). (٣) بدائع الفوائد (٤/ ١٤٤).

عليهم أن أنذروكم ودعوكم إلى أحكام كتابكم ﴿ فَغَرِيقًا كَذَّبُمُ وَفَرِيقًا نَقْنُلُوكَ ﴾ كان المعهود في التخاطب وكلام الناس أن تذكر هذه المساوي ثم يوبخون عليها، ولكن طواها في الخطاب وأدمجها في الاستفهام لتفاجيء النفوس بقوة التشنيع والتقبيح، وتبرز لها في ثوب الإنكار والتوبيخ، وفي ذلك الإيماء إلى أن هذه المعاملة السوء مما لا يخفى خبرها، ولا تغيب عن الأفكار صورها، فلا ينبغي الإلماع إليها، إلا في سياق تقريع مجترحيها، وهذا من إيجاز القرآن، الذي لا يعرج إليه فكر الإنسان، وانظر كيف أورد خبر القتل بصيغة المضارع التي تدل على الحال لاستحضار تلك الصورة الفظيعة وتمثيلها للسامع حتى يمثلها في الخيال، وإن مرت عليها القرون والأحوال؛ لأنها أفاعيل لا تخلق جدتها، ودماء لا تطير رغوتها، وأن مثل هذا التعبير ليمثل تلك الصورة المشوهة؛ لأن الألفاظ إذا قرعت الذهن بمفهومها يتناول الخيال ذلك المفهوم ويصوره بالصورة اللاثقة به، فيكون له من التأثير ما يناسبه.

قتلوا من الأنبياء المرسلين زكريا ويحيى الله ويروى أنهم قتلوا في يوم واحد مئة وخمسين نبيًا، فإن صح هذا فالمراد بأولئك الأنبياء من كانت نبوتهم محصورة في الدعوة إلى إقامة التوراة، ودليلها محصورًا في الإنباء ببعض المغيبات وكان هذا الفريق منتشرًا في أسباط بني إسرائيل وكثيرًا بكثرتهم.

وفي هذه الآية حجتان للنبي على حجة على بني إسرائيل وحجة على الذين يعجبون لعدم إيمانهم به وإجابتهم دعوته، وبيان أن المجاحدة والمعاندة من شأنهم ومما عرف من شنشنتهم (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (١/ ٣٧٧-٣٧٨).

## قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ثَالِ لَّمَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

#### \* غريب الآية:

غلف: بسكون اللام؛ أي: عليها أغطية، فقلب أغلف؛ أي: مستور عن الفهم والتمييز.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن القيم: «وقد اختلف في معنى قولهم: قلوبنا غلف فقالت طائفة: المعنى قلوبنا أوعية للحكمة والعلم، فما بالها لا تفهم عنك ما أتيت به أو لا تحتاج إليك.

وعلى هذا فيكون غلف جمع غلاف، والصحيح قول أكثر المفسرين أن المعنى: قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما تقول، وعلى هذا فهو جمع أغلف كأحمر وحُمْر.

قال أبو عبيدة: كل شيء في غلاف فهو أغلف كما يقال سيف أغلف، وقوس أغلف، ورجل أغلف غير مختون.

قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: على قلوبنا غشاوة، فهي في أوعية فلا تعي ولا تفقه ما تقول. وهذا هو الصواب في معنى الآية لتكرر نظائره في القرآن كقولهم: ﴿ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةُ مَكِنَةً وَعُنَامً مِن فِكُرِي ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ كَانَتُ أَعْنُئُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي ﴾ (نظائر ذلك.

وأما قول من قال: هي أوعية للحكمة فليس في اللفظ ما يدل عليه البتة، وليس له في القرآن نظير يحمل عليه، ولا يقال مثل هذا اللفظ في مدح الإنسان نفسه بالعلم والحكمة، فأين وجدتم في الاستعمال قول القائل: قلبي غلاف، وقلوب المؤمنين العالمين غلف، أي أوعية للعلم؟

والغلاف قد يكون وعاء للجيد والرديء، فلا يلزم من كون القلب غلافًا أن يكون داخله العلم والحكمة. وهذا ظاهر جدًّا، فإن قيل: فالإضراب ب(بل) على

<sup>(</sup>١) فصلت: الآية (٥). (٢) الكهف: الآية (١٠١).

هذا القول الذي قويتموه ما معناه.

وأما على القول الآخر فظاهر، أي ليست قلوبكم محلًا للعلم والحكمة بل مطبوع عليها؟ قيل: وجه الإضراب في غاية الظهور، وهو أنهم احتجوا بأن الله لم يفتح لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته، بل جعل قلوبهم داخلة في غلف فلا تفقهه، فكيف تقوم به عليهم الحجة؟ وكأنهم ادعوا أن قلوبهم خلقت في غلف فهم معذورون في عدم الإيمان فكذبهم الله وقال: ﴿ بَلْ طَبْعَ اللهُ عَلَيْهَا لِكُفْرِهِمْ ﴾ .

فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم وآثروه على الإيمان فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة، والمعنى: لم نخلق قلوبهم غلفًا لا تعي ولا تفقه ثم نأمرهم بالإيمان وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه، بل اكتسبوا أعمالًا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها» (٢٠).

وقال محمد رشيد رضا: «والمراد أننا لا نعقل قولك ولا ينفذ إلى قلوبنا مفهوم دعوتك فهو بمعنى قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِى آكِنَةِ مِّمَّا نَدَّعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابٌ ﴾ (٣).

وقد ردالله تعالى عليهم بما يشعر بكذبهم وعنادهم فقال: ﴿ بَلُ أَمَّهُمُ اللّهُ يَكُفُرُهِمْ ﴾ أي: أن قلوبهم ليست غلفًا لا تفهم الحق بطبعها، وإنما أبعدهم اللّه تعالى من رحمته بسبب كفرهم بالأنبياء السابقين وبالكتاب الذي تركوا العمل به وحرفوه اتباعا لأهواءهم، فهم قد أنسوا بالكفر وانطبعوا عليه، فكان ذلك سببًا في حرمانهم من قبول الرحمة الكبرى بإجابة دعوة خاتم النبيين. هذا هو معنى اللعن وقد ذكرت معه علته ليعلم أنه جرى على سنة اللّه تعالى في الأسباب والمسببات وأن اللّه لم يظلمهم بهذا، وإنما ظلموا أنفسهم بالكفر الذي يستتبع الكفر، والعصيان الذي يجر إلى التمادي في العصيان، كما هي السنة في أخلاق الإنسان، ولما كان ذكر اللعن معللًا بالكفر الذي هو نتيجة تأثير أعمالهم السابقة في أنفسهم،

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٥٥). (٢) شفاء العليل (١/ ٢٤٤–٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) فصلت: الآية (٥).

وكان مما يخطر بالبال أن أولئك القوم لم يكونوا كافرين، بل مؤمنين باللَّه وكتابه ورسله إليهم، استدرك فقال: ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ وإنما القلة في الإيمان باعتبار ما يؤمن به من أصول الدين وأحكام الشريعة، وبالنسبة إلى اليقين في الإيمان، وتحكيمه في الفكر والوجدان.

ولقد كان القوم يؤمنون بالشريعة في الجملة وكما تعطيه ظواهر الألفاظ، ولكنهم لم يلبسوها مفصلة تفصيلاً، ولم يفقهوا حكمها وأسرارها، فلم يكن لها سلطان على قلوبهم، ولم تكن هي المحركة لإرادتهم في أعمالهم، وإنما كان يحركها الهوى والشهوة، ويصرفها عامل اللذة، فالإيمان إنما كان عندهم قولاً باللسان، ورسمًا يلوح في الخيال، تكذبه الأعمال، وتطمسه السجايا الراسخة والخلال، وهذا هو الإيمان الذي لا قيمة له عند اللَّه تعالى. ومن العجب أن نرى آيات القرآن تبطله بالحجج القيمة، والأساليب المؤثرة، وأهل القرآن عن ذلك غافلون، فقليلاً ما يعتبرون ويتذكرون»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقسير المنار (١/ ٣٧٨-٣٧٩).

الآية (٨٩)

## قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابُ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُوا بِيْءَ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾

#### \* غريب الآية:

يستفتحون: أي: يستنصرون، والاستفتاح: الاستنصار.

اللعن: الطرد والإبعاد. ويقال للذئب: لعين. وللرجل الطريد: لعين. ومنه قول الشماخ:

ذَعَرْتُ بِهِ القَطَا وَنَفَيْتُ عنه مَقَامَ الذّب - كالرجلِ - اللعينِ وجه الكلام: مقام الذّب اللعين كالرجل.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن القيم: «فهذه حجة أخرى على اليهود في تكذيبهم بمحمد على فإنهم كانوا يحاربون جيرانهم من العرب في الجاهلية، ويستنصرون عليهم بالنبي على قبل ظهوره، فَيُفْتَحُ لهم ويُنْصَرُون، فلما ظهر النبي كفروا به وجحدوا نبوته، فاستفتاحهم به وجَحْدُ نبوته مما لا يجتمعان، فإن كان استفتاحهم به لأنه نبي كان جحدُ نبوته محالًا، وإن كان جحد نبوته كما يزعمون حقًا كان استفتاحهم به باطلًا، فإن كان استفتاحهم به عقا فنبوته حق، وإن كانت نبوته كما يقولون فإن كان استفتاحهم به باطلًا على المستفتاحهم به باطلًا على صور عديدة:

منها: أن يقال قد أقررتم بنبوته قبل ظهوره باستفتاحكم به، فتعين عليكم الإقرار بها بعد ظهوره.

الثانية أن يقال: كنتم تستفتحون به وذلك إقرار منكم بنبوته قبل ظهوره استنادًا إلى ما عندكم من العلم بظهوره، فلما شاهدتموه وصار المعلوم معاينًا بالرؤية

فالتصديق به حينئذ يكون أولى، فكفرتم به عند كمال المعرفة، وآمنتم به حين كانت غيبًا لم تكمل، فآمنتم به على تقدير وجوده، وكفرتم به عند تحقق وجوده، فأي تناقض وعناد أبلغ من هذا.

الثالثة أن يقال: إيمانكم به لازم لاستفتاحكم به، ووجود الملزوم بدون لازمه محال.

الرابعة أن يقال: استفتاحكم به هل كان عن دليل أو لا عن دليل، فلابد أن يقولوا: كان عن دليل، وحينئذ يجب طرد الدليل، والقول بموجبه حيث وجد، فإما أن يقال بموجبه في موضع، ويجحد موجبه في موضع أقوى منه فمن أبطل الباطل.

الخامسة أن يقال: إن كان الاستفتاح به تصديقًا للنبي الذي أخبر بظهوره وقامت البراهين على صدقه فالإيمان به متعين تصديقًا للنبي الأول أيضًا، وإن كان تركُ الإيمان قبل ظهوره تكذيبًا للنبي الأول فتركُ الإيمان به بعد ظهوره أشد تكذيبًا، فأنتم في كفركم به مكذبون للنبي الأول، والثاني وهذا من أحسن الوجوه... "(1).

ثم قال: «ولهذا قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ حِفَرُواْ بِيَّ فَلَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَيْفِينَ ﴾ فأغنى عن هذه الوجوه والتقريرات كلها قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَبُ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْنَفِعُونَ عَلَى اللّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُواْ حَعَرُواْ بِيِّه فَلَمْنَةُ اللّهِ عَلَى ٱلْكَيْفِينَ ﴾ والمادة الحق يمكن إبرازها في الصور المتعددة، وفي أي قالب أفرغت، وصورة أبرزت، ظهرت صحيحة، وهذا شأن مواد براهين القرآن، في أي صورة أبرزتها ظهرت في غاية الصحة والبيان، فالحمد لله المانِّ بالهدى على عباده المؤمنين "(٢).

وقال السعدي: «أي: ولما جاءهم من عند اللَّه على يد أفضل الخلق، وخاتم الأنبياء، الكتاب المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة، وقد علموا به، وتيقنوه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب، استنصروا بهذا النبي، وتوعدوهم بخروجه، وأنهم يقاتلون المشركين معه.

فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا، كفروا به، بغيًا وحسدا، أن ينزل

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (٤/ ١٤٦-١٤٧).

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٤/ ١٤٤-١٤٥).

اللَّه من فضله على من يشاء من عباده.

فلعنهم الله، وغضب عليهم غضبا بعد غضب، لكثرة كفرهم، وتوالى شكهم وشركهم الله، وغضب عليهم غضبا بعد غضب، لكثرة كفرهم،

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان عناد اليهود

\*عن سلمة بن سلامة بن وقش وكان من أصحاب بدر قال: (كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي بيسير، فوقف على مجلس بني عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنًا علي بردة مضطجعًا فيها بفناء أهلي، فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثًا كائن بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا، إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يُحْلَفُ به لَودً أَنَّ له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يُحمّونه ثم يُدخِلُونه إياه فَيُطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يُحمّونه ثم يُدخِلُونه إياه فَيُطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار غدًا، قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن، قالوا: ومتى تُراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنًا، فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث اللَّه تعالى رسوله وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيًا وحسدًا، فقلنا: ويلك يا فلان! ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى بغيًا وحسدًا، فقلنا: ويلك يا فلان! ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى وليس به)(٢).

#### ★ غريب الحديث:

بردة: هي الشملة والجمع برود.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (١/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٧) والطبراني (٧/ ٤٧/ ٦٣٢٧) والحاكم (٣/ ٤١٧-٤١٨) وقال: «صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وليس كما قالا فإن مسلمًا إنما أخرج لمحمد بن إسحاق متابعة.

والبيهقي في الدلائل (٢/ ٧٨-٧٩) وأبو نعيم في الدلائل (ص: ٣٨-٣٩). وقال الهيثمي (٨/ ٢٣٠): «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع».

تنور: الفرن الذي يخبز فيه.

#### \* فوائد الحديث:

قوله: (قال بلي وليس به)

\* \* \*

(١) البقرة: الآية (١٤٦). (٢) الفتح الرباني (١٤٦).

الآية (٩٠)

# قوله تعالى: ﴿ بِشَكَمَا اَشْتَرَوْاْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ بَغْيًا أَن يُكُونُ اِللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ فَبَآءُ و بِغَضَبٍ اللهُ بَغْيًا أَن يُنزَلَ اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ فَبَآءُ و بِغَضَبٍ اللهُ عَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾

#### \* غريب الآية:

بئس: نقيض نِعْمَ، وهي فعل ماض تقتضي جميع المذامّ، كما أن نِعْمَ تقتضي جميع المحامد.

اشتروا: ابتاعوا، من الشراء بمعنى: البيع.

بغيًا: البغي طلب تجاوز الاقتصاد في ما يتحرى، تجاوزه أم لم يتجاوزه، والبغي على ضربين، أحدهما محمود وهو تجاوز العدل إلى الإحسان، والفرض إلى التطوع. والثاني مذموم: وهو تجاوز الحق إلى الباطل. وأكثر استعمال البغي في الأشياء المذمومة لاسيما إذا أطلق، نحو زيد بغى.

مُهين: أي: مُذِلِّ. مأخوذ من الهوان، والهوان على وجهين: أحدهما تذلل الإنسان في نفسه لما لا يلحق به غضاضة، فيمدح به نحو قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرِّمْنِ اللَّهِينَ يَعْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا﴾ (١٠). والثاني: أي يكون من جهة متسلط مستخف به فيذم به، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَٱلْمِوْمَ تُحْرَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ (٢) وهو المراد هنا.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «فمعنى الآية: بئس الشيء باعوا به أنفسهم، الكفر بالذي أنزل الله في كتابه على موسى -من نبوة محمد على والأمر بتصديقه واتباعه- من أجل أن أنزل الله من فضله؛ وفضله: حكمته وآياته ونبوته على من يشاء من عباده -يعني به: على محمد على من ولد إسماعيل، ولم

<sup>(</sup>١) الفرقان: الآية (٦٣). (٢) الأحقاف: الآية (٢٠).

٦٤ ﴾ ...... سورة البقرة

يكن من بني إسرائيل.

فإن قال قائل: وكيف باعت اليهود أنفسها بالكفر، فقيل: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله؟ وهل يشترى بالكفر شيء؟

قيل: إن معنى: (الشراء) و(البيع) عند العرب، هو إزالة مالك ملكه إلى غيره، بعوض يعتاضه منه. ثم تستعمل العرب ذلك في كل معتاض من عمله عوضًا، شرًا أو خيرًا. فتقول: (نعم ما باع به فلان نفسه) و (بئس ما باع به فلان نفسه)، بمعنى: نعم الكسب أكسبها، وبئس الكسب أكسبها، إذا أورثها بسعيه عليها خيرًا أو شرًا. فكذلك معنى قوله -جل ثناؤه-: ﴿ بِشَكَمَا الشَّيْرَوْأُ بِهِ النَّهُمُ لما أوبقوا أنفسهم بكفرهم بمحمد عليه فأهلكوها، خاطبهم اللّه والعرب بالذي يعرفونه في كلامهم، فقال: ﴿ بِشَكَمَا اشْتَرَوْأُ بِهِ اللّه والعرب بالذي يعرفونه في كلامهم، فقال: ﴿ بِشَكَمَا اشْتَرَوْأُ بِهِ النَّهُ مَن كفرهم باللّه في تكذيبهم محمدًا، إذ كانوا قد بسعيهم، وبئس العوض اعتاضوا، من كفرهم باللّه في تكذيبهم محمدًا، إذ كانوا قد رضوا عوضًا من ثواب اللّه وما أعد لهم لو كانوا آمنوا باللّه وما أنزل على أنبيائه بالنار وما أعد لهم بكفرهم بذلك» (١٠).

وقال: «يعني بقوله: ﴿ فَبَاآءُ و بِعَضَبِ عَلَى غَضَبُ ﴾ فرجعت اليهود من بني إسرائيل بعد الذي كانوا عليه من الاستنصار بمحمد على والاستفتاح به، وبعد الذي كانوا يخبرون به الناس من قبل مبعثه أنه نبي مبعوث مرتدين على أعقابهم حين بعثه الله نبيًا مرسلًا، فباؤوا بغضب من الله استحقوه منه بكفرهم بمحمد حين بعث، وجحودهم نبوته، وإنكارهم إياه أن يكون هو الذي يجدون صفته في كتابهم، عنادًا منهم له وبغيًا، وحسدًا له وللعرب على غضب سالف، كان من الله عليهم قبل ذلك، سابق غضبه الثاني، لكفرهم الذي كان قبل عيسى بن مريم، أو لعبادتهم العجل، أو لغير ذلك من ذنوب كانت لهم سلفت، يستحقون بها الغضب من الله »(٢).

وقال: «وهذه الآية وما أخبر اللَّه فيها عن حسد اليهود محمدًا على وقومه من العرب، من أجل أن اللَّه جعل النبوة والحكمة فيهم دون اليهود من بني إسرائيل، حتى دعاهم ذلك إلى الكفر به، مع علمهم بصدقه، وأنه لله نبي مبعوث ورسول

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۲/ ٣٤٢-٣٤٣ تحقيق شاكر). (۲) جامع البيان (۲/ ٣٤٥ تحقيق شاكر).

مرسل نظيرة الآية الأخرى في سورة النساء، وذلك قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ أُوتُوا فَصِيبًا مِنَ الْحَيْنِ وَلَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ اللّهَ مَنَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ مَنَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ مَنَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النساء: الآيات (٥١-٥٤).

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَّنُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

#### \* غريبالآية:

بما وراءه: بما بعده. قال الجوهري: وراء بمعنى خَلْف، وقد تكون بمعنى قُدّام. وهو من الأضداد. وإذا لم تضفه قلتَ: لقيتُه من وراء، فترفعه على الغاية كقولك: مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ. قال تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ ﴾ (١) أي: أمامهم. قال الشاعر:

تَمَنّي الأماني ليس شيءٌ وراءها كموعد عرقوب أخاه بيثرب

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن القيم: «هذه حكاية مناظرة بين الرسول على وبين اليهود لما قيل لهم وامنوا بِمَا أَنزِلَ الله والله والمراده والمرادة والمرا

<sup>(</sup>١) الكهف: الآية (٧٩).

يؤمنوا بالحق الأول ولا بالثاني، وهكذا الحكم في كل من فرق الحق فآمن ببعضه، وكفر ببعضه كمن آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض، وكمن آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض لم ينفعه إيمانه بما كفر به حتى يؤمن بالجميع.

ونظير هذا التفريق تفريقُ من يَرُدُّ آيات الصفات وأخبارها، ويقبل آيات الأوامر والنواهي فإن ذلك لا ينفعه؛ لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض، فإن كانت الشبهة التي عرضت لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له، فالشبهة التي عرضت لمن ردَّ بعض ما جاء به النبي على أولى أن لا تكون نافعة وإن كانت هذه عذرًا له فشبهة من كذب بعض الأنبياء مثلها، وكما أنه لا يكون مؤمنًا حتى يؤمن بجميع الأنبياء، ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميعهم، فكذلك لا يكون مؤمنًا حتى يؤمن بعميع ما جاء به الرسول، فإذا آمن ببعضه ورد بعضه فهو كمن كفر به كله. فتأمل بجميع ما جاء به الرسول، فإذا آمن ببعضه ورد بعضه فهو كمن كفر به كله. فتأمل هذا الموضع واعتبر به الناس على اختلاف طوائفهم يتبين لك أن أكثر من يدعي الإيمان بريء من الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الوجه الثاني من النقض قوله: ﴿ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنِيااً اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ ووجه النقض أنكم إن زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم وبالأنبياء الذين بعثوا فيكم، فلم قتلتموهم من قبل، وفيم أنزل إليكم الإيمان بهم وتصديقهم، فلا آمنتم بما أنزل إليكم، ولا بما أنزل على محمد الله ثم كأنه تَوَقَّعَ منهم الجواب بأنا لم نقتل من ثبتت نبوته، ولم نكذب به، فأجيبوا على تقدير هذا الجواب الباطل منهم بأن موسى قد جاءكم بالبينات، وما لا ريب معه في صحة نبوته، ثم عبدتم بعد غيبته عنكم وأشركتم بالله وكفرتم به، وقد علمتم نبوة موسى وقيام البراهين على صدقه» (١٠).

وقال محمد رشيد رضا: «ثم ذكر اعتذارًا آخر لهم مقرونا بالرد والإبطال، وإقامة الحجة عليهم به فقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَى صيغة الدعوة تشعر بوجوب الإيمان بما أنزل اللّه تعالى لأنه هو الذي أنزله لا لأن المنزل عليه فلان ولذلك لم يقل: آمنوا بما أنزل على محمد. فإن ما أنزل عليه لو أنزل على غيره لوجب الإيمان به فإن الوحى هو المقصود بالذات والأنبياء

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٤/ ١٤٨-١٤٩).

إنما هم مبلغون، فتقييد الخضوع لوحي الله بكونه لابد أن يكون منز لا على شخص من شعب كذا بعينه تحكم على الله تعالى وقضاء عليه بأن تكون رحمته مقيدة بأهواء فريق من خلقه. فإيراد الدعوة بما ذكر من الإطلاق مع إيراد الجواب مقيدًا بقيد فريق من خلقه. فإيراد الدعوة بما ذكر من الإطلاق مع إيراد الجواب مقيدًا بقيد فريً فُوْمِنُ بِما أُنزِلَ عَلَيْمناك يشعر بقوة حجة الدعوة، ووهن ما بني عليه الجواب من الشبهة. ثم صرح بالحقيقة وهي أنهم إنما يدعون هذا الإيمان بألسنتهم وريً فُوُرُك بِما وراء أي ولد إسماعيل، وكون ما تثبت به نبوة محمد بمساواته لما تثبت به نبوة موسى يستلزم وجوب اتباع محمد كما اتبع موسى لأن المدلول يتبع دليله في كل زمن وكل موضوع. قال: إنهم يكفرون بما وراء المنزل إليهم ووَهُو ٱلْحَقُ فهو مؤيد عندهم بالعقل موضوع. قال: إنهم يكفرون بما وراء المنزل إليهم فوهُو ٱلْحَقُ فهو مؤيد عندهم بالعقل والنقل وقد كان من مكابرتهم وعنادهم ما كان فلم يبق إلا إلزامهم الحجة بما اقترفوا ويحكمون شهواتهم بما أنزل إليهم والفسوق عنه ليعلم أنهم إنما يتبعون أهواءهم ويحكمون شهواتهم بما أنزل إليهم وما أنزل على محمد في ولذلك قال: وقل فَلِمَ تَقْتُكُونَ أَنِيكَآء الله مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِيك بما أنزل إليكم وليس فيه الأمر بقتل الأنبياء بل فيه النهي الشديد عن قتل أنفسكم (۱۰).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (١/ ٣٨٣).

الآية (۹۲) \_\_\_\_\_\_\_\_ (۹۲)

## قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ وَلَهُ تَعَلَيْمُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَأَنتُمَّ ظَلِمُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللْمُونَ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللْ

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِنَاتِ ﴾ ؟ أي: جاءكم بالبينات الدالة على صدقه وصحة نبوته، كالعصا التي تحولت ثعبانًا مبينا، ويده التي أخرجها بيضاء للناظرين. وفلق البحر ومصير أرضه له طريقًا يبسًا، والجراد والقمل والضفادع، وسائر الآيات التي بينت صدقه وصحة نبوته.

وإنما سماها اللَّه (بينات)، لتبينها للناظرين إليها أنها معجزة لا يقدر على أن يأتي بها بشر، إلا بنسخير اللَّه ذلك له. وإنما هي جمع (بينة)، مثل: (طيبة وطيبات).

قال أبو جعفر: ومعنى الكلام: ولقد جاءكم -يا معشر يهود بني إسرائيل-موسى بالآيات البينات على أمره وصدقه وصحة نبوته... فيكون تأويل الكلام حينئذ: ولقد جاءكم موسى بالبينات، ثم اتخذتم العجل من بعد مجيء البينات وأنتم ظالمون. كما تقول: (جئتني فكرهته)؛ يعني: كرهت مجيئك.

وأما قوله: ﴿وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴾، فإنه يعني بذلك: أنكم فعلتم من عبادة العجل وليس ذلك لكم، وعبدتم غير الذي كان ينبغي لكم أن تعبدوه؛ لأن العبادة لا تنبغي لغير الله. وهذا توبيخ من الله لليهود، وتعيير منه لهم، وإخبار منه لهم أنهم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا -من اتخاذ العجل إلها وهو لا يملك لهم ضرًّا ولا نفعًا، بعد الذي علموا أن ربهم هو الرب الذي يفعل من الأعاجيب وبدائع الأفعال ما أجراه على يدي موسى -صلوات الله عليه-، من الأمور التي لا يقدر عليها أحد من خلق الله، ولم يقدر عليها فرعون وجنده مع بطشه وكثرة أتباعه، وقرب عهدهم بما عاينوا من عجائب حكم الله -فهم إلى تكذيب محمد وبين وجدود ما في كتبهم التي زعموا أنهم بها مؤمنون من صفته ونعته، مع بعد ما بينهم وبين عهد موسى من المدة -

أسرع، وإلى التكذيب لما جاءهم به موسى من ذلك أقرب»(١).

وقال محمد رشيد رضا: «سبق التذكير باتخاذ العجل في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ آَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ (٢) ثم أعاده هنا بعبارة وأسلوب آخرين في سياق آخر، أما اختلاف العبارة والأسلوب فظاهر وأما السياق فقدكان أولًا في تعداد النعم على بني إسرائيل وبيان ما قابلوها به من الكفران وهو هنا في ذكر الآيات ورد شبهاتهم المانعة بزعمهم من الإيمان بالنبي عليه ، فهناك يقول إن النعم التي أسبغها الله عليكم لم يكن لها من شكر عندكم إلا اتخاذ عجل تعبدونه من دونه. وههنا يقول إن الآيات البينات على النبوة والوحدانية، لم تزدكم إلا إيغالًا في الشرك وانهماكًا في الوثنية، فكيف تعتذرون عن الإيمان بمحمد بأنكم لا تؤمنون إلا بما أنزل إليكم وهذا شأنكم فيه؟ ومجموع الآيتين ينبئ بفساد قلوب القوم وفساد عقولهم حتى لا مطمع في هداية أكثرهم من جهة الوجدان، ولا من ناحية العقل والجنان. وهذه البينات التي ذكرها ههنا قد كانت في مصر قبل الميعاد الذي نزلت فيه التوراة وأما النعم التي ذكرها هناك فقد كانت في أرض الميعاد كما تقدم. ووجه الاتصال بين هذه الآية وما قبلها قد علم مما قلناه في السياق وفيه المقابلة بين معاملتهم لموسى عليه ومعاملتهم للنبي ﷺ إذ قالوا: قلوبنا غلف: وادعوا أنهم مأمورون بأن لا يؤمنوا إلا بما أنزل عليهم خاصة. وقد علم من هذه الحجج كلها بطلان شبههم وكذبهم في دعواهم وأنه لا عذر لهم في ترك الإيمان»(٣).

قال الشنقيطي: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ لم يبين هنا ما هذه البينات وبينها في مواضع أخر كقوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالشَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَتِ وَبِينِها في مواضع أخر كقوله: ﴿ فَأَلْسَلْنَا عَلَيْمِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادُ وَالْقُمَّلَ وَالشَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ ﴾ (\*) وقسوله: ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَقُولُه: ﴿ فَأَوْبَعَيْنَا إِلَى مُوسَى آنِ الشّرِب يِعَصَاكَ ٱلْبَحَرِ فَانفلَقَ ﴾ (١) الآية . النّيات (٧) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٣٥٤-٣٥٦ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>۳) تفسير المنار (۱/ ۳۸۵–۳۸۶).

<sup>(</sup>٥) الشعراء: الآيتان (٣٢ و ٣٣).

<sup>(</sup>٧) أضواء البيان (١/ ٨٠-٨٨).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (٥١).

 <sup>(</sup>١) البقرة. الآية (٥١).
 (٤) الأعراف: الآية (١٣٣).

<sup>(</sup>٦) الشعراء: الآية (٦٣).

الآية (٩٣)

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ اَنَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِشْكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

#### \* غريبالآية:

اسمعوا: أجيبوا واقْبَلُوا. ومنه قول المصلّي: «سمع اللهُ لمن حمده» أي: أجابه وقبله. وإنما قيل ذلك لأن غرض الداعي قبولُ دعائه وإجابته، فأوقع السماع موقع الإجابة والقبول. قال الشاعر:

دَعَوتُ اللهَ حتى خِفْتُ أَلَّا يكونَ اللهُ يسمع ما أَقُولُ أي: يقبل.

أُشْرِبوا: أي: تمكَّن حُبُّه من قلوبهم تمكُّنّا، بمنزلة مَنْ شرب ماءً فدخل جوفَهُ. قال زهير:

فَصَحَوْتُ عنها بعد حُبِّ داخِلٍ والمحبُّ تُمشْرِبُهُ فُوادَكَ: داءُ اقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يعدد الله عليهم خطأهم، ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه، حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه ولهذا قالوا: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ (١٠).

وقال محمد رشيد رضا: «ثم ذكرهم هنا أيضًا بأخذ الميثاق ورفع الطور كما ذكرهم به في آية تقدمت، وقد قال هناك: ﴿خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ﴾ وقال هنا: ﴿خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُواً ﴾ وأمرهم في تلك بالحفظ وأمرهم في هذه بالفهم والطاعة. . . وأمامنا الآن معنى الآية التي نفسرها وهو أن اللَّه أخذ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٢٢٠). (٢) البقرة: الآية (٦٣).

العهد على بني إسرائيل بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا وأن يعملوا بشريعته ووصاياه وكان أخذ هذا العهد في موقف رهبة وخشوع يعين على أخذه بالجد والعزيمة إذ كان الجبل مرفوعًا فوقهم بصفة لم يعهدوها حتى ظنوا أنه يريد أن يقع بهم ولكنهم لم يلبثوا أن نقضوا هذا الميثاق وتركوا العمل به وعبدوا العجل الذي صاغوه من عليمهم بأيديهم عن حب متمكن من النفس، وغالب على العقل والحس، وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في كتابه غير مرة ولكن بعبارات مختلفة كالآية التي تقدمت وذكر هناك أنهم تولوا عن الميثاق بعد الأمر بحفظه والعمل به رجاء التقوى، وكآية الأعراف ﴿وَإِذْ نَنَقَنَا لَلْبَكَ فَوْقَهُمْ كَأَنَمُ ظُلَّةٌ ﴾ (١) وتقدمت الإشارة إليها هناك وكلاهما غاية في البلاغة.

وذكره هنا بنظم آخر تنتهي إليه البلاغة في سياق آخر فقال: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوّة وَاسْمَعُوا ﴾ ثم التفت عن خطاب الحاضرين إلى الحكاية عن الغابرين فقال: ﴿وَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ أي أنهم قبلوا الميثاق وفهموه ولكنهم لم يعملوا به بل خالفوه تعنتا وتأولًا وليس المراد أنهم نطقوا بهاتين الكلمتين ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ بل المراد أنهم بمثابة من قال ذلك . . . ثم ذكر أقبح أمثلة هذا العصيان بعبارة مدهشة في بلاغتها فقال: ﴿ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْمِحْدِلُ بِكُنْوِمْ ﴾ هذه الاستعارة من فرائد الاستعارات يتمثل بها عند ذكر بلاغة القرآن. وإشراب الشيء مخالطته إياه وامتزاجه به ، يقال بياض مشرب بحمرة ، أو هو من الشرب كأن الشيء المحبوب شراب يساغ فهو يسري في قلب المحب ويمازجه كما يسرى الشراب العذب البارد في لهاته . . . » .

ثم قال: «وأما السياق الذي وردت فيه هذه الآية بهذا النظم والأسلوب المخالفَيْنِ لأسلوب تلك الآية مع الاتحاد في المعنى، فهو إقامة الحجة على اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبي على ، ورد زعمهم أنهم مؤمنون بشريعته ، لا يطالبهم الله بالإيمان بغيرها كما قلنا في التي قبلها ، ولذلك ختم الآية بقوله تعالى مخاطبا للنبي على : ﴿قُلُ بِنَسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ اللهِ المَاكِمُ أَن كُنتُم مُوْمنون بشريعته والإيمان به ذلك الحقيقي يقتضي العمل بما له من السلطان على الإرادة ، فبئسما يأمركم به ذلك

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (١٧١).

الإيمان من الأعمال التي منها عبادة العجل وقتل الأنبياء ونقض الميثاق. لكن هذا الزعم مشكوك فيه، بل يصح القطع بعدمه، بدليل الأعمال التي يستحيل أن تكون أثرًا له. ولا ينسى القارئ ما تقدم من ربط الإيمان بالعمل الصالح في تفسير قوله تعالى:

﴿ كِنَ مَن كُسُبُ سَيَتُكُ وَأَخَطَتَ بِهِ خَطِيّتُكُم ﴾ (١) الآية » (١).

قال الشنقيطي: «قوله: ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ ﴾. قال بعض العلماء: هو من السمع بمعنى الإجابة، ومنه قولهم: سمعًا وطاعة؛ أي: إجابة وطاعة. ومنه: سمع اللَّه لمن حمده في الصلاة؛ أي: أجاب دعاء من حمده، ويشهد لهذا المعنى قوله: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَعِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (٣) وهذا قول الجمهور وقيل: إن المراد بقوله: (اسمعوا) أي: بآذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع.

ويدل لهذا الوجه: أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف أن يسمع كلام الأنبياء، كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه: ﴿ رَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُدْ جَعَلُوا أَصَابِهُمْ فِي ءَاذَا بِمَ وَالسَّغَشُوا ثِيَابُهُمْ وَأَصَرُّوا وَأَسْتَكْبُرُوا السِّيكُبَارًا ﴾ (١٠).

وقول عن قوم نبينا ﷺ: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِمَكَا الْقُرْوَانِ وَالْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَمُو تَغْلِبُونَ ﴾ (٥) وقسول ه: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ اللَّهُ تَغْلِمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّلْمُالِلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٨١) . (٢) تفسير المنار (١/ ٣٨٦-٣٨٨) . (٣) النور: الآية (٥١) .

 <sup>(</sup>٤) نوح: الآية (٧).

<sup>(</sup>٦) الحج: الآية (٧٢). (٧) البقرة: الآية (٩٣).

<sup>(</sup>٨) أضواء البيان (١/ ٨١).

\_\_\_\_\_ v٤ \_\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُهُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا لَكُن ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُهُ ٱلْمَدَّ أَيْدِيهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا لِللَّهِ عَلَيْمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا

### غريبالآية:

خالصة : أي صافية ، مِنْ خَلُصَ له الأمرُ إذا صفا . وصار له وحده دون الناس ، والمعنى : مختصة بكم دون غيركم من الناس .

فتمنوا الموت: أي ادعوا على أنفسكم بالموت، أو اطلبوها.

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن القيم: «كانوا يقولون: نحن أحباء الله، ولنا الدار الآخرة خالصة من دون الناس، وإنما يعذب منا من عبد العجل مدة ثم يخرج من النار، وذلك مدة عبادتهم له، فأجابهم - تبارك وتعالى - عن قولهم: إن النار لن تَمَسَّهُم إلا أيامًا معدودة؛ بالمطالبة وتقسيم الأمر بين أن يكون لهم عند الله عهد عَهِدَهُ إليهم، وبين أن يكونوا قد قالوا عليه ما لا يعلمون، ولا سبيل لهم إلى ادعاء العهد فتعين الثاني وقد تقدم. ثم أجابهم عن دعواهم خُلُوصَ الآخرة لهم بقوله: ﴿فَتَمَنَّوُا ٱلمَوْتَ إِن كُنهُ صَدِقِينَ ﴾ ولأن الحبيب لا يكره لقاء حبيبه، والابن لا يكره لقاء أبيه، لاسيما إذا علم أن كرامته ومثوبته مختصة به، بل أحب شيء إليه لقاء حبيبه وأبيه، فحيث لم يحبَّ ذلك ولم يتمنه فهو كاذب في قوله مبطلٌ في دعواه، ونظير هذا قوله في سورة المائدة ردًّا عليهم قولهم: ﴿غَنُ ٱبْنَاتُوا اللهِ وَأَحِبَاوُهُ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾ في سورة المائدة ردًّا عليهم قولهم: ﴿غَنُ ٱبْنَاتُوا اللهِ وَأَحِبَاوُهُ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِدُنُوبِكُم ﴾ يعني: أن الأب لا يعذب ابنه، والحبيبَ لا يعذب حبيبه، وههنا نكتة لطيفة جدًّا قل يعني: أن الأب لا يعذب ابنه، والحبيبَ لا يعذب حبيبه، وههنا نكتة لطيفة جدًّا قل من ينتبه لها ونحن نقررها بسؤال وجواب:

فإن قيل: معلوم أن الأبّ قد يؤدب ولده إذا أذنب، والحبيبَ قد يهجر حبيبه إذا رأى منه بعضَ ما يَكره.

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية (١٨).

قيل: لو تأملت أيها السائل قوله: ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم لَم الله الله الفرق بين هذا التعذيب وبين الهُجُران والتأديب، فإن التعذيب بالذنب ثمرة الغضب المنافي للمحبة، فلو كانت المحبة قائمة كما زعموا؛ لم يكن هناك ذنوب يستوجبون عليها العذاب؛ من المسخ قردةً وخنازيرَ، وتسلطِ أعدائهم عليهم، يستبيحونهم ويستعبدونهم، ويُخْرِبُون مُتَعَبَّداتِهمْ ويَسْبُون ذراريهم، فالمحبُ لا يفعل هذا بحبيبه ولا الأبُ بابنه. ومعلوم أن الرحمن الرحيم، لا يفعل هذا بأمة إلا بعد فرُّط إجرامها وعتوها على اللَّه، واستكبارها عن طاعته وعبادته، وذلك ينافي كونهم أحبابه، فلو أحبوه لما ارتكبوا من غضبه وسخطه ما أوجب لهم ذلك، ولو أحبهم لأدبهم ولم يعذبهم، فالتأديب شيء، والتعذيب شيء؛ والتأديب يراد به التهذيب والرحمة والإصلاح، والتعذيب للعقوبة والجزاء على القبائح، فهذا لون وهذا لون، وفي ضمن هذه المناظرة معجزةٌ باهرة للنبي عليه؟ وهي أن في مقام المناظرة مع الخصوم، الذين هم أحرص الناس على عداوته وتكذيبه، وهو يخبرهم خبرًا جزمًا أنهم لن يتمنوا الموت أبدًا ، ولو علموا من نفوسهم أنهم يتمنونه ؛ لوجدوا طريقًا إلى الردعليه، بل ذَلُوا وغُلِبُوا وعَلِمُوا صحة قوله، وإنما منعهم من تمني الموت معرفتهم بما لهم عند الله من الخزي والعذاب الأليم؛ بكفرهم بالأنبياء، وقَتْلِهم لهم، وعداوتِهم لرسول الله على.

فإن قيل: فهلا أظهروا التمني، وإن كانوا كاذبين، فقالوا: فنحن نتمناه.

قيل: وهذا أيضًا معجزة أخرى؛ وهي أن اللّه تعالى حبس عن تمنيه قلوبهم وألسنتهم، فلم ترده قلوبهم، ولم تنطق به ألسنتهم تصديقًا لقوله: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَداً ﴾ (١٠).

وقال ابن جرير: «وأما قوله: ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ آيدِ بِهِمْ ﴾ ، فإنه يعني به: بما أسلفته أيديهم. وإنما ذلك مثل ، على نحو ما تتمثل به العرب في كلامها . فتقول للرجل يؤخذ بجريرة جرها أو جناية جناها فيعاقب عليها: (نالك هذا بما جنت يداك ، وبما كسبت يداك ، وبما قدمت يداك) ، فتضيف ذلك إلى (اليد) . ولعل الجناية التي جناها فاستحق عليها العقوبة ، كانت باللسان أو بالفرج أو بغير ذلك من أعضاء

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٤/ ١٤٩ - ١٥٠).

جسده سوى اليد.

قال ابن جرير: وإنما قيل ذلك بإضافته إلى (اليد)؛ لأن عظم جنايات الناس الى بأيديهم، فجرى الكلام باستعمال إضافة الجنايات التي يجنيها الناس إلى (أيديهم)، حتى أضيف كل ما عوقب عليه الإنسان مما جناه بسائر أعضاء جسده، إلى أنها عقوبة على ما جنته يده.

فلذلك قال -جل ثناؤه - للعرب: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِداً بِمَا قَدْمَتُ أَيْدِيمِ أَهُ ، يعني به: ولن يتمنى اليهود الموت بما قدموا أمامهم في حياتهم من كفرهم بالله ، في مخالفتهم أمره وطاعته في اتباع محمد على وما جاء به من عند الله ، وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة ، ويعلمون أنه نبي مبعوث . فأضاف -جل ثناؤه - ما انطوت عليه قلوبهم ، وأضمرته أنفسهم ، ونطقت به ألسنتهم - من حسد محمد على والبغي عليه وتكذيبه وجحود رسالته -إلى أيديهم ، وأنه مما قدمته أيديهم ، لعلم العرب معنى ذلك في منطقها وكلامها . إذ كان -جل ثناؤه - إنما أنزل القرآن بلسانها وبلغتها »(١) .

وقال: «وهذه الآية مما احتج اللّه بها لنبيه محمد على على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره، وفضح بها أحبارهم وعلماءهم. وذلك أن اللّه -جل ثناؤه - أمر نبيه ظهراني مهاجره، وفضح بها أحبارهم وعلماءهم، فيما كان بينه وبينهم من الخلاف. كما أمره اللّه أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه في عيسى -صلوات اللّه عليه - وجادلوا فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة. وقال لفريق اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت، فإن ذلك غير ضاركم، إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله. بل إن أعطيتم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم، فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها، والفوز بجوار الله في جنانه، إن كان الأمر كما تزعمون: من أن الدار الآخرة لكم خالصة دوننا، وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانا، وانكشف أمرنا وأمركم لهم. فامتنعت اليهود من إجابة النبي الى ذلك، لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت، فذهبت دنياها، وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها. كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبي عيسى، إذ دعوا إلى المباهلة من المباهلة.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٣٦٨ تحقيق شاكر).

فبلغنا أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول اللَّه ﷺ، لرجعوا لا يجدون أهلًا ولا مالًا»(١)»(١).

قال القرطبي: «لما ادعت اليهود دعاوى باطلة حكاها اللّه عَلَىٰ عنهم في كتابه ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدَخُلُ الْكِامَا مَعْدُودَةً ﴾ (")، وقوله: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدَخُلُ الْجَنّةَ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ (")، وقالوا: ﴿ غَنْ أَبَنَوُا اللّهِ وَأَحِبَتُوُهُ ﴾ (") أكذبهم المحجة فقال: قل لهم يا محمد: ﴿ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ يعني الجنة ﴿ فَتَمَنّؤُا المَوْتَ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ في أقوالكم ؛ لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة في الدنيا، لما يصير إليه من نعيم الجنة، ويزول عنه من أذى الدنيا، فأحجموا عن تمني ذلك فرقًا من اللّه لقبح أعمالهم ومعرفتهم بكفرهم في قولهم: ﴿ غَنْ أَبَنتُوا اللّهِ وَأَحِبَتُوهُ ﴾ (")، وحرصهم على الدنيا؛ ولهذا قال تعالى مخبرًا عنهم بقوله الحق: ﴿ وَلَن يَتَمَنّوهُ أَبَدَأ بِمَا قَدَمَتُ آيَدِيمِمُ وَالّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ اللّهِ عَن النبي عَلَيْ اللّهِ عَن النبي قَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَأَن النبي الله ود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقامهم من النار » (١٠).

وقال ابن عطية: «وهذه آية بينة أعطاها الله رسوله محمدًا على لأن اليهود قالت: ﴿ فَأَنُ أَبْنَا وَاللّهُ وَأَحِبَّا وُمُ فَى وَشَبه ذلك من القول، فأمر اللّه نبيه أن يدعوهم إلى تمني الموت، وأن يعلمهم أنه من تمناه منهم مات، ففعل النبي على ذلك، فعلم اليهود صدقه، فأحجموا عن تمنيه، فرقًا من اللّه لقبح أعمالهم ومعرفتهم بكذبهم في قولهم: ﴿ فَعَنُ أَبْنَا وُا اللّهِ وَا حَبّا وُمُ وحرصًا منهم على الحياة.

وقيل: إن اللَّه تعالى منعهم من التمني وقصرهم على الإمساك عنه لتظهر الآية لنبيه على الإمساك عنه لتظهر الآية لنبيه على: والمراد بقوله: (تمنوا) أريدوه بقلوبكم واسألوه، هذا قول جماعة من المفسرين، وقال ابن عباس: المراد فيه السؤال فقط وإن لم يكن بالقلب، وقال

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الآية نفسها.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢/ ٣٦١-٣٦٢ تحقيق شاكر). (٣) البقرة: الآية (٨٠).

 <sup>(</sup>٤) البقرة: الآية (١١١).
 (٥) المائدة: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٦) المائدة: الآية (١٨). (٧) البقرة: الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٨) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٤).

( ۷۸ ) \_\_\_\_\_ سورة البقرة

أيضًا هو وغيره: إنما أمروا بالدعاء بالموت على أردا الحزبين من المؤمنين ومنهم، وذكر النهدوي وغيره أن هذه الآية كانت مدة حياة النبي على وارتفعت بموته. والصحيح أن هذه النازلة من موت من تمنى الموت إنما كانت أيامًا كثيرة عند نزول الآية، وهي بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران إلى المباهلة، وقالت فرقة: إن سبب هذا الدعاء إلى تمني الموت أن النبي على أراد به هلاك الفريق المكذب أو قطع حجتهم، لا أن علته قولهم نحن أبناء الله.

ثم أخبر تعالى عنهم بعجزهم وأنهم لا يتمنونه»(١١).

### باب: ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن اللَّه تعالى يكذب أعداءه بحججه وأدلته

\* عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لئن رأيت رسول اللَّه ﷺ يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه ، قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عيانًا ، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ، ولو خرج الذين يباهلون رسول اللَّه ﷺ لرجعوا لا يجدون مالًا ولا أهلًا»(٢).

\* غريب الحديث:

عيانًا: أي معاينة مواجهة.

يباهلون: يلتعنون.

\* \* \*

(١) المحرر الوجيز (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٤٨/١) والنسائي في الكبرى (٣٠٨/١). وأخرجه: البخاري (٨/ ٩٣٨/٩٣٨) والترمذي (٨/ ٢٤٨/١١) مختصرا دون ذكر موضع والترمذي (٣٣٤٨/٤١٣) مختصرا دون ذكر موضع الشاهد.

الآية (٩٦)

## قوله تعالى: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواً يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيدٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞﴾

### غريبالآية:

لتجدنهم: يقال: وَجَدَ الشيءَ: ألفاهُ وأصابه. ويقال: وجدتُ بمعنى: عَلِمْتُ. أَحْرَصَ: الحرص: شدة الطلب، وحرص على كذا: إذا أفرط في محبته وإمساكه وطلبه.

يُوَدُّ: يحبّ. وهي هنا بمعنى التّمنّي.

مُزَحْزِحِهِ: الزّحزحة: الإبعاد والتنحية. يقال: زحزحته فتزحزح؛ أي: نحّيته فتنحّى. قال ذو الرمة:

يا قابض الروح عن جسم عصى زمنا وغافر الذنب زحزحني عن النار بَصِير: البصير العالم بالشيء الخبير به، ومنه قولهم: فلان بصير بالطب، وبصير بالفقه؛ أي: عالم.

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «إنما وصف الله -جل ثناؤه- اليهود بأنهم أحرص الناس على الحياة، لعلمهم بما قد أعدلهم في الآخرة على كفرهم بما لا يقر به أهل الشرك، فهم للموت أكره من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث؛ لأنهم يؤمنون بالبعث، ويعلمون ما لهم هنالك من العذاب. والمشركون لا يصدقون بالبعث ولا العقاب، فاليهود أحرص منهم على الحياة و أكره للموت»(١).

وقال محمد رشيد رضا: «ثم بين حقيقة حالهم في الإخلاد إلى الأرض، والفناء في حب البقاء، وأنهم ليسوا على بينة مما يدعون، ولا ثقة لهم بأنفسهم فيما

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٣٧٠-٣٧١ تحقيق شاكر).

يزعمون، فقال: ﴿ وَلَنْجِدَةً مُمْ أَخَرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ كذلك كانوا وكذلك هم الآن والظاهر من سيرتهم ونظام معيشتهم أنهم كذلك يكونون إلى ما شاء الله وإن كان الظاهر أن الكلام خاص بمن كانوا في عصر التنزيل يحاجهم النبي علي ويشاغبونه ويجاحدونه معتزين بشغبهم، مغترين بكتابهم، بل ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد علماؤهم فقط. ونكر الحياة للتحقير كأنه يقول: إنهم شديدو الحرص على الحياة وإن كانت في بؤس وشقاء. ثم خص طائفة من الناس بالذكر عرفوا بشدة الحرص على الحياة وتمنى طول البقاء في الدنيا لأنهم لا يؤمنون بحياة بعدها فقال: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُواْ ﴾ أي: إنهم أحرص الناس من جميع الناس حتى من الذين أشركوا، ثم بين مثالًا من هذا الحرص مستأنفًا فقال: ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ ا أَلْنَ سَنَةٍ ﴾ أي يتمنى لو يعمره اللَّه ويبقيه ألف سنة، أو أكثر فإن لفظ الألف عند العرب منتهى أسماء العدد فيعبر به عن المبالغة في الكثرة لأنه يعرف من نفسه أنه مخالف لكتابه ويتوقع سخط الله وعقابه فيرى أن الدنيا على ما فيها من المنغصات خير له من الآخرة وما يتوقعه فيها. قال تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ بِمُزَعْزِعِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُمَمِّكُ أي: وما تعميره الطويل بمزحزحه أي منحيه ومبعده عن العذاب المعدله والأمثاله فإنه ميت مهما طال عمره، وكل ما له حد فهو منته إليه ﴿ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَمْمَلُوكَ ﴾ لا تخفي عليه خافية من أمرهم، ولو عرفوه حق معرفته لعلموا أن طول العمر لا يخرجهم من قبضته، ولا ينجيهم من عقوبته، فإن المرجع إليه، والأمركله ىدىه)<sup>(۱)</sup>.

قلت: سبحان من خلق الخلق وفرقهم وقدر لهم ما شاء، والكل ينال حظه المكتوب له، واليهود عليهم لعائن الله كان حظهم من وجودهم هو المكر والخداع، والحذق في التآمر على كل خير، والمهارة في ذلك، وأوتوا من كل خبث أسوأه، ولما هم فيه من هذا المنهاج الكبير الذي تولوا كبره في كل عصر ومصر، كتب الله عليهم الذل والمسكنة والخوف، فهم الجبناء الذين يخافون من أقل الحيوانات اعتداء، ويخافون من أقل الناس مكانة، فالخوف والجبن من الصفات اللازمة لهم كما وصفهم الله بقوله: ﴿لا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (١/ ٣٩٠-٣٩١).

مِن وَرَآءِ جُدُرٍّ ﴾ (١)، ولا يعلم في تاريخ البشرية من بعثة موسى عَلِيُّ وإلى يومنا هذا أنهم كانت لهم موقعة أو غزوة، أو أي شيء يشم منه رائحة الشجاعة، فقد قالوا لنبي اللَّه موسى: ﴿ فَأَذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلاَّ إِنَّا هَنَّهُنَا تَعِدُونَ ﴾ (٧)، ولهذا فإن الموت هو أكبر شبح يخوفهم، فهم يترقبون كل وقت يباغتون فيه بقتل أو ضرب أو اكتساح، ولهذا يلجأون إلى أمور يتسترون من ورائها ، يظنون أنها تدفع عنهم البلاء. وما ذكره اللَّه تعالى في هذه الآيات من خوفهم من الموت وحرصهم على الحياة، فهو -تبارك وتعالى- الذي يعلم السر وأخفى، فهو واقعهم وتاريخهم، فأصبح يضرب بهم المثل في الجبن والخوف والحرص على البقاء، واللَّه -تبارك وتعالى- آخذهم مهما ظنوا أن الحياة تستمر بهم، وآخذ كل ذيل من ذيولهم ممن يعتصمون بهم ويلجأون إليهم، ولا نعلم في تاريخ الإسلام منذ بعثة رسول اللَّه ﷺ أنه كان لليهود وجود في أية مهمة لأهل الإسلام، لما يعلمه خلفاؤهم وعلماؤهم من غدرهم وخيانتهم، واللُّه -تبارك وتعالى- بين ذلك في كتابه، وما قدم للرسول -عليه الصلاة والسلام- من الشاة المسمومة فلا أرى أكبر من هذه المؤامرة ولا أقبح منها؛ فمن تعلق باليهود في أموره وأحواله أوكله اللَّه إليهم، وجعله على ذلتهم ومسكنتهم وخورهم وجبنهم، نرجو اللَّه أن يكفيناهم بما شاء وكيف شاء، ويكفينا كل من تعلق بهم وجعلهم سادته وعمدته.

\* \* \*

(١) الحشر: الآية (١٤).

(٢) المائدة: الآبة (٢٤).

المراق البقرة ال

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ, نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَكُونُ لِهُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَهِ وَمُلْتَبِكَ بِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ ومَلتَبِكَنهِ ورُسُلِهِ وجَبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَنفِرِينَ ﴾

### غريبالآية:

بُشْرَى: ويقال أيضًا: البشارة، وهي أول خبر سارٌ يَرِدُ، فتتغير له بشرة الوجه، وتستعمل في الشّرّ على سبيل التهكّم، كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرَهُم بِعَكَابٍ ٱلِيحِ﴾(١).

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «أجمع أهل العلم بالتأويل جميعًا على أن هذه الآية نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم، وأن ميكائيل ولي لهم. ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك، من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول اللَّه ﷺ في أمر نبوته»(٢).

وقال: «وهذا خبر من اللَّه -جل ثناؤه- من كان عدوًّا لله، من عاداه وعادى ميكائيل، جميع ملائكته ورسله؛ وإعلام منه أن من عادى جبريل فقد عاداه وعادى ميكائيل، وعادى جميع ملائكته ورسله؛ لأن الذين سماهم اللَّه في هذه الآية هم أولياء اللَّه وأهل طاعته، ومن عادى لله وليًّا فقد عادى اللَّه وبارزه بالمحاربة، ومن عادى اللَّه فقد عادى اللَّه عدو لله عدو لأوليائه، والعدو لأولياء فقد عادى جميع أهل طاعته وولايته؛ لأن العدو لله عدو لأوليائه، والعدو لأولياء اللَّه عدو له. فكذلك قال لليهود الذين قالوا: إن جبريل عدونا من الملائكة، وميكائيل ولينا منهم: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمُلْتَهِ وَرُسُلِهِ وَجِبِرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ اللهُ عَدُو لله عدو كل ولي لله. فأخبرهم -جل ثناؤه- مَدُوًّ لِلْكَفِرِينَ له ، من أجل أن عدو جبريل عدو كل ولي لله. فأخبرهم -جل ثناؤه- أن من كان عدوًّ الجبريل، فهو لكل من ذكره من ملائكته ورسله وميكال عدو،

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (٢١).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢/ ٣٧٧ تحقيق شاكر).

وكذلك عدو بعض رسل الله، عدو لله ولكل ولي »(١١).

وقال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِتَهِ ﴾ شرط، وجوابه ﴿ فَإِنَ اللّهَ عَدُوُّ لِلْكَيْفِرِينَ ﴾ . وهذا وعيد وذم لمعادي جبريل عَيْدٌ ، وإعلان أن عداوة البعض تقتضي عداوة الله لهم .

قال السعدي: «أي: قل لهؤلاء اليهود، الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك، أن وليَّك جبريل عَلَيُهُ، ولو كان غيره من ملائكة اللَّه لآمنوا بك وصدقوا: إن هذا الزعم منكم، تناقض وتهافت، وتكبر على اللَّه.

فإن جبريل ﷺ هو الذي نزل القرآن من عند اللَّه على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، واللَّه هو الذي أمره، وأرسله بذلك، فهو رسول محض.

مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل -مصدقًا لما تقدمهم من الكتب- غيرُ مخالفٍ لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات، والبشارة بالخير الدنيوى والأخروى، لمن آمن به.

فالعداوة لجبريل لا لذاته، بل لما ينزل به من عند اللَّه من الحق، على رسل اللّه.

فيتضمن الكفر والعداوة، للذي أنزله وأرسله، والذي أرسل به، والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك (١٤).

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ، نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ من غير سماع

<sup>(</sup>٢) الرحمن: الآية (٦٨).

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۲/ ۳۹۶ تحقيق شاكر).(۳) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۲-۲۷).

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي (١/ ١١٥-١١٦).

قراءة، ونظيرها في ذلك قوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ (١) الآية. ولكنه بين في مواضع أخر أن معنى ذلك أن الملك يقرؤه عليه حتى يسمعه منه، فتصل معانيه إلى قلبه بعد سماعه وذلك هو معنى تنزيله على قلبه. وذلك ما في قوله تعالى: ﴿ لا تُحَرِّكُ فِلهِ بَعِد سماعه وذلك هو معنى تنزيله على قلبه. وذلك ما في قوله تعالى: ﴿ لا تُحَرِّكُ بِهِ السَائكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَا جَمَعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿ اللهُ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَالَيْعَ قُرْءَانَهُ ﴿ اللهُ عَلَيْنَا جَمَعَهُ وَقُرْءَانَهُ إِللهُ فَالَيْعَ قُرْءَانَهُ وَقُل رَبِّ زِذِنِ بَيَانَهُ ﴾ (١) وقول ه : ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُمُهُم فَقُل رَبِّ زِذِنِ عِلْمًا ﴾ (١) وقول ه : ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُمُهُم وَقُل رَبِ زِذِنِ عِلْمًا ﴾ (١) وقول ه : ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُمُهُم وَقُل رَبِ زِذِنِ

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن حب أولياء اللَّه من الجن والإنس والملائكة من الإيمان

\* عن ابن عباس، قال: (أقبلت يهود إلى النبي على فقالوا: يا أبا القاسم، نسألك عن أشياء، فإن أجبتنا فيها اتبعناك، وصدقناك، وآمنا بك، قال: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، إذ قالوا: ﴿ أَللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِلُّ ﴾ (٥٠).

قال: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال: «تنام عيناه، ولا ينام قلبه». قالوا: وأخبرنا كيف تؤنث المرأة، وكيف يذكر الرجل، قال: «يلتقي الماءان، فإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنثت، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت». قالوا: صدقت، قالوا: فأخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: «ملك من الملائكة، موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار، يسوق بها السحاب، حيث شاء الله». قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: «زجره بالسحاب، إذا زجره، حتى ينتهي إلى حيث أمر». قالوا: صدقت، قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: «كان يسكن البدو، فاشتكى عرق النسا، فلم يجد شيئًا يلاومه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمها».

قالوا: صدقت، قالوا: أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة؛ فإنه ليس من نبي الا يأتيه ملك من الملائكة، من عند ربه، بالرسالة، وبالوحي، فمن صاحبك؛ فإنه إنما بقيت هذه، حتى نتابعك؟ قال: «هو جبريل».

<sup>(</sup>١) الشعراء: الآية (١٩٣).

 <sup>(</sup>۲) القيامة: الآيات (۱٦-۱۹).
 (۳) طه: الآية (۱۱٤).

 <sup>(</sup>٤) أضواء البيان (١/ ٨٢-٨٣).
 (٥) يوسف: الآية (٦٦).

قالوا: ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتل، ذاك عدونا من الملائكة، لو قلت: ميكائيل، الذي ينزل بالقطر، والرحمة، تابعناك، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ إلى آخر الآية ﴿فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَنفِرِينَ﴾)(١).

### \* غريب الحديث:

آنثت المرأة: إذا ولدت أنثى. وأذكرت المرأة والرجل إذا ولدا ذكرًا.

مخاريق: جمع مخراق وهو في الأصل ثوب يُلَفُّ ويَضْرِب به الصبيان بعضهم بعضا، أراد أنه آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه.

عِرُق النّسا: بوزن العصا، عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ، ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الكعب.

\*عن أنس قال: (سمع عبدالله بن سلام بقدوم رسول الله وهو في أرض يخترف فأتى النبي وقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفًا»، قال: جبريل؟ قال: «نعم»، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية: «﴿مَن كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ, نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ وها أول الملائكة، فقرأ هذه الآية: «﴿مَن كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ, نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ وها أول الملائكة، فقرأ هذه الآية: «﴿مَن كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ, نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ وها أول طعام أهل المبنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المبرأة نزعت»، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني، فجاءت اليهود، فقال النبي على : «أي رجل عبدالله فيكم؟» قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: «أرأيتم إن أسلم عبدالله بن سلام»، فقالوا: أعاذه الله من ذلك، فخرج عبدالله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فقالوا: شَرُنا وابن شَرّنا وانتقصوه، قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۲۷۶) والترمذي (٥/ ۲۷٤/ ٣١١٧) مختصرا دون ذكر الشاهد، وقال: قصس غريب، والنسائي في الكبري (٥/ ٣٣٦- ٢٣٧/ ٩٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٠٨) والبخاري (٨/ ٢٠٩/ ٤٤٨٠) والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٨٦-٢٨٧/ ١٠٩٢).

### \* غريب الحديث:

يخترف: أي يجني الثمار.

زيادة كبد الحوت: هي القطعة المنفردة المعلقة من الكبد<sup>(١)</sup>.

نزع الولد: جذبه إليه.

بُهت: بضم الموحدة والهاء، ويجوز إسكانها، جمع بهيت، وهو الذي يبهت السامع بما يفتريه عليه من الكذب.

### \* فوائد الحديث:

قال ابن حجر: «قيل سبب عداوة اليهود لجبريل أنه أُمِرَ باستمرار النبوة فيهم فنقلها لغيرهم، وقيل: لكونه يطلع على أسرارهم، قلت: وأصح منهما ما سيأتي بعد قليل لكونه الذي ينزل عليهم بالعذاب»(٢٠).

\* عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه على إن اللّه قال: «من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته»(٣).

### \* فوائد الحديث:

قوله: (من عادي لي وليًّا):

قال الحافظ: «المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. وقد استشكل وجود أحد يعاديه؛ لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين، ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يَجْهَلُ عليه، وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلًا، بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالرافضي في بغضه لأبي بكر، والمبتدع في بغضه للسني، فتقع المعاداة من الجانبين، أما من

<sup>(</sup>۱) هدي الساري (ص: ۱۲۸). (۲) الفتح (۲،۹/۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١/ ١١٤/ ٢٥٠٢).

جانب الولي فلله تعالى وفي اللَّه، وأما من جانب الآخر فلما تقدم. وكذا الفاسق المتجاهر ببغضه الوليَّ في اللَّه، وببغضه الآخر لإنكاره عليه وملازمته لنهيه عن شهواته. وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوع من أحد الجانبين بالفعل ومن الآخر بالقوة، قال الكرماني: قوله (لي) هو في الأصل صفة لقوله (وليًّا) لكنه لما تقدم صار حالًا. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: قوله: (عادى لي وليًّا) أي: اتخذه عدوًّا، ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته، وهو وإن تضمن التحذير من إيذاء قلوب أولياء اللَّه ليس على الإطلاق، بل يستثنى منه ما إذا كانت الحال تقتضي نزاعًا بين وليين في مخاصمة أو محاكمة ترجع إلى استخراج حق أو كشف غامض، فإنه جرى بين أبي بكر وعمر مشاجرة وبين العباس وعلي، إلى غير ذلك من الوقائع انتهى ملخصا موضحا»(١).

قال الحافظ: «قال الفاكهاني: في هذا تهديد شديد؛ لأن من حاربه الله أهلكه، وهو من المجاز البليغ؛ لأن من كره من أحب الله خالف الله ومن خالف الله عانده ومن عانده أهلكه، وإذا ثبت هذا في جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة، فمن والى أولياء الله أكرمه الله. وقال الطوفي: لما كان ولي الله من تولى بالطاعة والتقوى تولاه الله بالحفظ والنصرة، وقد أجرى الله العادة بأن عدو العدو صديق وصديق العدو عدو فعدو ولي الله عدو الله فمن عاداه كان كمن حاربه ومن حاربه فكأنما حارب الله "(۲).

\* عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله على فتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»(٣).

### فوائد الحديث:

قوله ﷺ: (رب جبريل وميكائيل وإسرافيل)

<sup>(</sup>۱) الفتح (۱۱/ ٤١٦). (۲) الفتح (۱۱/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٦) ومسلم (١/ ٣٤٤/ ٧٧٠) وأبو داود (١/ ٤٨٧/ ٧٦٧) والترمذي (٥/ ٤٥١–٤٥٦) أخرجه أحمد (٦/ ٢٥١) (١٣٥٧- ١٣٥٧).

\_\_\_\_\_ سورة البقرة \_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

قال القاضي عياض: «وتخصيصهم بربوبيته وهو رب كل شيء، وجاء مثل هذا كثير من إضافة كل عظيم الشأن له دون ما يستحقر (١) عند الثناء والدعاء، مبالغة في التعظيم، ودليلًا على القدرة والملك فيقال: رب السموات والأرض، ورب النبيين والمرسلين ورب المشرق والمغرب ورب العالمين ورب الجبال والرياح ورب البحار ورب الناس، ومثله مما جاء في القرآن وفي الحديث خصوصًا ولم يأت ذلك خصوصًا فيما يستحقر ويستصغر ويستقذر كالحشرات والكلاب والقردة إلا بسبيل العموم»(٢).

وقال القرطبي: «خص هؤلاء الملائكة بالذكر تشريفًا لهم، إذ بهم ينتظم هذا الوجود، إذ قد أقامهم الله تعالى في ذلك»(٣).

قال ابن القيم: «وذكر النبي على في الدعاء العظيم القدر من أوصاف اللّه وربوبيته ما يناسب المطلوب. . . وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل وهذا -واللّه أعلم- لأن المطلوب هدى يحيا به القلب وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل اللّه تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يوحيه اللّه إلى الأنبياء وهو سبب حياة الدنيا والآخرة . وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء . وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحيي اللّه الموتى بنفخته فإذا هم قيام لرب العالمين (٤٠) (٥٠) .

قلت: اليهود ابتلوا بالعناد والخبث في المراوغة والحيل، فدفعهم لرسالة رسول اللَّه على التي نزل بها جبريل -عليه الصلاة والسلام - هو من هذا؛ فجبريل على رسول، والرسول بريء من كل ما وصفه به هؤلاء الأخباث، ولاسيما إذا كان الرسول من العباد المكرمين الذين لا يعصون اللَّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فإحداث عداوة مع الملائكة هو نهاية العناد، فالملائكة كلهم محبوبون للجن والإنس ويضرب بهم المثل في كل خير، فاليهود أمرهم مبيت على رد رسالة محمد على وردهم تتنوع أساليبه وهذا منها، وإلا فما الفرق بين جبريل ومكائيل في حمل

<sup>(</sup>١) في الأصل: يستحضر، ولعل الصواب ما أثبتنا. انظر شرح مسلم (٦/ ٥٠).

<sup>(</sup>Y) I(Za)U(T/TTI-3TI). (T) I(Za)U(T/TTI-3TI).

<sup>(</sup>٤) ليس هناك من دليل على ارتباط هذا الاسم (إسرافيل) بالنفخ في الصور، والأولى أن يسمى بما سماه رسول الله على القرن، وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله في سورة الزمر عند قوله تعالى: ﴿ مُ مَّ نَفِخَ فِيهِ النَّا اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ ع

الرسالة، والله - تبارك وتعالى - تعبد عباده برسالة الرسول، فالرسول مبلغ فقط، والله - تبارك وتعالى - هو الذي شرع، وهو الذي أنزل أحكامه وأرسل رسله، فلهذا كانت العداوة للرسل كلهم عداوة له، وهكذا إذا كانت العداوة للسنة وأهلها فهي عداوة لرسول الله على فأهل السنة في كل زمان ومكان هدفهم هو إظهار السنن ونشرها ودراستها وجمعها وتوضيحها والعمل بها والذب عنها، والسنة مضافة إلى الرسول ولا فكل محارب للسنة وأهلها ومعاد لهم فهو محارب للرسول ومعاد لله، وكل معاد للتوحيد وأهله فهو معاد للرسول في فلينظر المبتدعة أينما كانوا وفي أي زمان حلوا من يعادون، وهكذا تكون المعاداة على النبوات والرسالات من هذه الأصناف الذين ذكروا في القرآن والسنن، وفي تاريخ العقيدة كما بينت ذلك في كتابي: (العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات)

\* \* \*

\_\_\_\_\_ ( ٩٠ )\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

# قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَ ۚ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتْ ۗ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا اللهِ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَمَ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا ع

### \* غريب الآية:

بيّنات: أي: واضحات، ظاهرات لكلّ متدبّر.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَنَرُلْنَا ۚ إِلَيْكَ ءَايَتِ ﴾ ؛ أي: أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك: وتلك الآيات هي ما حواه كتاب اللّه الذي أنزله إلى محمد على من خفايا علوم اليهود ومكنون سرائر أخبارهم وأخبار أواثلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم وما حرفه أوائلهم وأواخرهم، وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة. فأطلعها اللّه في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد على في ذكان في ذلك من أمره، الآيات البينات لمن أنصف نفسه، ولم يدعه إلى إهلاكها الحسد والبغي. إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة، تصديق من أتى بمثل الذي أتي به محمد على من من بشر، ولا أُخذِ من آدمي "(۱).

وقال: «... وما يجحد تلك الآيات الدالات على صدقك ونبوتك، التي أنزلتها إليك في كتابي فيكذب بها منهم إلا الخارج منهم من دينه، التارك منهم فرائضي عليه في الكتاب الذي يدين بتصديقه. فأما المتمسك منهم بدينه، والمتبع منهم حكم كتابه، فإنه بالذي أنزلت إليك من آياتي مصدق. وهم الذين كانوا آمنوا بالله وصدقوا رسوله محمدًا عليه من يهود بني إسرائيل»(٢).

وقال محمد رشيد رضا: «ثم صرح بأن القرآن منزل من عند الله وحده، وأنه في

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٣٩٧ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢/ ٣٩٩ تحقيق شاكر).

نفسه آيات بينات لا يحتاج إلى آية أخرى تبينه وتشهدله، فإن ما كان بينا في نفسه أولى بالقبول مما يحتاج في بيانه إلى غيره، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ ﴾ وقد تقدم أن الوحي من اللَّه للنبي يسمى تنزيلًا وإنزالا ونزولًا لبيان علو مرتبة الربوبية، لا أن هناك نزولًا حسيًّا من مكان مرتفع إلى مكان منخفض.

قال هذا شيخنا، وعلو الله -تعالى - على خلقه حقيقة أثبتها لنفسه في كتابه، لا حاجة إلى تأويلها بعلو مرتبة الربوبية على مرتبة المخلوقين هربًا من استلزامها الحصر والتحيز في جهة واحدة، فإن التنزيه القطعي يبطل اللزوم. ومسألة الجهات نسبية لا حقيقية، وإذ كان الرب -تعالى - بائنًا من خلقه وهو من ورائهم محيط، فهم أينما كانوا يتوجهون إليه إلا أنه فوقهم . . . وشيخنا على دعوته إلى مذهب السلف كان لا يزال متأثرًا بمذهب الأشعرية.

وأما كون آيات القرآن بينات فهي أنها بإعجازها البشر، وبقرن المسائل الاعتقادية فيها ببراهينها، والأحكام الأدبية والعملية بوجوه منافعها، لا تحتاج إلى دليل آخريدل على أنها هداية من اللَّه تعالى، وأنها جديرة بالاتباع، بل هي دليل على نفسها عند صاحب الفطرة السليمة، كالنور يظهر الأشياء وهو ظاهر بنفسه لا يحتاج إلى شيء آخر يظهره ﴿وَمَا يَكَفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَنسِقُونَ ﴾ الذين خرجوا من نور الفطرة وانغمسوا في ظلمة التقليد، فتركوا طلب الحق بذاته لاعتقادهم أن فطرتهم ناقصة، لا استعداد فيها لإدراكه بذاته على شدة ظهوره، وإنما يطلبونه من كلام مقلديهم، وكذا الذين ظهر لهم الحق فاستحبوا العمى على الهدى حسدًا لمن ظهر الحق على يديه وعنادًا له»(١).

قلت: والمنهاج السلفي كله قائم على الحجة والبرهان والدليل الصحيح الواضح، ومع ذلك تجد المبتدعة يدفعونه ويردونه، ويلمزونه ويغمزونه، وإن تمكنوا سلطوا الحكام على أهله فأوقعوهم في المآزق، ووضعوا أمامهم كل العقبات، من ضرب وقتل وسجن وإبعاد وتوقيف وعزل، وغيرها من أنواع الحرب لسنة رسول الله على فلا يكفر بالسنة ويحاربها إلا الفاسقون، كما قال الله تعالى في دعوة النبسي على وسنته: ﴿وَلَقَدْ أَنَزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ءَايَنَ مِبَيِنَتُ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلّا الفاسقون، فنرجو الله أن يجعلنا ممن نصر السنة، وأن لا يجعل لنا حظًا ممن حاربها وكفر بها، إنه سميع قريب.

(٢) البقرة: الآية (٩٩).

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (١/ ٣٩٤–٣٩٥).

# قوله تعالى: ﴿ أَوَكُلَما عَنهَدُواْ عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ يُؤْمِنُونَ هُ

### \* غريب الآية:

نَبَذَه: النبذ: الطرح والإلقاء؛ أي: رَمَوْهُ بقلّة مبالاتهم به. ومنه سمي اللقيط منبوذًا؛ لأنه يُطْرح على جانب الطريق ويُتْرك. قال أبو الأسود:

وخبَّرَني من كنت أرسلت إنما أخذت كتابي معرضا بشمالكا لَخُلُقَتْ مِنْ نِعَالِكَا لَخُلُقَتْ مِنْ نِعَالِكَا

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وأما العهد، فإنه الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم ليعملن بما في التوراة مرة بعد أخرى، ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى. فوبخهم -جل ذكره- بما كان منهم من ذلك، وعير به أبناءهم، إذ سلكوا منهاجهم في بعض ما كان -جل ذكره- أخذ عليهم بالإيمان به من أمر محمد عليه من العهد والميثاق، فكفروا وجحدوا ما في التوراة من نعته وصفته، فقال -تعالى ذكره-: أو كلما عاهد اليهود من بني إسرائيل ربهم عهدًا، وأوثقوه ميثاقًا، نبذه فريق منهم، فتركه ونقضه»(١).

قال القاسمي: «... فالمقصود من هذا الاستفهام الإنكار وإعظام ما يقدمون عليه؛ لأن مثل ذلك، إذا قيل بهذا اللفظ كان أبلغ في التنكير والتبكيت. ودل بقوله: ﴿ أَوَكُلُما عَنهَدُوا ﴾ على عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه. بل يدل على أن ذلك كالعادة فيهم. فكأنه تعالى أراد تسلية الرسول عند كفرهم بما أنزل عليه من الآيات؛ لأن ذلك ليس ببدع منهم بل هو سجيتهم، وعادتهم وعادة سلفهم. على ما بينه في الآيات المتقدمة من نقضهم العهود والمواثيق حالًا بعد حال؛ لأن من يعتاد منه هذه

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٤٠٠ تحقيق شاكر).

الطريقة لا يصعب على النفس مخالفته ، كصعوبة من لم تجر عادته بذلك»(١).

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ أَوَكُلَمَا عَنهَدُواْ عَهْدًا نَبَذَهُ وَبِينٌ مِنهُم ﴾ ذكر في هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم، وصرح في موضع آخر أن رسول اللّه ﷺ هو المعاهد لهم وأنهم ينقضون عهدهم في كل مرة. وذلك في قوله: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاَتِ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفُرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ الَذِينَ عَهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي حَهَدتَ مِنهُمْ مُمْ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي حَلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَقُونَ ﴾ (١) وصرح في آية أخرى بأنهم أهل خيانة إلا القليل منهم، وذلك في قوله: ﴿ وَلَا نَزالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلًا مِنهُم ، وذلك في قوله: ﴿ وَلَا نَزالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلًا مِنهُم ، وذلك في قوله: ﴿ وَلَا نَزالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلًا مِنهُم ، وذلك في قوله: ﴿ وَلَا نَزالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلًا مِنهُم ، وذلك في قوله: ﴿ وَلَا نَزالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلًا مِنهُمْ .

وقال محمد رشيد رضا: «بعد هذا كله، بين اللّه تعالى شأنين من شئون أهل الكتاب، وهما: أنه لا ثقة بهم في شيء لما عرف عنهم من نقض العهود، وأنه لا رجاء في إيمان أكثرهم؛ لأن الضلالة قد ملكت عليهم أمرهم إلا قليلًا منهم، فإن كان ما تقدم من الأعمال والأقوال قد صدر عن بعضهم -وإن كان نقضُ العهود قد وقع في كل زمن من فريق منهم دون فريق - فلا يتوهمن أحدٌ أن أولئك هم الأقلون، كلا بل هم الأكثرون، ولذلك قال: ﴿أَوَكُلّما عَنهدُوا عَهدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنهُم ﴾ همزة الاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف؛ أي: أكفروا بالآيات، وقالوا ما قالوا، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم؟ . النبذ طرح الشيء وإلقاؤه، والمراد بالعهود هنا عهودُهم للنبي على ولما كان لفظ فريق وهم العدد القليل، وكان الواقعُ أن الذين يرون الوفاء له على قليلون، والناقضين هم الأكثرون، أضرب عنه وقال: ﴿بَلُ مَن خبر الغيب أن أكثر اليهود لا يؤمنون بالنبي على وكذلك كان وصدق اللّه من خبر الغيب أن أكثر اليهود لا يؤمنون بالنبي على وكذلك كان وصدق اللّه من خبر الغيب أن أكثر اليهود لا يؤمنون بالنبي على وكذلك كان وصدق اللّه العظيم» (٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) المائدة: الآية (١٣).

<sup>(</sup>٥) تفسير المنار (١/ ٣٩٦-٣٩٦).

 <sup>(</sup>۲) الأنفال: الآيتان (۵٥ و ۵٦).
 (٤) أضواء البيان (١/ ٨٣).

\_( ۹٤ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

# قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَدَدَ وَرِيَّةً مُصَدِقً لِمَا مَعَهُمْ بَدَدَ وَرِيَّةً مُظهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ بَدَدَ وَرِيَّةً ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَكُنْ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَكُنُونَ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «... فأخبر اللّه -جل ثناؤه- أن اليهود لما جاءهم رسول اللّه ﷺ من اللّه بتصديق ما في أيديهم من التوراة، أن محمدًا ﷺ نبي اللّه، ﴿ بَنَدَ فَرِيقٌ ﴾ ، يعني بذلك: أنهم جحدوه ورفضوه بعد أن كانوا به مقرين ، حسدًا منهم له وبغيًا عليه. وقوله: ﴿ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ ﴾ وهم علماء اليهود الذين أعطاهم اللّه العلم بالتوراة وما فيها (١٠).

وقال: «ومعنى قوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ كأن هؤلاء الذين نبذوا كتاب اللّه من علماء اليهود فنقضوا عهد اللّه بتركهم العمل بما واثقوا اللّه على أنفسهم العمل بما فيه لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتباع محمد على وتصديقه، وهذا من اللّه حجل ثناؤه - إخبار عنهم أنهم جحدوا الحق على علم منهم به ومعرفة، وأنهم عاندوا أمر اللّه فخالفوا على علم منهم بوجوبه عليهم "(٢).

وقال ابن القيم: «وتأمل قوله تعالى في هذه الآية: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ كيف تجد تحته برهانًا عظيمًا على صدقه، وهو مجيءُ الرسول الثاني بما يطابق ما جاء به الرسول الأول، ويصدقُه مع تباعد زمانهما، وشهادة أعدائه وإقرارِهم له بأنه لم يَتَلّقَه من بشر ولهذا كانوا يمتحنونه بأشياءَ يعلمون أنه لا يُخْبِرُ بها إلا نبي، أو من أخذ عنه، وهم يعلمون أنه لم يأخذ عن أحد ألبتة، ولو كان ذلك لوجد أعداؤه السبيل إلى الطعنِ عليه، ولعارضوه بمثل ما جاء به، إذ من الممكن أن لو كان ما جاء به مأخوذًا عن بشر أن يأخذوا هم عن مَلَكِ، أو عن نظيره

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢/ ٤٠٤ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٤٠٣ تحقيق شاكر).

فيما رَضُوا ما جاء به، والمقصود أن مطابقة ما جاء به لِمَا أَخْبر به الرسولُ الأولُ من غير مواطأة ولا تشاعر، ولا تلقّى منه، ولا ممن أخذ عنه، دليل قاطع على صدق الرسولين معًا. ونظير هذا أن يشهد رجل بشهادة، فيخبر فيها بما يُقْطَعُ به أنه صادق في شهادته صدقًا لا يتَطرق إليه شبهة، فيجيء آخر من بلاد أخرى لم يجتمع بالأول ولم يتواطأ معه فيخبر بنظير تلك الشهادة سواء مع القطع بأنه لم يجتمع به، ولا تلقاها عن أحد اجتمع به، فهذا يكفي في صدقه إذا تَجَرَّد الإخبار، فكيف إذا اقترن بأدلة يُقْطَعُ بها بأنه صادق أعظم من الأدلة التي اقترنت بخبر الأول، فيكفي في العلم بصدق الثاني مطابقة خبره لخبر الأول، فكيف إذا بشر به الأول، فكيف إذا اقترن بالأول وأقوى منها واللّه أعلم»(۱).

وقال محمد رشيد رضا: «وقوله: ﴿ بَنَدَ فَرِيقٌ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ عِئْبَ اللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِم الله بيان لحال جديدة من أحوال أهل الكتاب، يصح أن تكون علة لجميع ما صدر عنهم من الشناعات في معاداة النبي الله ومجاحدته، وهي أن فريقًا منهم قد نبذوا كتاب اللّه الذي يفاخرون به، ويحتجون بأنهم اكتفوا بالهداية به، وأنه لا حاجة لهم بسواه، نبذوه أن جاءهم رسول مصدق له بحاله وصفاته ؛ لأن البشارات التي فيه بالنبي الذي يجيء من آل إسماعيل لا تنطبق إلا على هذا الرسول، ومصدق له بمقاله باعترافه بنبوة موسى الله وصدقه فيما جاء به من الهدى والشريعة، وتوبيخه اليهود على تحريف بعضها ونسيان بعض، وترك العمل بما بقي لهم منها.

قال الأستاذ الإمام: ليس المراد بنبذ الكتاب وراء ظهورهم أنهم طرحوه برمته، وتركوا التصديق به في جملته وتفصيله، وإنما المراد أنهم طرحوا جزءًا منه، وهو ما يبشر بالنبي على ويبين صفاته ويأمرهم بالإيمان به واتباعه؛ أي: فهو تشبيه لتركهم إياه وإنكاره بمن يلقي الشيء وراء ظهره حتى لا يراه فيتذكره.

وترك الجزء منه كتركه كله ؛ لأن ترك البعض يذهب بحرمة الوحي من النفس، ويجرئ على ترك الباقي ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَّ إِسْرَبُومِيلَ أَنَّهُم مَن قَتَكَلَ نَفْسًا

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٤/ ١٤٧-١٤٨).

يغيّر نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعا ومَن أخياها فكأنّما أخيا النّاس جميعاً ومَن أخياها فكأنّما أخيا النّاس جميعاً و (''). قال: ولا فرق في هذا الحكم بين اليهود والنصارى، فكل منهما مبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام - في كتابه، وكل منهما قد نبذ الكتاب فلم يعمل به. ولم يضر النبي على هذا الجحود من الفريق الجاحد؛ لأن دعوته قد قبلها الآخرون، واهتدى بها من لا يحصى من الأمتين ومن سائر الأمم، وإنما يضر الجاحدين لأنهم تركوا كتابهم الذي يزعمون أنه المنجي والمخلص لهم، وحرموا من هداية خاتم النبين، التي هي أكمل هداية أنعم الله بها على العالمين.

قال تعالى بعد ما ذكر نبذهم الكتاب: ﴿ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: نبذوه نبذ من لا يعلم أنه كتاب الله، يريد أنهم بالغوا في تركه وإهماله، ومن ترك شيئًا من أمر الله وهو يعلم أنه أمره -ولكن طاف به طائف من الشيطان فغلب على أمره- فإنه لا يلبث أن يعود، ولكن هذا الفريق النابذ لكتاب الله تعالى من حيث هو مبشر بالنبي، وآمر باتباعه يتمادى بهم الزمان، ولا يتوبون ولا يرجعون، وما أحسن التعبير عن ذلك بنفي الحال والاستقبال دون نفي الماضي "(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار (١/ ٣٩٧-٣٩٨).

قوله تعالى: ﴿ وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولًا إِنَّمَا خَنُ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولًا إِنَّمَا خَنُ وَتَعْمَدُ فَلَا تَكُونُ فَيَ الْمُرْوِ وَزَوْجِهِ وَمَا فِي اللَّهُ فَلَا تَكُونُ فَي الْمُرْوِقِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمُ وَلَا هُمُ وَلَا عَنْمُونَ مَا يَضُدُوهُمْ وَلَا يَنْفُدُهُمْ وَلَا يَنْفُدُهُمْ وَلَا يَنْفُدُهُمْ وَلَا يَنْفُدُهُمْ وَلَا يَنْفُدُهُمْ وَلَا يَنْفُدُهُمْ وَلَا عَنْفُهُمْ وَلَا اللّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقًا وَلِيفَاكُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقًا وَلِيفَاكَ مَا لَهُ فِي الْمُونَ مَا يَصُدُونَ وَلِيفَاكُونَ مَا يَصُدُونَ وَلِيفَالَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقًا وَلِيفَاكُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقًا وَلِيفَاكُ مَا لَهُ فِي الْمُونَ مَا يَعْمُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَصُدُونَ وَلِيفِ الْفُولُولُ فَي الْمُونَ مِنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُونُ مِنْ مَا اللّهُ اللّهُ فِي الْوَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَصُدُونَ اللّهُ وَلِيفُولُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ وَلَا اللّهُ فَيْ الْمُولَ الْمَالَالَةُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ فِي الْوَلِيقِ الْمُؤْلِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُو

### \* غريب الآية:

تَتْلُو: قيل: معناه: تقرأ من تَلَوْتُ الكتابَ: إذا قرأتُه. وقيل معناه: تتبع؛ لأن التالي تابع. تقول: جاء القوم يتلو بعضهم بعضًا.

السحر: أصله التمويه والتخايل، وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعانيَ فيخيل للمسحور أنها بخلاف ما هي به، كالذي يرى السراب من بعيد فيُخَيَّلُ إليه أنه ماء. وقيل: أصله الخفاء، وقيل: أصله الصرف، وقيل: الاستمالة. قال الجوهري: «السحر الأخذة»، وكل ما لطف مأخذُه ودقَّ فهو سحر. والساحر: العالم، وسحره أيضًا بمعنى: خدعه.

فتنة: أي ابتلاء واختبارًا، وتقول: فتنت الذهب في النار، إذا اختبرته لِيُعْلَمَ أخالص هو أم مشوب.

بإذن: الإذن الإعلام والإباحة والأمر، ومعنى بإذن اللَّه؛ أي: بأمره ومشيئته. خَلَاقٌ: الخلاق: النصيب الوافر من الخير. قال أمية بن أبي الصلت: يَدْعُونَ بِالوَيْلِ فِيهَا لَا خَلَاقَ لَهُمْ إِلَّا سَرَابِيلَ مِنْ قَطْرٍ وأَغلالِ

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «ولما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع، ابتلي بالاشتغال بما يضره، ومن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجاءه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه، ابتلى بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلى بالباطل.

كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب اللَّه اتبعوا ما تتلو الشيطان وتَخْتَلِقُ من السحر على ملك سليمان، حيث أخرجت الشياطينُ للناسِ السحرَ وزعموا أن سليمان عِيد كان يستعمله، وبه حصل له الملك العظيم.

وهم كذبة في ذلك، فلم يستعمله سليمان، بل نزهه الصادق في قيله: ﴿وَمَا صَفَرَ سُلَيْمَنُ ﴾ أي: بتعلم السحر فلم يتعلمه. ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا ﴾ في ذلك. ﴿وَيَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا ﴾ في ذلك. ﴿ويُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم، وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهما السحر امتحانًا وابتلاءً من اللَّه لعباده، فيعلمانهم السحر.

﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَقَّى ﴾ ينصحاه، و ﴿ يَقُولا إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكُفُرُ ﴾ أي: لا تتعلموا السحر فإنه كفر، فينهيانه عن السحر، ويخبرانه عن مرتبته، فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال، ونسبتُهُ وترويجُهُ إلى من برأه اللّه منه وهو سليمان عَلِي .

وتعليم الملكين امتحانًا مع نصحهما بأن لا يكون لهم حجة.

فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين، والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبوا إلى ما يناسبه.

ثم ذكر مفاسد السحر فقال: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَرُوْجِهِ وَ هُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَرُوْجِهِ وَ هُمَا مَا أَن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما ؛ لأن اللَّه قال في حقهما: ﴿ وَجَعَلَ مَع أَن محبة أَن وَرَحْمَةً ﴾ (١) وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة ، وأنه يضر بإذن

<sup>(</sup>١) الروم: الآية (٢١).

اللَّه أي بإرادة اللَّه، والإذن نوعان: إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة اللَّه، كما في هذه الآية. وإذن شرعى كما في قوله تعالى في الآية السابقة.

﴿ فَإِنَّهُ, نَزَّلَهُ عَلَى قَلِيكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ وَفِي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير، وإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة، فأخرجوها عن قدرة الله.

فخالفوا كتاب اللَّه، وسنة رسوله، وإجماع الصحابة والتابعين.

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة ، ليس فيه منفعةٌ لا دينيةٌ ولا دنيوية ، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي .

كما قال تعالى في الخمر والميسر: ﴿قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا آَكُمُ مِن نَفْعِهِماً ﴾ (٢) فهذا السحر مضرة محضة، فليس له داع أصلًا، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة، أو شرها أكبر من خيرها »(٣).

\* تنبيه: أورد عامة المفسرين تحت هذه الآية قصصا طويلة وروايات غريبة مختلقة في قصة هاروت وماروت عن مجموعة من الصحابة والتابعين، استوفاها السيوطي في الدر المنثور وذكر ابن جرير معظمها في تفسيره وذكر بعضها ابن كثير ثم قال:

"وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم ؛ وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذليس فيه حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال»(1).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٩٧) . (٢) البقرة: الآية (٢١٩) .

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (١/١١٧-١٢٠). (٤) تفسير ابن كثير (١/٢٤٨).

\_\_\_\_\_ سورة البقرة

وقال القرطبي: «هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره، ولا يصح منه شيء؛ فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه، وسفراؤه إلى رسله: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا آَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١)، ﴿ يَسَيِفُونَهُ بِالْقَوَلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ (٢)، ﴿ يُسَيِحُونَ النّبَلُ وَالنّهَارَ لَا يَقْتُرُونَ ﴾ (٢)، ﴿ يُسَيِحُونَ النّبَلُ وَالنّهَارَ لَا يَقْتُرُونَ ﴾ (٢)، ﴿ يُسَيِحُونَ النّبَلُ وَالنّهَارَ لَا

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلَّكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّخْرَ ﴾ إلى مُلّكِ سُلَيْمَنَ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّخْرَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَهِ مُسَائل :

الأولى: كونُ أناس من أهل الكتاب إذا وقعت المسألة وأرادوا إقامة الدليل عليها، تركوا كتاب اللَّه كأنهم لا يعلمون، واحتجوا بما في الكتب الباطلة.

الثانية: أن من العجب احتجاجهم بذلك على رسول من الرسل.

الثالثة: أن الكلام يدل على أنهم يعلمون لقوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

الرابعة: أن المسائل الباطلة قد تنسب إلى الأنبياء كذبًا عليهم.

الخامسة: أن الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض الصديقين.

السابعة: أن الشياطين مَزَجَت به الحق في زمن سليمان.

الثامنة: بيان ضلال من ضل ممن يدعي العلم في شأن سليمان ممن نَسَبَ ذلك إليه واستحسنه، أو قدح في سليمان، كما ضل أناسُ كثيرٌ في على لما قُتِلَ عثمان.

التاسعة: أن من فَعَلَ السحر كفر، ولو عرف أنه باطل.

العاشرة: أن الشياطين يعلمونه الناس.

الحادية عشرة: أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم فلا يأمنُ مكر اللَّه.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: الآيتان (٢٦ و ٢٧).

<sup>(</sup>١) التحريم: الآية (٦).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٢/٣٦).

الثانية عشرة: لا ينبغي له التعرض للفتن وُثُوقًا بنفسه، بل يسأل اللَّه العافية.

الثالثة عشرة: سعة علم اللَّه ومغفرته ورحمته.

الرابعة عشرة: يَجْعَلُ بعضَ نظره إلى القضاء والقدر.

الخامسة عشرة: أن النساء من أكبر الفتن.

السادسة عشرة: أن طاعة الهوى جماع الشر، كما أن مخالفته جماع الخير.

السابعة عشرة: أن الشرك الأكبر مما يخطر بالبال.

الثامنة عشرة: أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة، لا يشترط في كفر من تكلم بها عقيدة القلب، ولا عدم الكراهة للشرك.

التاسعة عشرة: أن المتكلم لا يعذر، ولو أراد أن يقضى به غرضًا مهما.

العشرون: أن قتل النفس أعظم من الزنا.

الحادية والعشرون: أن المعاصى بريد الكفر.

الثانية والعشرون: أن بعضها يجر إلى بعض.

الثالثة والعشرون: أن عقوبة المعصية قد تكون أكبر مما يظن العالم.

الرابعة والعشرون: أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد، بل هو فضل من الله.

الخامسة والعشرون: أن من النعم تعذيبُ العبد بذنبه في الدنيا.

السادسة والعشرون: حسن الظن باللَّه.

السابعة والعشرون: القاعدة التي هي خاصية العقل، وهو ارتكاب أدنى الشرين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى الخيرين لتحصيل أعلاهما.

الثامنة والعشرون: أن السحر نوعان.

التاسعة والعشرون: أن له تأثيرا لقوله: ﴿ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ ﴾.

الثلاثون: الإرشاد إلى التوكل بكونه لا يضر أحدًا إلا بإذن الله.

الحادية والثلاثون: أن فيمن يدعي العلم من اختار كتب السحر على كتاب الله.

\_ (١٠٢)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

الثانية والثلاثون: أنهم يعارضون به كتاب الله.

الثالثة والثلاثون: أن اتباع كتاب غير كتاب الله ضلال.

الرابعة والثلاثون: لا تأمن الكتب ولا من ينتسب إلى العلم على دينك.

الخامسة والثلاثون: أن فساد العلماء يفسد الرعية.

السادسة والثلاثون: أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة، حتى إن عمر وغيره أمر بقتل الساحر ولم يستتبه كما استتاب المرتد.

السابعة والثلاثون: أن الحسد سبب لرد كتاب الله.

الثامنة والثلاثون: أن الحاسد قد يبغض الناصح ويسعى في قتله.

التاسعة والثلاثون: أن الحسد يحمله على رد حظه من اللَّه في الدنيا والآخرة. والأربعون: أنه من أخلاق اليهود.

الحادية والأربعون: أن المحسود يرفعه اللَّه على الحاسد.

الثانية والأربعون: أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة، وبالمعصية العكس.

الثالثة والأربعون: أن فيمن ينتسب إلى العلم من يختار الكفر على الإيمان مع علمه أن من اختاره لا حظ له في الآخرة.

الرابعة والأربعون: أن الإنسان يجتمع فيه الضدان يعلم ولا يعلم.

الخامسة والأربعون: بيان غبنهم والتسجيل على فرط جهلهم في هذا الشراء.

السادسة والأربعون: أن السبب في هذا الشرك اشتراء شيء خسيس تافه من الدنيا.

السابعة والأربعون: أنهم لمحبتهم ما هم عليه من الجاهلية، وغرامهم به نبذوا كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعرفونه.

الثامنة والأربعون: أن الذي حملهم على هذه العظام أنه أتاهم أمر من اللَّه موافق لدينهم، لكن مخالف لعادتهم الجاهلية.

التاسعة والأربعون: الفرق بين المعجزات والكرامات، وبين ما يفعله الشياطين تشبهًا بذلك وتشبيها.

الآية (۱۰۲)

الخمسون: التنبيه على قول الصحابي: أو يأتي الخير بالشر(١٠)؟ وجوابه ﷺ.

الحادية والخمسون: أنه لا ينبغي للإنسان أن ينكر ما لم يحط به علمه؛ فقد ضل بالتكذيب بهذه القصة فئام من الناس لظنهم أنها تخالف ما علموه من الحق، وتكلم بسببها ناس في نبي الله سليمان بن داود عليه (٢٠).

قلت: رحم الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أفاد وأجاد بهذه الاستنباطات المهمة التي لم تترك لقائل مقالا، فجمعت بين علم الأولين والآخرين، وجعلت للعقيدة مكانها وحظها من الواقع؛ فإن الإمام محمدًا كَلَّلُهُ أظهر هذا الأصل الكبير، وفاق غيره فيه، ولا يعلم في تاريخ التأليف طيلة هذه العصور كتاب مثل (كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) في بابه؛ فإنه كتاب فريد ركز فيه كَلَّلهُ على المخالفات العقدية في توحيد العبادة بما لم يوجد عند غيره، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لهم بحوث مستفيضة في هذا الباب؛ فالشيخ كَلَّلهُ نظم هذا الكتاب على نمط عجيب في تبويبه، واستنتاجاته القيمة وأقوال السلف الصالح التي جعلها عمدة كتابه القيم، فهل لمن يقرأ لهذا الإمام أن ينفث بلسانه السيئ وبحقده الدفين فيصف دعوة الإمام المجدد بالوهابية يقصد بذلك التشويه والتحذير؟

فالحمد لله قد انبلج الصبح لذي عينين وأسفرت أنواره وأضاءت، وتبين لكل منصف تاريخ الخونة من علماء الأتراك، ومن كان على نهجهم وطريقتهم من مرتزقة وخونة في بقية أقاليم العالم الإسلامي، فاللهم عليك بمن يحارب التوحيد وأهله، ويحارب السنة وأهلها، فاجزهم بما يستحقون، وأذقهم بأسك الذي لا يرد، واهد جهالهم، وردهم إلى الصراط المستقيم.

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن السحر من الكفر الأكبر

\* عن عائشة و قالت: (سحر رسول اللّه و رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول اللّه و يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۱) والبخاري (۱۱/ ۲۹۳/ ۲۹۳) ومسلم (۲/ ۷۲۷-۷۲۹/ ۱۰۰۲) والنسائي (٥/ ٩٤- ٥٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٢١٠) وابن ماجه (٢/ ٢٩٣٥) ٢٩٥) من حديث أبي سعيد الخدري الله الم

<sup>(</sup>٢) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: ٣٥-٣٩).

( ۱۰٤ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن اللّه أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد ابن الأعصم، قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر، قال: وأين هو؟ قال: في بثر ذروان». فأتاها رسول اللّه على في ناس من أصحابه فجاء فقال: «يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن رءوس نخلها رءوس الشياطين». قلت: يا رسول اللّه أفلا استخرجته؟ قال: «قد عافاني اللّه فكرهت أن أثير على الناس فيه شرًّا». فأمر بها فدفنت)(١).

### \* غريب الحديث:

مطبوب: أي مسحور والطب: بالفتح السحر وبالكسر العلاج.

مشط ومشاطة: قال الحافظ: ويروى مشاقة. فبالطاء ما يمشط من الشعر ويخرج المشط منه وبالقاف مثله، وقيل ما يمشط من الكتاب. والمشط الآلة التي يمشط بها بكسر الميم وبضمها وسكون ثانيه ويجوز الضم والجمع أمشاط.

جف طلع: أي شاؤها.

نقاعة الحناء: بضم النون وتخفيف القاف. وهو الماء الذي ينقع فيه الحناء.

### \* فوائد الحديث:

قال المازري: «أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقائق غيره من الأشياء الثابتة خلافًا لمن أنكره ونفى حقيقته وأضاف ما يتفق منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، وقد ذكره اللَّه سبحانه في كتابه العزيز وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما يشير إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق به بين المرء وزوجه وهذا كله مما لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له وكيف يتعلم ما لا حقيقة له.

وهذا الحديث أيضًا فيه إثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٥٧) والبخاري (١٠/ ٢٧٢/ ٥٧٦٣) ومسلم (٤/ ١٧١٩ - ٢١٨٩/ ٢١٨٩) والنسائي في الكبرى (٤/ ٨٦٠/ ٧٦١٥) وابن ماجه (٢/ ١١٧٣/ ٥٥٤٥).

والذي يعرف بالعقل من هذا أن إحالة كونه من الحقائق محال وغير مستنكر في العقل أن يكون الباري سبحانه يخرق العادات عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب ما لا يعرفه إلا الساحر ومن شاهد بعض الأجسام منها قَتَّالَةً كالسموم، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها مصحة كالأدوية المضادة للمرض لم يبعد في عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة.

وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث من طريق ثابتة وزعموا أنه يحط منصب النبوءة ويشكك فيها، وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع، ولعله يتخيل إليه جبريل على وليس ثم ما يراه، أو أنه أوحي إليه وهذا الذي قالوه باطل، وذلك أن الدليل قد قام على صدقه فيما يبلغه عن الله سبحانه وعلى عصمته فيه، والمعجزة شاهدة بصدقه. وتجويز ما قام الدئيل على خلافه باطل، وما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها، ولا كان رسولًا مفضلًا من أجلها هو في كثير منه عرضة لما يعترض البشر، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمور الدنيا ما لا حقيقة له، وقد قال بعض الناس: إنما المراد بالحديث أنه كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ، وقد يتخيل في المنام للإنسان مثل هذا المعنى ولا حقيقة له، فلا يبعد أن يكون على البه الشيء اليقظة وإن لم يكن حقيقة، وقال بعض أصحابنا: يمكن أن يكون يخيل إليه الشيء السداد فلا يبقى لاعتراض الملحدة طريق» (۱).

وقال القرطبي: «ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة، وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الاسترابادي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به، وأنه ضرب من الخفة والشعوذة؛ كما قال تعالى: ﴿ يُخْيَلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَسَى ﴾ (٢) ولم يقل تسعى على الحقيقة، ولكن قال: ﴿ يُخْيَلُ إِلَيْهِ ﴾. وقال أيضًا: ﴿ سَحَرُواْ أَعَيْنَ النّاسِ ﴾ (٣)،

<sup>(</sup>١) المعلم (٣/ ٩٣). (٢) طه: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: الآية (١١٦).

البقرة ال

وهذا لا حجة فيه؛ لأنا لا ننكر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحر، ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد بها السمع؛ فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه، ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه، ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس، فدل على أن له حقيقة. وقوله تعالى في قصة سحرة فرعون: ﴿وَجَآءُو بِسِخْرٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) وسورة (الفلق)؛ مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن الأعصم» (٢).

\* عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن إبليس يضع عرشه على الماء. ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئًا. قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرَّقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت»(٣).

### \* فوائد الحديث:

قال المازري: «وإذا ثبت السحر فاختلف الناس في القدر الذي يقع عن السحر ولهم في ذلك اضطراب كثير، وقد رأيت بعض الناس ذهب إلى أنه لا يبلغ الأمر فيه إلى غريبة تربى على التفرقة بين المرء وزوجه وذكر أن اللَّه سبحانه إنما ذكر ذلك تعظيما لما يكون عنه وتهويلًا له في حقنا فلو كان يقع عنه ما هو أعظم منه لذكره إذ لا يضرب المثل عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور»(1).

وقال ابن كثير: «وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة»(٥٠).

\* عن عمران بن حصين ﷺ مرفوعًا: «ليس منا من تَطَيَّر أو تُطُيِّر له، أو تَكَهَّنَ أو تُكُهِّنَ أو تُكُهِّنَ أو تُكُهِّنَ له أو سحر أو سحر له ومن عَقد عَقدة -أو قال- عَقد عُقدة ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ (٢٠).

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (١١٦). (٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٤-٣١٥) ومسلم (٤/ ٢١٦٧/ ١٨١٣[٧٧]).

<sup>(</sup>٤) المعلم (٣/ ٩٣–٩٤). (٥) تفسير ابن كثير (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في الكبير (١٨/ ١٦٢/ ٣٥٥) والبزار (٣/ ٣٩٩-٣٩٠ كشف الأستار). قال في المجمع (١٥/ ١١١): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة». وقال المنذري في=

الأية (۱۰۲)

\* عن ابن مسعود ﴿ قَالَ: (من أتى كاهنًا أو ساحرًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)(١).

### \* فوائد الحديث:

قال سليمان آل الشيخ: «وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لهما؛ لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضًا»(٢).

\* عن أبي هريرة هيئ أن رسول اللَّه هي قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال: «الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(٣).

### \* غريب الحديث:

اجتنبوا: أي ابتعدوا.

الموبقات: أي المهلكات: وسميت الكبائر موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا . . وفي الآخرة .

المحصنات: بفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه.

<sup>(</sup>۱) رواه البزار (۲/۲۱۳ ۲۰ ۲۰ ۲۰ کشف الأستار) وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۱۱۱۱ المقصد العلي). وقال الهيثمي (۱/ ۱۱۱۱ (۱۸۵ ۱۱۹۰): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن يريم (۵)، وهو ثقة». وقال المنذري في الترغيب (۶/ ۳۱): «رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا». وجود إسناده الحافظ في الفتح (۱۰/ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد (ص: ٤١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥/ ٩٤٤/ ٢٧٦٦) ومسلم (١/ ٩٢/ ٨٩) وأبو داود (٣/ ٢٩٤–٢٩٥/ ٢٨٧٤) والنسائي (٦/ ٣٦٧٣/٥٦٨).

<sup>(</sup>١) تنبيه: وقع في المجمع: مريم وهو تصحيف.

الغافلات: أي من الفواحش وما رمين به، لا خبر عندهن من ذلك.

### \* فوائد الحديث:

قال عبد الرحمن بن حسن: «قال أبو محمد المقدسي في الكافي: «السحر: عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه، قال الله تعالى: ﴿ فَي تَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُعَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَمِن شَكِر النَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَي سَحرهن، وينفثن في شَكِر النَّهُ بَالاستعادة منه »(٣).

قال الطيبي: «قوله: (اجتنبوا) ابتعدوا، افتعال من الجنب: وهو أبلغ من (لا تشركوا) نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّنَّ ﴾ (\*) ﴿ وَلَا نَقْرَبا مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ المباشرة» (١٠).

وقال ابن عثيمين: «قوله: (والسحر) أي من الموبقات وظاهر كلام النبي على أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير؛ لأنه إن كان بواسطة الشياطين، فالذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم، فهو داخل في الشرك بالله.

\* عن عمرو بن دينار، سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء، قال: (كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة،

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٠٢). (٢) الفلق: الآية (٤).

<sup>(</sup>٣) فتح المجيد (٣٣٧). (٤) الإسراء: الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (٣٥). (٦) شرح الطيبي (٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٧) القول المفيد (٢/ ١٧).

الأية (١٠٢) \_\_\_\_\_\_\_\_(١٠٠)

فقتلنا في يوم ثلاث سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعامًا كثيرًا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقر بغل، أو بغلين، من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله على أخذها من مجوس هجر)(١).

### \* غريب الحديث:

الزمزمة: كلام تتكلم به المجوس عند أكلهم لابدلهم منه ولا يحل في دينهم أكل دونه وهو كلام تعظيم لله تعالى يتكلمون به في أفواههم خلقة وشفاههم مطبقة لا يجوز عندهم خلاف ذلك وهذا حمق منهم وتكلف.

الوقر: الوقر يكسر الواو، الحمل وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار. الورق: بكسر الراء، الفضة.

الجزية: مال مأخوذ من أهل الذمة لإسكاننا إياهم في دارنا أو لحقن دماءهم وذراريهم وأموالهم أو لكفنا عن قتالهم.

### \* فوائد الحديث:

قوله: (اقتلوا كل ساحر) و قوله: (فقتلنا في يوم ثلاث سواحر)

قال في تيسير العزيز الحميد: "صريح في قتل الساحر والساحرة وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك: إن الصحابة لم يستتيبوهم. ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد: يستتاب فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله، وبه قال الشافعي؛ لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذلك الساحر، وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم.

قلت: الأول أصح لظاهر عمل الصحابة. فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها، وأما قياسه على المشرك فلا يصح؛ لأنه أكثر فسادًا وتشويهًا من المشرك،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ١٩٠-١٩١) وأبو داود (٣/ ٣٠٤٣/٤٣١). وصححه ابن حزم في المحلى (١١/ ٣٩٦). وأصله عند البخاري (٦/ ٣١٦/ ٣١٥٦ و ٣١٥٧) والترمذي (٤/ ١٢٤-١٢٥/ ١٥٨٦) والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٤-٢٣٥/ ٨٧٦٨) دون ذكر موضع الشاهد.

البقرة ال

وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل الكتاب؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة، أما فيما بينه وبين الله، فإن كان صادقًا قبلت توبته "(١).

\* عن حفصة رضي أنها قتلت جارية لها سحرتها ، وقد كانت دبرتها . فأمرت بها فقتلت (٢).

## غريب الأثر:

دبرتها: أعتقتها عن دَبْرِ منها.

## فوائد الأثر:

قال القرطبي: «واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذمي، فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرًا يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته؛ لأنه أمر يستسر به كالزنديق والزاني، ولأن اللَّه تعالى سمى السحر كفرًا بقوله: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولا إنّما غَنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكُفُر وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة. وروي قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين. وروي عن النبي على الساحر ضربة بالسيف (٣) خرجه الترمذي وليس بالقوي؛ انفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عندهم، رواه ابن المنذر: وقد روينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتها وجعلت ثمنها في الرقاب. قال ابن المنذر: وإذا أقر الرجل أنه سحر بكلام يكون كفرًا وجب قتله إن لم يتب،

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (ص: ٣٩٥-٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٨٧١) بلاغا ووصله عبد الرزاق (١٠/ ١٨٧٤٧/١٨٠) وابن أبي شيبة (٥/ ٦٦١) (٢) دراه مالك في الموطأ (٨/ ٦٣١) وصححه شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٩ / ١٤٦٠) وقال: «لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، والصحيح عن جندب موقوف»، والدارقطني (١١٤ /٣) والحاكم (٤/ ٣٦٠) وقال: صحيح الإسناد، وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح، وله شاهد صحيح على شرطهما جميعًا في ضد هذا. قال في التلخيص: «صحيح غريب، وإن كان قد ترك إسماعيل»، والطبراني في الكبير (٢/ ١٦٦/ ١٦٦٦) وابن عدي في الكامل (١/ ٢٨٥) وعنه البيهقي (٨/ ١٣٦) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن جندب قال: «قال رسول الله ﷺ» فذكره. والحديث ضعفه الألباني كَالله في الضعيفة (٣/ ١٤١).

وكذلك لو ثبتت به عليه بينة ووصفت البينة كلامًا يكون كفرًا. وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سحر به ليس بكفر لم يجز قتله، فإن كان أحدث في المسحور جناية توجب القصاص اقتص منه إن كان عمد ذلك؛ وإن كان مما لا قصاص فيه ففيه دية ذلك. قال ابن المنذر: وإذا اختلف أصحاب رسول اللَّه على في المسألة وجب اتباع أشبههم بالكتاب والسنة؛ وقد يجوز أن يكون السحر الذي أمر من أمر منهم بقتل الساحر سحرًا يكون كفرًا فيكون ذلك موافقا لسنة رسول اللَّه على، ويحتمل أن تكون عائشة على أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفرًا، فإن احتج محتج بحديث جندب عن النبي على «حد الساحر ضربه بالسيف» فلو صح لاحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون سحره كفرًا، فيكون ذلك موافقًا للأخبار التي جاءت عن النبي الساحر الذي يكون سحره كفرًا، فيكون ذلك موافقًا للأخبار التي جاءت عن النبي أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» (١٠). . .

قلت: وهذا صحيح، ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف. واللَّه تعالى أعلم. وقال بعض العلماء: إن قال أهل الصناعة إن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار؛ أو تعظيم الشيطان فالسحر إذًا دال على الكفر على هذا التقدير؛ واللَّه تعالى أعلم. وروي عن الشافعي: لا يقتل الساحر إلا أن يقتل بسحره ويقول: تعمدت القتل، وإن قال: لم أتعمده لم يقتل، وكانت فيه الدية كقتل الخطأ؛ وإن أضر به أدب على قدر الضرر»(٢).

وتعقب ابن العربي قول الشافعي فقال: «وهذا باطل من وجهين: أحدهما: أنه لم يعلم السحر، وحقيقته أنه كلام مؤلف يعظم به غير اللَّه تعالى، وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات.

والثاني: أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كفر؛ لأنه تعالى قال: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ من السحر، وما كفر سليمان بقول السحر، ولكن الشياطين كفروا به وبتعليمه، وهاروت وماروت يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا تأكيد للبيان»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۸۲) والبخاري (۱/ ۲۵۷/ ۲۵۷۸) ومسلم (۳/ ۱۳۰۲–۱۳۰۳/ ۱۳۷۳) وأبو داود (٤/ (۱۰ فرجه أحمد (۱/ ۲۸۲) والبخاري (۱/ ۲۵۷/ ۱۳۰۳) والنسائي (۷/ ۱۰۵–۱۳۰۷) وابن ماجه (۲/ ۸٤۷/ ۲۰۳۷) وابن ماجه (۲/ ۸٤۷) کلهم من حديث ابن مسعود رفي .

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/٣٣-٣٤). (٣) أحكام القرآن (١/ ٣١).

المراه البقرة ال

وقال ابن عبد البر: «وقد قال جماعة من فقهاء الأمصار بقتل الساحر اتباعًا -واللَّه أعلم- لمن ذكرنا من الصحابة وبنحو ما نزع به مالك كَظَّلْلُهُ، وأبت من ذلك طائفة منهم الشافعي وداود...

قال أبو عمر: القول الأول أعلى من جهة الاتباع، وأنه لا مخالف له من الصحابة إلا عائشة، فإنها لم تر قتل الساحر»(١٠).

\* عن ابن عباس علمًا من النجوم فقد اقتبس علمًا من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد»(٢).

## \* غريب الحديث:

اقتبس: قبست العلم واقتبسته إذا تعلمته.

شعبة: أي طائفة وقطعة من النجوم.

### \* فوائد الحديث:

قال سليمان بن عبد الله: «قوله: (فقد اقتبس شعبة من السحر) أي: المعلوم تحريمه قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله على بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يُفَلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (٣) وهكذا الواقع فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة»(٤).

قوله: (زاد ما زاد) قال: «يعني: كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر، أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم. قلت: والقولان متلازمان لأن زيادة الإثم فرع عن زيادة السحر وذلك لأنه تحكم على الغيب الذي استأثر اللَّه بعلمه. فعلم أن تأثير النجوم باطل محرم. وكذا العمل بمقتضاه كالتقرب إليها بتقريب القرابين إليها كفر. قاله ابن رجب»(٥).

قال أبو سليمان الخطابي: «علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان كأخبارهم بأوقات

<sup>(</sup>١) بغية المستفيد (٤/ ١٢٥-٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱/ ۲۲۷، ۳۱۱) وأبو داود (٤/ ۲۲٦/ ۳۹۰۵) وابن ماجه (۲/ ۲۲۲۸/ ۳۷۲۳).

<sup>(</sup>٣) طه: الآية (٦٩). (٣) لله (٦٩). (٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) تيسير العزيز الحميد (ص: ٣٥٠).

هبوب الرياح، ومجيء المطر، وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها من الأمور، يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانها ويدعون لها تأثيرا في السفليات وأنها تتصرف على أحكامها وتجري على قضايا موجباتها، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به لا يعلم الغيب أحد سواه.

فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئًا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصًا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروه بما اتخذوا له من الآلة التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته.

وأما ما يستدل به من جهة النجوم على جهة القبلة فإنما هي كواكب أرصدها أهل الخبرة بها من الأثمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة ويشاهدوها في حال الغيبة عنها فكان إدراكهم الدلالة عنها بالمعاينة وإدراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم إذ كانوا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم الدلاك.

قلت: النجوم جعلها اللَّه زينة للسماء، وجعلت علامات للاهتداء بها، وجعلها اللَّه رجومًا للشياطين، وكل هذا ثابت في القرآن: ﴿ وَعَلَىٰمَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَمْ تَدُونَ ﴾ (٢)، ﴿ وَلَقَدْ رَجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ (تا)، فالمسلم الحق هو الذي يقف حيثما أوقفه اللَّه ولا يتعدى ذلك، فالكاثنات كلها مدبرها وخالقها ربها، ومن استفادمنها شيئًا لمصلحته فذلك من فضل اللَّه تعالى، والعلم بالنجوم للاستفادة منه في أمور الدنيا أمر لا محظور فيه، فأرباب السفن وأرباب الطائرات وكل من له خبرة بسير النجوم والأفلاك والشمس والأقمار فعلمه معتبر، ويسلم له في تخصصه. وقد أصبح هذا علمًا مستقلًا تدرس مادته في الجامعات والكليات.

معالم السنن (٤/ ٢١٢).
 معالم السنن (٤/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) الملك: الآية (٥).

(١١٤)\_\_\_\_\_ سورة البقرة

أما استعماله في الشعوذة والكهانة، وربط النجوم بالحياة والممات والسعادة والشقاء والحظوظ، وما إلى ذلك مما يفعله البطالون والمشركون، فيزعمون للناس مزاعم لا علاقة لها بالكواكب وسيرها؛ فهذا لا شك أمر محظور، وقائد أصحابه هو إبليس اللعين، فهو الذي يروج لكل فكر بذيء منحرف يفسد به العقائد. فيجب على أهل العلم والدعاة أن يحذروا من هؤلاء الذين يوقعون الناس في الشركيات الكبرى، والله المستعان.

\* عن ابن مسعود أن رسول الله على قال: «ألا هل أنبئكم ما العَضْه؟ هي النميمة: القالة بين الناس»(١).

## \* غريب الحديث:

العَضْه: بفتح العين المهملة وسكون المعجمة. أصلها العضهة، فعلة من العضه وهو البهت فحذفت لامه (٢).

القالة بين الناس: أي: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى للبعض عن البعض من البعض من البعض من البعض عن البعض ع

## \* فوائد الحديث:

قوله: «هي النميمة القالة بين الناس»

قال في فتح المجيد: «فأطلق عليها (العضه): لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا. ذكره القرطبي.

وذكر ابن عبد البر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة، ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه: أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله، على وجه المكر والحيلة، أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر، وينتج ما يعمله السحر، أو أكثر فيعطى حكمه، تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد (١/ ٤٣٧) ومسلم (٤/ ٢٠١٢/ ٢٠١٦). (٢) النهاية (٣/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) النهاية (٤/ ٢٣).

خاص، وهذا ليس بساحر. وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه، إلا فيما اختص به من الكفر، وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا الله الكفر، وعدم قبول التوبة.

قلت: رحم اللَّه الإمام ابن عبد البر ورحم اللَّه يحيى بن أبي كثير، على هذه العبارة الطيبة، وأن النمام والكذاب يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، وهو كذلك؛ فإن النميمة داء عضال، وأصحابها يظهرون للناس النصح والمحبة، وهم في واقع أمرهم معاول هدم، فكم هدمت من أسر مجتمعة بسبب النميمة والكذب! وكم هدم من عمل خيري بسبب النميمة والكذب! وكم قتل من أخيار وفضلاء بسبب النميمة والكذب! وكم سجن من أبرياء بسبب النميمة والكذب! وكم سقطت من دول بسبب النميمة والكذب! ومن تتبع التاريخ وجد أن هذا المنهج منهج إجرامي متسلط، يتقنعه كثير من المجرمين، فيفسدون به مدنًا وقرًى، وكم عانينا من هذا المنهج الفاسد في مسيرتنا الدعوية! فكم من النمامين والكذابين دخلوا لإفساد الدعوة إلى كتاب اللَّه وسنة نبيه، ولكن اللَّه سلم فردِّ كيدهم في نحرهم، فنرجو النَّه أن يكفيناهم بما شاء وكيف شاء.

\* عن عبد الله بن عمر الله الله أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله على «إن من البيان لسحرًا، أو: إن بعض البيان لسحر» (٢٠).

## \* فوائد الحديث:

قال الحافظ: «قال الخطابي: البيان اثنان: أحدهما: ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان، والآخر: ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم، وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب وغلب على النفس حتى يحول الشيء عن حقيقته ويصرفه عن جهته، فيلوح للناظر في معرض غيره. وهذا إذا صرف إلى الباطل يذم. قال: فعلى هذا فالذي يشبه بالسحر منه هو المذموم. وتعقب بأنه لا مانع من تسمية الآخر سحرًا؛ لأن السحر يطلق على الاستمالة كما تقدم تقريره في أول باب السحر، وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ، وهذا واضح إن صحح أن الحديث ورد في قصة عمرو بن الأهتم، وحمله بعضهم على الذم لمن تصنع

<sup>(</sup>١) فتح المجيد (ص: ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٦ /٦) والبخاري (٩/ ٢٥٢/ ٥١٤٦) وأبو داود (٥/ ٢٧٥/ ٥٠٠٧) والترمذي (٤/ ٣٣٩– ٢٣٠ / ٢٠٢٨).

المرة البقرة الب

وقال القرطبي: «سمى رسول اللَّه ﷺ الفصاحة في الكلام واللسانة فيه سحرًا؛ فقال: «إن من البيان لسحرًا» أخرجه مالك وغيره. وذلك لأن فيه تصويب الباطل حتى يتوهم السامع أنه حق؛ فعلى هذا يكون قوله ﷺ: «إن من البيان لسحرًا» خرج مخرج الذم للبلاغة والفصاحة، إذ شبهها بالسحر. وقيل: خرج مخرج المدح للبلاغة والتفضيل للبيان؛ قاله جماعة من أهل العلم. والأول أصح، والدليل عليه قوله ﷺ: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض»(٣)، وقوله: «إن أبغضكم إلى الثرثارون المتفيهقون»(١). الثرثرة: كثرة الكلام وترديده؛ يقال: ثرثر

<sup>(</sup>۱) الرحمن: الآيتان (٣ و ٤). (٢) الفتح (١٠/ ٢٩١–٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٠٣) والبخاري (١٢/ ١٩٩- ١٩٦٧/٢٢) ومسلم (٣/ ١٣٣٧) ١٧١٣) وأبو داود (٤/ ٢١٥) أخرجه أحمد (٦/ ١٣١٧) والبخاري (٣/ ١٣١٧) والنسائي (٨/ ١٦٥/ ١٤١٥) وابن ماجه (٢/ ٧٧٧/ ٢٣١٧) من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤/ ١٩٣) وصححه ابن حبان (٢/ ٢٣١-٢٣٢/ ٤٨٢) من حديث أبي ثعلبة الخشني، وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود رهي.

الأية (۱۰۲) \_\_\_\_\_\_\_(۱۱۷

الرجل فهو ثرثار مهذار. والمتفيهق نحوه. قال ابن دريد، فلان يتفيهق في كلامه إذا توسع فيه وتنطع؛ قال: وأصله الفهق وهو الامتلاء؛ كأنه ملأ به فمه.

قلت: وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسره عامر الشعبي راوي الحديث وصعصعة بن صوحان فقالا: أما قوله على: «إن من البيان لسحرًا» فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وهو عليه ؛ وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسانة ما لم تخرج إلى حد الإسهاب والإطناب، وتصوير الباطل في صورة الحق. وهذا بين، والحمد لله»(۱).

قلت: مدح اللَّه كتابه بالبيان، ومدح اللَّه أنبياءه ورسله بالبيان، ومدح العلماء أصحاب البيان، قال اللَّه تعالى: ﴿ الرَّمْنُ ﴿ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴾ أَلْبَيَانَ ﴾ (٢)، قال اللَّه تعالى: ﴿ الرَّحْنُ ﴿ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ﴾ خَلَق الإِنسَانَ إذا أوتيه الرجل فهو من أعظم النعم، لكن هذه النعمة كغيرها من النعم، إن استعملت في الخير كانت حسنة لصاحبها، وإن استعملت في الشركانت وبالا على صاحبها، وقد قال الرسول على: ﴿إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اللَّه لا يلقي لها بالله يرفعه اللَّه بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللَّه لا يلقي لها بالله يهوي بها في جهنم (٣). واستدل على بكلمة لبيد فقال: «أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا اللَّه باطل (١٠٠٠).

فالكلام كما سبق نعمة من الله، فيجب على المتكلم أن يتقي الله فيما يقول إن كان خطيبًا أو واعظًا، أو محاميًا مدافعًا أو كاتبًا أو مؤلفًا، حتى لا يقع الناس بسبب كلامه في بدعة أو شرك أو معصية، أو تحويل حق غير مستحق إلى غير مستحقه، أو غير ذلك من أنواع الكلام، يقلب الحق باطلًا؛ فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى، وسمع شكوى المجادلة من فوق سبع سموات. وقال ابن مسعود: «كان رجلان من قريش وختن لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه، وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله، فأنزلت: ﴿وَمَا كُنتُم قَسَتَتِرُونَ أَن يَشَهَدَ بعضه، وقال بعضهم:

 <sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٢).
 (٢) الرحمن: الآيات (١-٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٣٤)، والبخاري (١١/ ٣٧٣/ ٢٤٧٨) واللفظ له، ومسلم (٤/ ٣٢٩٠/ ٢٩٨٨)، والترمذي (٤/ ٣٩٨٠ - ٤٨٦/ ٢٣١٤)، وابن ماجه (٣/ ١٣١٣/ ٣٩٧٠) من حديث أبي هريرة ﴿ الله الترمذي (٤/ ٤٨٣)

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢٤٨/٢)، والبخاري (٧/ ١٨٨/ ٣٨٤١)، ومسلم (٤/ ١٧٦٨/ ٢٥٥٢)، والترمذي (٥/ ٢٨٤٩)، وابن ماجه (٢/ ٣٧٥٢/ ٣٧٥٧) من حديث أبي هريرة ر

( ۱۱۸ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلاَ أَشِرَكُمْ هُ(۱) الآية (۱). ومع الأسف فقد اتخذ ما يسمى بعلم الأدب لنشر كل رذيلة وكل سيئة، وزعموا أن الأدب لا رقابة عليه، وأن الأديب له أن يقول ما شاء، وهذه فرية كبرى؛ فالمسلمون مجمعون على تفسير قوله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن مَا شَاء، وهذه فرية كبرى؛ فالمسلمون مجمعون على تفسير قوله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن فَلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ هُ (۱) بأنهم الملكان عن اليمين وعن الشمال، فالأدب وغيره من العلوم لابد أن يخضع للموازين الشرعية، فحسنه حسن وسيئه سيئ، ومن تتبع دواوين الشعراء وخطب الخطباء؛ وجدما قلته حقيقة ماثلة في شعر الشعراء وفي خطب الخطباء -وإن يسر اللّه في العمر وبقيت فسحة اعتنيت بهذا الموضوع عناية خاصة – فإنه باب دخل منه كل زنديق وملحد، وكل مبتدع ومشرك، وكل باطني وشيعي محترق، وكل صوفي متلاعب بدين اللّه اتخذ دينه هزوًا ولعبًا باسم مدح وشيعي محترق، وكل صوفي متلاعب بدين اللّه اتخذ دينه هزوًا ولعبًا باسم مدح (ظاهرة الإلحاد والفساد في الأدب العربي) فمعظم المناهج الآن التي تلقن للناشئة معظمها في هذا الباب من رؤوس الزندقة والإلحاد، كنجيب محفوظ والمعري وبشار وغيرهم كثير.

\* عن عامر بن سعد سمعت سعدا في يقول: سمعت رسول الله على يقول: «من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر»(١٠).

## \* غريب الحديث:

تصبح: أصل الصبوح تناول الشراب صبحًا ، ثم استعمل في الأكل.

العجوة: ضرب من أجود تمر المدينة وألينه.

## ★ فوائد الحديث:

قال الخطابي: «كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي على التمر المدينة لا لخاصية في التمر»(٥).

<sup>(</sup>١) فصلت: الآية (٢٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (١/ ٣٨١-٤٢٦-٤٤٤)، والبخاري (٨/ ٧٢١-٤٨١٦/٢٨١٦-٤٨١٧) واللفظ له، ومسلم (٤/ (٢١٤-٤٨١٦)، والترمذي (٥/ ٣٥٠-٣٥١/ ٣٢٤٨)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٥١/ ٢٥١٨).
 (٣) ق: الآبة (١٨).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ١٨١) والبخاري (١٠/ ٢٩٢/ ٢٩٢) ومسلم (٣/ ١٦١٨/ ٢٠٤٧) وأبو داود (٤/ ٢٠٨/ ٢٨٧٨)
 ٢٨٧٧) والنسائي في الكبرى (٤/ ١٦٥/ ١٧١٣). (٥) الفتح (١٠/ ٢٩٤٢).

الآبة (۱۰۲)

قال القرطبي: «وظاهر هذه الأحاديث: خصوصية عجوة المدينة بدفع السم، وإبطال السحر. وهذا: كما توجد بعض الأدوية مخصوصة ببعض المواضع، وببعض الأزمان»(١).

\* عن جابر أن رسول الله على سئل عن النشرة؟ فقال: «من عمل الشيطان»(٢).

### ★ فوائد الحديث:

قال الخطابي: «النشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن به مس الجن وقيل: سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه أي يحل عنه ما خامره من الداء»(٣).

قال الحافظ: «قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس به. وهذا هو المعتمد. ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله: (النشرة من عمل الشيطان) إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيرًا كان خيرًا وإلا فهو شر. ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ، ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين»(1).

وقال ابن القيم: «وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب، فَيُبطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المسحور، والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، بل مستحب، وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: (لا يحل السحر إلا ساحر)»(٥).

ويوافق قول سعيد بن المسيب: عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه.

علقه البخاري(٢) وقال الحافظ: وصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن.

<sup>(</sup>١) المفهم (٥/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٤) وأبو داود (٤/ ٢٠١/ ٣٨٦٨) وحسنه ابن حجر في الفتح (١٠/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (٤/ ٢٠٤). (٤) الفتح (١٠/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) إعلام الموقعين (٤/ ٣٩٦). (٦) الفتح (١٠/ ٢٨٥).

(۱۲۰)\_\_\_\_\_ سورة البقرة

قال الحافظ: «ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث «العين حق»(١) في قصة اغتسال العائن».

إلى أن قال: «وممن صرح بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما»(٢).

قلت: أما حل السحر بالسحر فلا يشك من له أدنى التصاق بعلم العقيدة أنه لا يجوز؛ لأن السحر بالأصل هو من عمل الشيطان، وتعامل مع الشيطان، والشيطان لا يرضى إلا بالشرك والكفر وما حولهما، وقد شاع في الأزمنة المتأخرة عن بعض من نسب إلى العلم جواز حل السحر بالسحر، ولا شك أن هذا مناقض لدعوة التوحيد التي ينتسب إليها هذا القائل. وقد رد عليه العلماء جزاهم الله خيرًا، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه آل الشيخ.

ويكفي المسلم الحق الرقية الشرعية بالأدعية وقراءة القرآن والصلاة، وشرب زمزم وأكل تمر العجوة، والطواف بالبيت والإكثار من الصدقات، والإكثار من الأذكار التي فيها التفريج عن المكروب، وطلب دعاء الأخيار والفضلاء وأهل العلم من ذكور وإناث، ولله أن يفعل ما يشاء، فهو القدير على كل شيء، وليس كل مرض إذا استعملت فيه الأدوية شفي صاحبه، فكم من الأمراض اجتمع عليها أطباء العالم فلم يستطيعوا إبعادها وإزالتها لملوك وأغنياء، فالشفاء بيد الله: ﴿ اللَّذِي خَلَقَنِي الله الله عَلَم عَلَم الله المسحور لشفائه؛ فهذا مما يناقض دعوة الأنبياء والرسل، والله المستعان.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۱۹) والبخاري (۱۰/ ۲٤۹/ ۵۷۰) ومسلم (٤/ ۱۷۱۹/ ۲۱۸۷) وأبو داود (٤/ ۲۱۰/) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۱۹) وأبو داود (٤/ ۲۱۰/) (۲۸۹) من حديث أبي هريرة رهيد . (۲) الفتح (۱۰ ۲۸۶).

<sup>(</sup>٣) الشعراء: الآيات (٧٨-٨٠).

الآلة (١٠٣)

## قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

## \* غريب الآية:

مثوبة: الثواب والمثوبة: الجزاء على الفعل من خير أو شرّ. أصله من ثاب يثوب: إذا رجع.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ مَامَنُوا وَاتَّعَوّا ﴾ ، لو أن الذين يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه ، ﴿ مَامَنُوا ﴾ فصدقوا اللّه ورسوله وما جاءهم به من عند ربهم ، ﴿ وَأَتَّقُوا ﴾ ربهم فخافوه فخافوا عقابه فأطاعوه بأداء فرائضه وتجنبوا معاصيه لكان جزاء اللّه إياهم ، وثوابه لهم على إيمانهم به وتقواهم إياه ، خيرًا لهم من السحر وما اكتسبوا به ، ﴿ لَوْ صَانُوا يَعْلَمُون ﴾ أن ثواب اللّه إياهم على ذلك خير لهم من السحر ومما اكتسبوا به . وإنما نفى بقوله : ﴿ لَوْ صَانُوا يَعْلَمُون ﴾ العلم عنهم: أن يكونوا عالمين بمبلغ ثواب اللّه ، وقدر جزائه على طاعته ( ) ) .

وقال محمد رشيد رضا: «أي: لو أنهم استبدلوا الإيمان بما جاء به النبي على الله السحر الخادع واتباع نزغات الشياطين أو لو آمنوا بكتابهم إيمانًا حقيقيًّا ومنه البشارة بالنبي والأمر باتباعه واتقوا بالعمل به والمحافظة على حدوده مغبة ما ينتظره المجرمون من العقوبة على العصيان لكان ثواب الله لهم على الإيمان الصحيح والعمل الصالح خيرًا لهم من جميع ما توهموه في المخالفة من المنافع. ثم قال: ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: إنهم في كل ما هم عليه من الأباطيل، ومن زعمهم أنها ترجع إلى الكتاب بضروب من التأويل، يتبعون الظنون ويعتمدون على التقليد،

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٤٥٧-٤٥٨ تحقيق شاكر).

\_\_\_\_ (۱۲۲)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

وليسوا على شيء من العلم الصحيح ولو كانوا يعلمون علمًا صحيحًا لظهر أثره في أعمالهم ولآمنوا بالنبي عليه واتبعوه فكانوا من المفلحين (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (١/ ٤٠٨).

الآبة (۱۰٤)

# قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّ اللَّاللَّ اللّ

## \* غريبالآية:

راعنا: أي تَعَهَّدْنَا، يقال: راعاه يُرَاعِيه، إذا تعهده والمراعاة المحافظة والمراقبة بشيء في نفسه وأحواله. وكانت اليهود تقولها وتريد بها السب؛ أي: اسمع لا سمعت. فاغتنموها وقالوا: كنا نَسُبُّه سرًا فالآن نَسُبُّه جهرًا.

انظرنا: أي انتظرنا وَتَأَنَّ علينا، وقيل: أقبل علينا وانظر إلينا. قال امرؤ القيس: فإنكما إنْ تَنْظُرَانِي ساعَةً مِنَ الدَّهْرِ يَنْفَعُنِي لَدَى أُمِّ جُنْدُب

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «نهى اللّه تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص -عليهم لعائن الله- فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. يورون بالرعونة، كما قال تعالى: ﴿ مِن الّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكِلَم عَن مَوَاضِعِه وَيَعُولُونَ سَمِع وَرَعِنَا لَيّا بِاللّهِ اللّه يَكُولُونَ اللّهِينَ وَلَو أَنَهُم قَالُوا سِمِعنَا وَعَصَيْنَا وَاسَمَع عَيْر مُسْمَع وَرَعِنَا لَيّا بِالْسِنَائِم وَطَعْنَا فِي الدِينَ وَلَو أَنَهُم قَالُوا سِمَنَا وَأَطْعَنا وَأَسْمَع وَانَعِنا لَيّا بِاللّه بِكُفْرِهِم فَلا يُؤمِنُونَ إِلّا قِللا هُ ('' وكذك وأَسَمَع وَانَكِن لَعَنَهُم اللّه بِكُفْرِهم فَلا يُؤمِنُونَ إِلّا قِللا هُ ('' وكذك السام والموا الله على الموا إذا الله تعالى نهى المؤمنين على المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولًا وفعلًا، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا لَا تَعُولُوا رَعِنَا عن مشابهة الكافرين قولًا وفعلًا، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا لَا تَعُولُوا رَعِنَا عن مشابهة الكافرين قولًا وفعلًا، فقال: ﴿ يَتَأَيّهَا الّذِينَ عَامَنُوا لَا تَعُولُوا رَعِنَا اللّه تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولًا وفعلًا، فقال: ﴿ يَتَأَيّهَا الّذِينَ عَامَنُوا لَا تَعُولُوا رَعِنَا عن مشابهة الكافرين قولًا وفعلًا، فقال: ﴿ يَتَأَيّهَا الّذِينَ عَامَنُوا لَا تَعُولُوا رَعِنَا عن مشابهة الكافرين قولًا وفعلًا، فقال: ﴿ يَتَأَيّهَا الّذِينَ عَامَنُوا لَا تَعُولُوا رَعِنَا اللّه عن مشابهة الكافرين قولًا وفعلًا، فقال: ﴿ اللّهُ عَلَا اللّه عَالَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه المؤلِّم المؤلِّم اللّه اللّه اللّه اللّه المؤلِّم اللّه الل

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲/ ۹) والبخاري (۱۲/ ۳۶۷/ ۲۹۲۸) ومسلم (۶/ ۲۱۲۱/ ۲۱۱۶) وأبو داود (۵/ ۳۸۴/ ۲۸۲۰) والبردي (۱/ ۲۰۲۱/ ۱۰۲۱) عن ابن عمر الله الكبرى (۱/ ۲۱۲/ ۱۰۲۱) عن ابن عمر الله

وَقُولُواْ اَنْظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَغِينِ عَكَذَابُ أَلِيدُ ﴾ "``.

وقال الشوكاني: «قوله: ﴿ رَعِنَ الْمَا وَاحَفَظْنَا وَاحَفَظْنَا وَالْمَفَاعَلَة تدل على أن معنى ﴿ رَعِنَ الْمَعْنَ وَرَعِهُ لَكُلامِنَا ، وجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ كان يكون من أرعنا سمعك: أي فرغه لكلامنا ، وجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سبًّا ، قيل: إنه في لغتهم بمعنى اسمع لا سمعت ؛ وقيل غير ذلك ، فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبي على راعنا طلبًا منه أن يراعيهم من المراعاة اغتنموا الفرصة ، وكانوا يقولون للنبي على كذلك مظهرين أنهم يريدون المعنى العربي ، مبطنين أنهم يقصدون السب الذي معنى هذا اللفظ في لغتهم وفي ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ المحتملة للسب والنقص وإن لم يقصد المتكلم بها ذلك المعنى المفيد للشتم سدًّا للذريعة ودفعًا للوسيلة وقطعًا لمادة المفسدة والتطرق اليه ، ثم أمرهم اللَّه بأن يخاطبوا النبي على الا يحتمل النقص ولا يصلح للتعريض فقال : ﴿ وَقُولُوا أَنْظُرْنَا كُولُ أَنْظُرُنَا كُولُ أَنْ الْمُ عَلَى الْمُ الله عَلَى الْمُ الْمَا عَلَى أَنْهُ اللّه بأن يخاطبوا النبي على الله وانظر إلينا » (٢) .

## وقال القرطبي: «في هذه الآية دليلان:

أحدهما: على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والغض، ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض، وذلك يوجب الحد عندنا خلافًا لأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما حين قالوا: التعريض محتمل للقذف وغيره، والحد مما يسقط بالشبهة. . . .

الدليل الثاني: التمسك بسد الذرائع وحمايتها، وهو مذهب مالك وأصحابه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه؛ وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة. والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. أما الكتاب فهذه الآية، ووجه التمسك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سب بلغتهم؛ فلما علم الله ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ؛ لأنه ذريعة للسب، وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَسُبُّوا اللَّهِ مَن مِن مِن اللهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيِّرِ عِلَّمٍ ﴾ "فمنع من سب الهنه مخافة مقابلتهم بمثل ذلك، وقوله تعالى: ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ الْقَرْكِةِ اللِّق كَانَ الله عَالَى اللهُ عَن الله عَن الْقَرْكِةِ اللَّقِ كَانَا اللهُ عَالَى اللهُ عَن الْقَرْكِةِ اللَّهِ كَانَا اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ الْقَرْكِةِ اللَّقِ كَانَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ الْقَرْكِةِ اللَّهِ فَانَا اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ الْقَرْكِةِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَوْلُهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١/ ١٨٣-١٨٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٢٥٩-٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية (١٠٨).

حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ (١) الآية؛ فحرم عليهم -تبارك وتعالى- الصيد في يوم السبت؛ فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعًا؛ أي: ظاهرة، فسدوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، وكان السد ذريعة للاصطياد؛ فمسخهم اللَّه قردة وخنازير؛ وذكر اللَّه لنا ذلك معنى التحذير عن ذلك؛ وقوله تعالى لآدم وحواء: ﴿وَلَا نَقْرَيَا هَلَاهِ ٱلشَّجْرة ﴾ (٢) وقد تقدم. وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة، منها حديث عائشة الله عنهن - ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها الله عنهن - ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير (فذكرتا ذلك) لرسول الله عليه؟ فقال رسول الله عليه: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله»(٣). أخرجه البخاري ومسلم. وقال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليأتنسوا برؤية تلك الصور، ويتذكروا أحوالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم، ويعبدون اللَّه كلُّ عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان، ثم إنهم خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم، ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها ، فحذر النبي على عن مثل ذلك ، وشدد النكير والوعيد على من فعل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد»(٤) وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد»(٥). وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله على على على الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه»(٦) الحديث، فمنع من الإقدام على الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات؛ وذلك سدًّا للذريعة. وقال عليه: «لا يبلغ

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (١٦٣). (٢) القرة: الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٥١) والبخاري (١/ ١٨٩/ ٤٢٧) ومسلم (١/ ٣٧٥–٣٧٦/ ٥٢٨) والنسائي (٢/ ٢٧١- ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بمعناه مسلم (١/ ٣٧٧-٣٧٨) من حديث جندب رهي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة أحمد (٢/ ٢٤٦) والحميدي (١٠٢٥) وابن سعد (٢/ ٢٤١-٢٤٢). وصحح سنده الألباني (تحذير الساجد ص: ١٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٧) والبخاري (٤/ ٣٦٤–٣٦٥/ ٢٠٥١) ومسلم (٣/ ١٢١٩–١٢١٩) وأبو داود (٣/ ٣٦٢–١٢١٥/ ٣٣٢٩) والنسائي (٧/ ٢٧٧–٢٧٩).

١٢٦ ﴾\_\_\_\_\_ سورة البقرة

العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس»(۱). وقال على العبد أن يكون من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه»(۱). فجعل التعرض لسنّ الآباء كسنّ الآباء كسنّ الآباء)(۱).

قلت: رحم اللّه أبا عبد اللّه القرطبي على هذه الكلمة الطيبة في قضية سد الذرائع، حيث استفادها من الآية الكريمة، ونسب هذا الأصل إلى مالك وأحمد رحمهما الله-، والحقيقة أن هذا الأصل من أهم أصول الفقه الذي ينبغي العناية به؛ لأن الإسلام مبني عليه، فالإسلام وسائل وغايات، فينبغي أن تراعى فيه الوسائل والغايات، فما هو وسيلة لشر ينبغي أن يسد، وما هو وسيلة لخير فينبغي أن يفتح، فالذكر وسيلة للثناء والتمجيد للله -تبارك وتعالى- بما يليق به، فينبغي الإكثار منه والتعلق به، فهو وسيلة إلى غاية محمودة، فالله -تبارك وتعالى- معرفته غاية السعادة، والجهل به غاية الشقاوة، فكل وسيلة شرعية توصل إلى معرفته فهي مطلوبة من المسلم، فما كان للتوحيد تلك المكانة العظيمة إلا لأنه إفراد للله بكل ما يليق به، وكل وسيلة للعبادة -كالطهارة التي هي وسيلة للصلاة وغيرها، من إحرام ومن إمساك عن الأكل والشرب والجماع وكل هذه الوسائل - محمودة ومطلوبة من الإنسان؛ لأن غايتها هي كمال العبودية لله تعالى، وكل وسيلة للشرك -كالحلف بغيره -تبارك وتعالى- أو الصلاة في القبور أو غيرها من المسائل الكثيرة التي توقع صاحبها في الشرك من أقوال وأعمال- فلاشك في تحريمها، وقد وفي العلامة ابن القيم كمال العودية في كتابه القيم إعلام الموقعين فليرجع إليه.

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب سد الذرائع والنهي عن التشبه بالكفار في الكليات والجزئيات

\* عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه عَلَيْد: «من تشبه بقوم فهو منهم»(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٤٧/ ٢٤٥١) وحسنه، وابن ماجه (٢/ ١٤٠٩/ ٤٢١٥) والحاكم (٣١٩ /٤) من حديث عطية السعدي والحديث ضعفه الألباني (غاية المرام ص: ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٤) ومسلم (١/ ٩٢/ ٩٠) والبخاري في الأدب المفرد (٢٨) والترمذي (٤/ ٢٧٦/ ١٩٠٢) من حديث عبدالله بن عمرو. (٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١-٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠-٩٢) وأبو داود (٤/ ٣١٤/ ٣٠١) والحديث صحيح بشواهده، انظر الإرواء (١٢٦٩).

الآية (۱۰٤)

## \* فوائد الحديث:

قال ابن كثير: «ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد، على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم، ولباسهم وأعيادهم، وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقرّر عليها»(١).

وقال شيخ الإسلام: «وهذا الحديث أقل أحواله: أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: ﴿وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌ ﴾ (٢) وهو نظير ما سنذكره، عن عبد اللَّه بن عمرو أنه قال: «من بنى بأرض المشركين، وصنع نيروزهم، ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة» (٣).

فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه منهم، في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرًا، أو معصية، أو شعارًا لها، كان حكمه كذلك.

وبكل حال: يقتضي تحريم التشبه، بعلة كونه تشبهًا، والتشبه: يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه. وهو نادر. ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، إذا كان أصل الفعل مأخوذًا عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضًا، ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، ففي كون هذا تشبها نظر. لكن قد ينهى عن هذا، لئلا يكون ذريعة إلى التشبه، ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله على "غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود" دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا، ولا فعل. بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية، الاتفاقية.

وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر في ، عن النبي على: أنه نهى عن التشبه بالأعاجم وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم». ذكره القاضي أبو يعلى.

وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين»(٥).

 <sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٢٦٠).
 (٢) المائدة: الآية (٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي (٩/ ٢٣٤) وصححه شيخ الإسلام في الاقتضاء (١/ ٤٥٧) وابن القيم في أحكام أهل الذمة (٣/ ١٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٣٧-٢٣٩).

البقرة البقرة البقرة البقرة البقرة البقرة

## قوله تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَٰبِ وَلَا ٱلْشُرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِن زَيِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴾

## غريبالآية:

يود: الود محبة الشيء وتمني كونه، ويستعمل في كل واحد من المعنيين. على أن التمني يتضمن معنى الود؛ لأن التمني هو تشهى حصول ما توده.

يَختص : أصل الاختصاص : الانفراد بالشيء، ومعنى (يختص برحمته) أي : يفرد بها .

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "فتأويل الكلام: ما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين بالله من عبدة الأوثان، أن ينزل عليكم من الخير الذي كان عند الله فنزله عليكم. فتمنى المشركون وكفرة أهل الكتاب أن لا ينزل الله عليكم الفرقان، وما أوحاه إلى محمد على من حكمه وآياته، وإنما أحبت اليهود وأتباعهم من المشركين ذلك، حسدًا وبغيًا منهم على المؤمنين.

وفي هذه الآية دلالة بينة على أن اللَّه -تبارك وتعالى- نهى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين، والاستماع من قولهم، وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم، بإطلاعه -جل ثناؤه- إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد، وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم مستبطنون»(۱).

وقال: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: ﴿ وَاللَّهُ يَخْنَثُ بِرَحْمَتِهِ ، مَن يَشَاءَ ﴾: واللَّه يخنص من يشاء من خلقه ، فيتفضل بالإيمان

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٤٧٠ تحقيق شاكر).

الآية (۱۰۵)

على من أحب فيهديه له. و(اختصاصه) إياهم بها، إفرادهم بها دون غيرهم من خلقه، وإنما جعل الله رسالته إلى من أرسل إليه من خلقه، وهدايته من هدى من عباده، رحمة منه له، ليصيره بها إلى رضاه ومحبته وفوزه بها بالجنة، واستحقاقه بها ثناؤه. وكل ذلك رحمة من الله له.

وأما قوله: ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضِّلِ الْمَظِيمِ ﴾. فإنه خبر من اللَّه -جل ثناؤه- عن أن كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم، فإنه من عنده ابتداء وتفضلًا منه عليهم، من غير استحقاق منهم ذلك عليه.

وفي قوله: ﴿ وَاللَّهُ يَخْنَفُ بِرَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءً وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْمَظِيمِ ﴾ ، تعريض من اللَّه -تعالى ذكره - بأهل الكتاب: أن الذي آتى نبيه محمدًا ﷺ والمؤمنين به من الهداية ، تفضل منه ، وأن نعمه لا تدرك بالأماني ، ولكنها مواهب منه يختص بها من يشاء من خلقه » (١٠) .

وقال محمد رشيد رضا: «يقول الله تعالى للمؤمنين إن هؤلاء الذين علمتم شأنهم مع أنبيائهم حسدة، لا يلتفت إلى تكذيبهم، ولا يبالي بعدوانهم، ولا يضركم كفرهم وعنادهم، فهم لحسدهم لا يودون أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم، والقرآن أعظم الخيرات؛ لأنه النظام الكامل، والفضل الشامل، والهداية العظمى، والآية الكبرى، جمع به شملكم، ووصل حبلكم، ووحد شعوبكم وقبائلكم، وطهر عقولكم من نزغات الوثنية، وزكى نفوسكم من أدران الجاهلية، وأقامكم على سنن الفطرة، وشرع لكم الحنيفية السمحة، فكيف لا يحرق الحسد عليه أكبادهم، ويخرج أضغانهم عليكم وأحقادهم؟

(أقول): الودمحبة الشيء وتمني وقوعه يطلق على كل منهما قصدًا وعلى الآخر تبعًا ويكون مفعول الأول مفردًا، والثاني جملة، ونفيه بمعنى الكراهة فالمعنى ما يحب الذين كفروا من اليهود والنصارى ولا من المشركين أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم. أما أهل الكتاب ولاسيما اليهود فلحسدهم للعرب أن يكون فيهم الكتاب والنبوة، وهو ما كانوا يحتكرونه لأنفسهم، وأما المشركون؛ فلأن في التنزيل المرة بعد المرة من قوة الإسلام ورسوخه وانتشاره ما خيب آمالهم في تربصهم الدوائر

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٤٧٢ تحقيق شاكر).

بالنبي ﷺ وانتهاء أمره.

ثم إن اللَّه تعالى رد عليهم بما بين جهلهم وجهل جميع الحاسدين فقال: ﴿وَاللَّهُ يَخْفَرُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ أي: أن الحاسد لغباوته وفساد طويته يكون ساخطًا على اللَّه تعالى ومعترضًا عليه، أن أنعم على المحسود بما أنعم، ولا يضر اللَّه تعالى سخط الساخطين، ولا يحول مجاري نعمه حسد الحاسدين، فاللَّه يختص برحمته من يشاء من عباده، واللَّه ذو الفضل العظيم، أسند كلا من هذين الأمرين إلى اسم الذات الأعظم، لبيان أنهما حقه لذاته فليس لأحد من عبيده أدنى تأثير في منحهما ولا في منعهما "(۱).

قلت: اللَّه - تبارك و تعالى - عليم ورحيم وكريم وكبير وعدل في كل أقواله وأفعاله، أنزل كتابه هداية وبيانًا، من حفظه وقرأه وفهمه وعمل به كان على هداية كاملة، تتضح له الطرق والسبل، ويعرف حقيقة أحباءه وأصدقاءه وإخوانه من أعدائه والمتربصين به.

وهذه الآية الكريمة تعطي للمسلم حقيقة لا يستطيع أن يصل إليها مهما كان عنده من علم، ومهما بلغ من جهد وسبب، ومهما أرسل من عيون وإخباريين، إلا أن الله تفضل وتكرم فأخبره بحقيقة عدوه ونظرته إليه، فعدوك يتمنى أن تتجرد من كل خير في الظاهر والباطن، ويتمنى أن تكون على أسوإ الأحوال في ظاهرك وباطنك، في الظاهر والباطن، ويتمنى أن تكون على أسر واقع، ويبذل بالليل والنهار أن يكون واقعك أقبح واقع وأشره، وما يزال، وهم جنود لا تحصى -لا كثرهم الله - ومع ذلك تجد المسلمين لا يفصلهم عن عدوهم أي فاصل، لا في الشكل ولا في المضمون، فيتابعونهم في كل صغيرة وكبيرة، ويقدمونهم في كل شيء، ويقدمون لهم كل شيء، حتى الأعراض التي هي أغلى ما يملك، فتقدم البنات والأخوات على أنهن لأولئك حبيبات وصديقات، وتقدم لهم أحسن الموارد والاقتصادية على أنها استثمار وترويج للاقتصاد، وما يقدم لهم كثير، أما الموالاة السياسية بالتبعيات؛ فالمسلمون بكل أسف هم ذيولهم، لا يتحركون الأمور في نصابها وقليل ما هم.

<sup>(</sup>۱) تفسير المنار (١/ ٤١٢-٤١٣).

قوله تعالى: ﴿ هُ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللّهِ اللّهَ تَعْلَمُ أَنَ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السّكَوَتِ اللّهَ تَعْلَمُ أَنَ اللّهَ عَلَىٰ كُلُّ السّكَوَتِ اللّهَ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ﴾ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

## غريب الآية:

نسخ: النسخ في كلام العرب على وجهين، أحدهما: النقل، كنقل كتاب من آخر، وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخًا؛ أي: من اللوح المحفوظ. وهذا لا مدخل له في هذه الآية، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (١)؛ أي: نأمر بنسخه وإثباته. الثاني: الإبطال والإزالة، وهو المقصود هنا، وهو منقسم في اللغة على ضربين، أحدهما: إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه، ومنه نسخت الشمس الظل، إذا أذهبته وحلت محله، وهو معنى قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ عِنَيْرِ مِنْهَا آوْ مِثْلِهَا ﴾. الثاني: إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه، كقولهم: «نسخت الريح الأثر»، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَينسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ﴾ (١)؛ أي: يزيله ولا يثبت في المصحف بدله.

ننسها: من نَسِيَ الشيْءَ إذا تركه، ومنه قوله تعالى: ﴿نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ (٣) وقرئت ننسأها؛ أي: نؤخر نسخها. والنَّسُءُ: التأخر، والمعنى: نمحوها من القلوب فنجعلها شيئًا منسيًّا.

ولي: الولي معناه فعيل من قول القائل: «وليت أمر فلان»؛ إذا صرت قيمًا به، فأنا أليه، فهو وليه وقيمه، ومنه قول القائل: «فلان ولي عهد المسلمين»؛ يعني به القائم بما عهد إليه من أمر المسلمين.

نصير: أي: الناصر، وهو المعين والمؤيّد.

<sup>(</sup>١) الجاثية: الآية (٢٩). (٢) الحج: الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٣) التوبة: الآية (٦٧).

\_\_\_ (۱۳۲)\_\_\_\_\_ سورة البقرة

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال القرطبي في شأن النسخ: «معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام»(١).

قال الشافعي في الرسالة: "إن اللَّه خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة، وفرض فيهم فرائض أثبتها، وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه، وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته، والنجاة من عذابه، فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ فله الحمد على نعمه»(٢).

وللإشارة فقد أنكرت طوائف من المنتمين إلى الإسلام المتأخرين جوازه وهم محجوجون بإجماع السلف على وقوعه في الشريعة، وأنكرته طوائف من اليهود وهم محجوجون بما جاء في توراتهم:

قال ابن كثير: «الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ، إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام اللَّه تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء، كما أنه يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه، ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات، ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحًا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأمر إبراهيم بالمناهجة بذبح ولده، ثم نسخه قبل الفعل، وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم، ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلهم القتل، وأشياء كثيرة المطلوب ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه»(").

وقال القرطبي: «وليس هذا من باب البداء، بل هو نقل العباد من عبادة إلى

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤٣). (٢) الرسالة (ص١٠٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (١/ ٢٦٤-٢٦٥).

عبادة، وحكم إلى حكم؛ لضرب من المصلحة، إظهارًا لحكمته وكمال مملكته، ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية؛ وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالمًا بمآل الأمور؛ وأما العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح؛ كالطبيب المراعي أحوال العليل؛ فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته، لا إله إلا هو؛ فخطابه يتبدل، وعلمه وإرادته لا تتغير، فإن ذلك محال في جهة اللَّه تعالى.

وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئًا واحدًا؛ ولذلك لم يجوزوه فضلوا. قال النحاس: والفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد كان حلالًا فيحرم أو كان حراما فيحلل. وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه؛ كقولك: امض إلى فلان اليوم؛ ثم تقول لا تمض إليه؛ فيبدو لك العدول عن القول الأول؛ وهذا يلحق البشر لنقصانهم»(1).

وقال كَاللَّهُ: «قال علماؤنا -رحمهم اللَّه تعالى-: جائز نسخ الأثقل إلى الأثقل إلى الأثقل الأخف؛ كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين. ويجوز نسخ الأخف إلى الأثقل؛ كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضان؛ على ما يأتي بيانه في آية الصيام. وينسخ المثل بمثله ثقلًا وخفة، كالقبلة. وينسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النجوى. وينسخ القرآن بالقرآن. والسنة بالعبارة؛ وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعى. وينسخ خبر الواحد بخبر الواحد.

والحذاق أيضًا على أن السنة تنسخ بالقرآن وذلك موجود في القبلة، فإن الصلاة

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧) وأبو داود (٣/ ٢٩٠-٢٩١١) (٢٨٧٠) والترمذي (٤/ ٣٧٦-٣٧٧) (٢١٢٠) وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه (٢/ ٥٠٥/ ٢٧١٣) من حديث أبي أمامة رهي الباب عن عمرو بن خارجة رهي .

إلى الشام لم تكن في كتاب اللَّه تعالى. وفي قوله تعالى: ﴿ فَلَا نَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ (١) فإن رجوعهن إنما كان بصلح النبي ﷺ لقريش.

والحذاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلًا ، واختلفوا هل وقع شرعًا ؛ فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قباء ، على ما يأتي بيانه ؛ وأبى ذلك قوم . ولا يصح نسخ نص بقياس ؛ إذ من شروط القياس ألا يخالف نصًا .

وهذا كله في مدة النبي على الله وأما بعد موته واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا نسخ ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به إذ انعقاده بعد انقطاع الوحي فإذا وجدنا إجماعًا يخالف نصًا فيعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن وأن ذلك النص المخالف متروك العمل به وأن مقتضاه نسخ وبقي سنة يقرأ ويروى وكما آية عدة السنة في القرآن تتلى و فتأمل هذا فإنه نفيس، ويكون من باب نسخ الحكم دون التلاوة و ومثله صدقة النجوى . وقد تنسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم . وقد تنسخ التلاوة كنا نقرأ (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر) ومثله كثير .

والذي عليه الحذاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو متعبد بالحكم الأول؛ كما يأتي بيانه في تحويل القبلة .

والحذاق على جواز نسخ الحكم قبل فعله، وهو موجود في قصة الذبيح، وفي فرض خمسين صلاة قبل فعلها بخمس «٢٠).

قال ابن جرير: «فتأويل الآية إذا: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما ما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء، وأقر منهما ما أشاء؟

وهذا الخبر وإن كان من الله كل خطابًا لنبيه محمد على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه -جل ثناؤه- تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة، وجحدوا نبوة عيسى، وأنكروا محمدًا على المجيئهما بما جاءا به من عند الله بتغيير

(١) الممتحنة: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤٥-٤٦).

ما غير اللّه من حكم التوراة. فأخبرهم اللّه أن له ملك السموات والأرض وسلطانهما، فإن الخلق أهل مملكته وطاعته، عليهم السمع له والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما شاء، ونهيهم عما شاء، ونسخ ما شاء، وإقرار ما شاء، وإنساء ما شاء من أحكامه وأمره ونهيه. ثم قال لنبيه على وللمؤمنين معه: انقادوا لأمري، وانتهوا إلى طاعتي فيما أنسخ، وفيما أترك فلا أنسخ، من أحكامي وحدودي وفرائضي، ولا يهولنكم خلاف مخالف لكم في أمري ونهيي وناسخي ومنسوخي، فإنه لا قيم بأمركم سواي، ولا ناصر لكم غيري، وأنا المنفرد بولايتكم، والدفاع عنكم، والمتوحد بنصرتكم بعزي وسلطاني وقوتي على من ناوأكم وحادكم، ونصب حرب العداوة بينه وبينكم، حتى أعلي حجتكم، وأجعلها عليهم لكم»(١).

وقال ابن كثير: «يرشد عباده تعالى بهذا، إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، ويخذل من يشاء كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، وهؤلا يُشَعُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمَّ يُشَكُونَ فَيَّا مَن يُلَا عَمَا يريد لا معقب لحكمه، وهؤلا يُشَعُلُ عَمَا يَقَعَلُ وَهُمَّ يُسَعُلُونَ فَي الله عنه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى، فالطاعة كل الطاعة في المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى، فالطاعة كل الطاعة في المتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا، وامتثال ما أمروا، وترك ما عنه زجروا، وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم –لعنهم الله- في دعوى استحالة النسخ، إما عقلًا كما زعمه بعضهم جهلًا وكفرًا، وإما نقلًا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكًا» (٣).

وقال: «وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية، فلا يصرف الدلالة في المعنى، إذ هو المقصود، وكما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد على والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته -عليه الصلاة والسلام-، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته، وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغياة إلى بعثته على فلا يسمى

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٤٨٨-٤٨٩ تحقيق شاكر). (٢) الأنبياء: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢٦٤).

ذلك نسخا لقوله: ﴿ ثُمَّرَ أَتِتُوا المِّيَامَ إِلَى اليَّلِ ﴾ ، وقيل: إنها مطلقة ، وإن شريعة محمد ولله نسختها ، فعلى كل تقدير ، فوجوب متابعته متعين ؛ لأنه جاء بكتاب ، هو آخر الكتب عهدًا باللَّه -تبارك وتعالى - ، ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ ، ردًّا على اليهود عليهم لعنة اللَّه ، حيث قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَمْلَمْ أَنَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدَيْرُ ﴿ اللَّمْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللِّلَةُ اللللِّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللَّه

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجود النسخ في كتاب الله

\* عن ابن عباس قال: (قال عمر ﷺ: أقرؤنا أبي، وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي وذاك أن أبيًّا يقول لا أدع شيئًا سمعته من رسول اللَّه ﷺ وقد قال اللَّه تعالى: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾)(٥٠٠.

## \* فوائد الحديث:

قوله: (سمعته من رسول اللَّه ﷺ)

«في رواية صدقة: (أخذته من في رسول اللَّه ﷺ ولا أتركه لشيء) لأنه بسماعه من رسول اللَّه ﷺ يحصل له العلم القطعي به، فإذا أخبره غيره عنه بخلافه لم ينتهض معارضًا له حتى يتصل إلى درجة العلم القطعي، وقد لا يحصل ذلك غالبًا»(١٠).

قوله: (وقد قال اللَّه تعالى إلخ):

"وهو مقول عمر محتجًّا به على أبي بن كعب ومشيرًا إلى أنه ربما قرأ ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ، واحتج عمر لجواز وقوع ذلك بهذه الآية. وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (خطبنا عمر فقال: إن اللَّه يقول: ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ أي: نؤخرها)"(٧).

ثم قال: «واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافًا لمن شذ فمنعه، وتعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع، وأجيب بأن السياق وسبب النزول كان

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٨٧) . (٢) البقرة: الآيتان (١٠٦و ١٠٧) .

 <sup>(</sup>٣) الأعراف: الآية (٥٤).
 (٤) تفسير ابن كثير (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٥/ ١١٣) والبخاري (٨/ ٢١١/ ٤٤٨١) والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٨٩/ ١٠٩٩٥).

<sup>.</sup> (Y) الفتح (A/Y). (Y) الفتح (A/Y).

في ذلك لأنها نزلت جوابًا لمن أنكر ذلك، ١٠٠٠.

\* عن أبي يونس مولى عائشة ؛ أنه قال: (أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا ، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَى ﴾ (٢) فلما بلغتها آذنتها. فأملت على: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين). قالت عائشة: سمعتها من رسول الله على (٣).

#### ★ فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «وفيه ما يدل على مذهب من قال: إن القرآن نسخ منه ما ليس في مصحفنا اليوم، ومن قال بهذا القول يقول: إن النسخ على ثلاثة أوجه في القرآن، أحدهما ما نسخ خطه وحكمه وحفظه، فنسي -يعني رفع خطه من المصحف، وليس حفظه على وجه التلاوة، ولا يقطع بصحته على الله، ولا يحكم به اليوم أحد، وذلك نحو ما روي أنه كان يقرأ: (لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم)(1).

ومنها قوله: (لو أن لابن آدم واديًا من ذهب، لابتغى إليه ثانيًا، ولو أن له ثانيًا، لابتغى إليه ثانيًا، ولو أن له ثانيًا، لابتغى إليه ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب اللَّه على من تاب) في قيل: إن هذا كان في سورة (ص). ومنها: بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا، فرضي عنا ورضينا عنه. وهذا من حديث مالك عن إسحاق، عن أنس، أنه قال: أنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنًا قرأناه، ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا، وذكره (٢٠).

ومنها قول عائشة: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله على وهن مما يقرأ (٧) - إلى أشياء في مصحف أبى، وعبد الله، وحفصة، وغيرهم، مما يطول ذكره.

الفتح (٨/ ٢١٢).
 البقرة: الآية (٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦/ ٧٣) ومسلم (١/ ٤٣٧-٤٣٨) ١٦٩) وأبو داود (١/ ٢٨٧/ ٤١٠) والترمذي (٥/ ٢٠١-٢٠٢/ ٢٩٨) (١/ ٢٩٨٠) والنسائي (١/ ٢٠٥٥/ ٤١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٢/ ١٧٥/ ١٨٣٠) عن ابن عباس عن عمر في خطبته الطويلة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه من حديث ابن عباس من قول النبي ﷺ: البخاري (١١/ ٣٠٤ه-٣٠٥/ ٦٤٣٦- ٦٤٣٧) وقال ابن عباس في آخره: (فلا أدري من القرآن هو أم لا؟). (٦) أخرجه مسلم (٢١٨/١٤٦٨).

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۲/ ۷۰ ۱/ ۱٤٥٢) وأبو داود (۲/ ۵۰۱/ ۲۰۲۲) والنسائي (۲/ ۹۰ ۶/ ۳۳۰۷) وابن ماجه (۱/ ۱۹۶۲/ ۱۹۶۷).

(۱۳۸ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

ومن هذا الباب، قول من قال: إن سورة الأحزاب، كانت نحو سورة البقرة أو الأعراف. . . .

عن زر بن حبيش، قال: قال لي أبي بن كعب: كائن تقرأ سورة الأحزاب، أو كائن تعدها؟ قلت ثلاثا وسبعين آية، قال: قط، لقد رأيتها وإنها لتعادل البقرة، ولقد كان فيما قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة، نكالًا من الله، والله عزيز حكيم (١٠)...

عن عمرو بن دينار قال: كانت سورة الأحزاب تقارن سورة البقرة...

عن مجاهد، قال: كانت الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول، ولقد ذهب يوم مسيلمة قرآن كثير، ولم يذهب منه حلال ولا حرام...

عن عميرة بن فروة، أن عمر بن الخطاب قال لأبي -وهو إلى جنبه: «أليس كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: إن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم؟ فقال: بلى، ثم قال: أو ليس كنا نقرأ: الولد للفراش، وللعاهر الحجر(٢) فيما فقدنا من كتاب الله؟ فقال أبي: بلى».

والوجه الثاني: أن ينسخ خطه ويبقى حكمه، وذلك نحو قول عمر بن الخطاب: لولا أن يقول قوم زاد عمر في كتاب الله، لكتبتها بيدي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة، بما قضيا من اللذة، نكالًا من الله، والله عزيز حكيم. فقد قرأناها على عهد رسول الله على فهذا مما نسخ ورفع خطه من المصحف، وحكمه باقي في الثيب من الزناة إلى يوم القيامة -إن شاء الله- عند أهل السنة.

ومن هذا الباب قوله في هذا الحديث: (وصلاة العصر) في مذهب من نفى أن تكون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.

ولقد تأول قوم في قول عمر: قرأناها على عهد رسول اللَّه ﷺ؛ أي: تلوناها، والحكمة تتلى، بدليل قول اللَّه ﷺ: ﴿ وَاُذَكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالله بن أحمد (٥/ ١٣٢) والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٧١/ ٧١٥٠)، وقال ابن كثير في التفسير (٣/ ٤) أخرجه عبدالله بن أحمد (٥/ ١٣٢): «هذا إسناد حسن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث أبي هريرة من قول النبي ﷺ لا على أنه آية من القرآن: البخاري (١٥٣/١٥٣) ومسلم (٢/ ١٠٨١) ١٥٨).

وَٱلۡحِكَمَةُ ﴾(١). وبين أهل العلم في هذا تنازع يطول ذكره.

والوجه الثالث: أن ينسخ حكمه ويبقى خطه يتلى في المصحف، وهذا كثير، نحو قوله على المصحف، وهذا كثير، نحو قوله على: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجُ وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنعًا إِلَى الْحَوْلِ ﴾ (٢) نسختها: ﴿ يَرَّيَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَ آرَبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (٣) الآية. وهذا من الناسخ والمنسوخ المجتمع عليه » (٤).

\*عن أنس والله عنه النبي القية أقوامًا من بني سليم إلى بني عامر في سبعين، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله وإلا كنتم مني قريبًا، فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي الذي أومؤوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال: الله أكبر، فُزْتُ ورب الكعبة، ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلًا أعرج صعد الجبل، قال همام: وأراه آخر معه، فأخبر جبريل النبي النبي انهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد، فدعا عليهم أربعين صباحًا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله الله ورسوله المنه المناه والنه ورسوله الله على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله المنه المنه

\* عن أبي الأسود قال: (بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالثًا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة)(٢).

<sup>(</sup>١) الأحزاب: الآية (٣٤). (٢) البقرة: الآية (٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (٢٣٤). (٤) فتح البر (١/ ٢٣٨–٢٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣/ ١٠٩–٢٥٥) والبخاري (٦/ ٢٣/ ٢٨٠١) ومسلم (١/ ٦٦٨) ٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢/ ٢٢٦/ ١٠٥٠).

١٤٠ ﴾\_\_\_\_ سورة البقرة

### ★ فوائد الحديث:

قال القاضي: «ونسخ ما نسخ من ذلك هو مما نسخ لفظه. والنسخ في القرآن على ثلاثة وجوه: نسخ حكم بقي لفظه، وهو أكثر المنسوخ، ونسخ حكم ولفظ، كما حكى من شأن خمس رضعات، ونسخ لفظ وبقاء حكم، كما يذكر من آية الرجم، فأنسى اللَّه تعالى من ذلك ما شاء لحكمة أرادها. وتوفى النبي على وقد كمل النسخ وحفظ جميع القرآن، ثم تأمل ما يذكره الصحابة مما نسخ من ذلك، فإنما أتوا به على المعنى وبعض اللفظ، لا على نص المعجز. وسياق نظم القرآن يشهد لذلك ما ذكروه من ذلك المعنى وبعده عن نظم القرآن وبلاغته»(۱).

\* عن عبدالله بن عتبة ؛ أنه سمع عبدالله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله على: (إن الله قد بعث محمدًا على بالحق. وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله على ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)(٢٠).

## ★ فوائد الحديث:

قال القاضي عياض: «وهذه الآية مما نص العلماء أنه مما نسخ لفظه وبقي معناه، وحكمه ثابت وله نظائر، لكن لا يصح أن يثبت قرآنًا في المصحف ولا يتلى، إذ لم يكتب في المصحف لفظه، بل هذا ومثله مما أنسى الله المسلمين حفظه، حكمة منه وآية لعباده. ألا ترى أنه لو كان باقيًا لفظه لم يجد المبتدع إلى التكذيب بحكمه سبيلًا، ألا ترى ما ذكر عمر في منها إنما هو – والله أعلم – إخبار على معنى ما كان حفظ من القرآن إذ هذا اللفظ والنظم يبعد عن بلاغة القرآن

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم (٣/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٤٠) والبخاري (١٢/ ١٦٥/ ١٦٨٢) مختصرا، ومسلم (٣/ ١٦٩١/ ١٦٩١) وأبو داود (٤/ ٢٥٢/ ٢٧٤) وأبو داود (٤/ ٢٧٣–٢٧٤) وقال: «حسن صحيح»، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٣–٢٧٤) (٧١٥٧) وابن ماجه (٢/ ٢٥٥٣/ ٢٥٥٣) مختصرًا.

ونظمه. وفي قول عمر في هذا ما كان عليه الصحابة في من الحيطة على أمر القرآن قبل جمع المصاحف وبعدها، من أنه لا يزاد فيه شيء، ولا ينقص منه شيء، ولا يكتب معه شيء، وامتثالهم بذلك، وائتمارهم مخالفة ذلك(١١)»(٢).

قلت: النسخ لا شك في ثبوته، والأدلة قائمة على وقوعه، والناس فيه صنفان: مفرِطون ومفرِّطون؛ فالمفرطون هم الذين اعتمدوا في نسخهم إما على أحاديث ونصوص لا تصح، وإما على فهم سقيم -كما وقع لكثير من المفسرين في آية السيف حيث جعلوها ناسخة لكل آية فيها الأمر بالعفو والصفح- وألفت في ذلك الكتب وجمعت آيات ادعي فيها النسخ ما لها من أصل، والصنف الثاني وهم المفرطون الذين ينكرون النسخ، فلا شك أن هذا أصل يهودي، والأولى الوسطية في ذلك، فما صح دليله في النسخ نسخ، وما لم يصح في ذلك دليل توقف المسلم في ذلك.

وليعلم أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام، أما العقائد والأخبار فلا نسخ فيها، فلا يدخل النسخ صفات الرب تعالى وأسماءه وأفعاله، ولا يدخل النسخ أخبار الساعة والجنة والنار والعرش وغيرها من الأخبار.

والنسخ رحمة من الله، يخفف على عباده ما يشاء ويكمل عبوديته لمن يشاء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل!! ولعل الصواب: والتمارهم بعدم مخالفة ذلك.

<sup>(</sup>٢) إكمال المعلم (٥/٨٠٥).

\_\_\_\_\_ سورة البقرة

# قوله تعالى: ﴿ أَمْ نُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمُ كُمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن فَتَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَبِيلِ ﴿ مُوسَىٰ مِن

## \* غريبالآية:

يتبدل: التبديل جعل شيء مكان آخر.

ضل: الضلال خلاف الهداية، والمعنى هنا: ذهب وحاد، وأصل الضلال عن الشيء الذهاب عنه والحيد، ثم يستعمل في الشيء الهالك، والشيء الذي لا يأبه له، كقولهم للرجل الخامل الذي لا ذكر له ولا نباهة ضل ابن ضل. قال الأخطل:

كنت القذى في موج أكدر مزبد قنف الأتي به فنضل ضلالا أى: هلك فذهب.

سواء: السواء من كل شيء وَسَطُهُ. وقيل: السواء القصد.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «والمراد أن اللَّه ذم من سأل الرسول عَلَيْ عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عَلَيْ تعنتًا وتكذيبًا وعنادًا. قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَن يَنْبَدُّلِ الْكُفْر بِالْإِيمَان ﴿ فَقَدْ ضَلَّ اللَّه تعالى: ﴿ وَمَن يَشْتَر الكَفْر بالإِيمان ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّيِيلِ ﴾ أي: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال، وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء، واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتم وتكذيبهم، والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى اللَّهِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُراً وَأَمَلُوا فَوَمَهُمْ دَارَ الْبَوَادِ

وقال ابن جرير: «فتأويل الكلام: أتريدون أيها القوم أن تسألوا رسولكم من الأشياء نظير ما سأل قوم موسى من قبلكم، فتكفروا إن منعتموه في مسألتكم ما

<sup>(</sup>١) إبراهيم: الآيتان (٢٨ و ٢٩).

لا يجوز في حكمة اللَّه إعطاؤكموه، أو أن تهلكوا إن كان مما يجوز في حكمته عطاؤكموه، فأعطاكموه، ثم كفرتم من بعد ذلك، كما هلك من كان قبلكم من الأمم التي سألت أنبياءها ما لم يكن لها مسألتها إياهم، فلما أعطيت كفرت، فعوجلت بالعقوبات لكفرها، بعد إعطاء اللَّه إياها سؤلها»(١١).

وقال: «فتأويل الكلام إذًا: ومن يستبدل بالإيمان باللَّه وبرسوله الكفر، فيرتد عن دينه، فقد حاد عن منهج الطريق ووسطه الواضح المسبول.

وهذا القول ظاهره الخبر عن زوال المستبدل بالإيمان الكفر عن الطريق، والمعني به الخبر عنه أنه ترك دين الله الذي ارتضاه لعباده، وجعله لهم طريقًا يسلكونه إلى رضاه، وسبيلًا يركبونها إلى محبته والفوز بجناته. فجعل -جل ثناؤه الطريق -الذي إذا ركب محجته السائر فيه، ولزم وسطه المجتاز فيه، نجا وبلغ حاجته، وأدرك طلبته - لدينه الذي دعا إليه عباده، مثلا، لإدراكهم بلزومه واتباعه، طلباتهم في آخرتهم، كالذي يدرك اللازم محجة السبيل بلزومه إياها، طلبته من النجاة منها، والوصول إلى الموضع الذي أمه وقصده. وجعل مثل الحائد عن دينه، الجائر عن اتباع ما دعاه إليه من عبادته في إخطائه ما رجا أن يدركه بعمله في آخرته وينال به في معاده، وذهابه عما أمل من ثواب عمله، وبعده به من ربه مثل الحائد عن منهج الطريق وقصد السبيل، الذي لا يزداد وغولًا في الوجه الذي سلكه، إلا ازداد من موضع حاجته بعدًا، وعن المكان الذي أمه وأراده نأيًا.

وهذه السبيل التي أخبر اللَّه عنها، أن من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواءها، هي (الصراط المستقيم)، الذي أمرنا بمسألته الهداية له بقوله: ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَطَ ٱلنِّينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢)»(٣).

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَشْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُمِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ ﴾ (\*) لم ييبن هنا هذا الذي سأل موسى من قبل ما هو؟ ولكنه بينه في موضع آخر. وذلك في قوله: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْكِ أَن تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِّنَ ٱلسَّمَاءُ فَقَدْ سَأَلُواْ

(١) جامع البيان (٢/ ٤٩٤ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٢) الفاتحة: الآيتان (٦ و ٧).

<sup>(</sup>۱) العالجة. الأيان (۱) و

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢/ ٤٩٧ – ٤٩٨ تحقيق شاكر). (٤) البقرة: الآية (١٠٨).

﴿ ١٤٤ ﴾\_\_\_\_\_ سورة البقرة

مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ (١) الآية »(٢).

وقال السعدي: «ينهى اللَّه المؤمنين، أو اليهود، بأن يسألوا رسولهم ﴿ كُمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن مَّنْلُ ﴾. والمراد بذلك، أسئلة التعنت والاعتراض، كما قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُكَ أَمْلُ الْكَمِنْ ِ أَن اللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُم كِنْبًا مِنَ السَّمَآءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا اللَّهُ مَا أَوْا مُوسَى أَكْبَرُ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهُم كُنْبًا مِنَ السَّمَآءَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَنْ اللهِ مَهْرَةً ﴾ (\*)، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْبَآءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ مَنُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فهذه ونحوها، هي المنهى عنها. وأما سؤال الاسترشاد والتعليم، فهذا محمود قد أمر الله به قال تعالى: ﴿ فَسَنَاتُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُدْ لَا تَعْالَمُونٌ ﴾ (٥)، ويقرهم عليه؛ كما في قوله: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَخْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ و﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَنْدَى ﴾ ونحو ذلك.

ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة، قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: ﴿ وَمَن يَنْبَدَّلِ الْكُفْرِ فَإِلْإِيمُنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ " ( ) .

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من النهي عن السؤال فيما لا يعنيه في أمر ديني أو دنيوي

\* عن سعد بن أبي وقاص أن النبي على قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» (٩٠).

## ★ فوائد الحديث:

قال البغوى: «المسألة وجهان:

أحدهما: ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائز مأمور به، قال اللّه تعالى: ﴿فَسَنَالُواْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُدُ لَا تَعْالُونْ ﴾ (١٠) وقال اللّه تعالى: ﴿فَسَنَالُوا اللّه تعالى: ﴿فَسَنَلُ ٱلّذِيكَ يَقْرُءُونَ ٱلْكِتَبُ مِن قَبْلُكُ ﴾ (١١) وقد سألت الصحابة

النساء: الآية (١٥٣).
 الضواء البيان (١/ ٨٣).

(٣) النساء: الآية (١٥٣). (٤) المائدة: الآية (١٠١).

(٥) النحل: الآية (٤٣). (٦) البقرة: الآية (٢١٩).

(٧) البقرة: الآية (٢٢٠) . (٨) تفسير السعدي (١/ ١٢٣) .

(٩) أخرجه أحمد (١/ ١٧٩) والبخاري (١٣/ ٣٢٨/ ٧٢٩) ومسلم (٤/ ١٨٣١/ ٢٣٥٨) وأبو داود (٥/ ١٦-١٧/ ٤٦١٠). (١٠) النجل: الآية (٤٣) . رسول اللَّه ﷺ مسائل، فأنزل اللَّه ﷺ بيانها في كتابه، كما قال اللَّه ﷺ: ﴿يَسْنَلُونَكَ عَنِ اَلْأَيْفَالِ ۗ ﴾ (٢) ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ اَلْأَيْفَالِ ۗ ﴾ (٢) .

والوجه الآخر: ما كان على وجه التكلف، فهو مكروه، فسكوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب، كان عقوبة وتغليظا.

والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال، وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغنية عنه بالبيان المتقدم، فشدد الله عليهم (٤٠٠).

قوله: (أعظم المسلمين جرمًا)

قال الطيبي: «إنما كان أعظم لأن سراية هذا الضرر عمت المسلمين إلى انقراض العالم. وبيان ذلك أن القتل وإن كان أكبر الكبائر بعد الشرك فإنه يتعدى إلى القاتل، أو إلى عاقلته، أو إلى قبيلته، ولكن جرم من حرم ما سئل عنه لأجل

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٨٩). (٢) البقرة: الآية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: الآية (١). (٤) شرح السنة (١/ ٣١٠–٣١١).

<sup>(</sup>٥) المائدة: الآية (١٠١). (٦) الأحزاب: الآية (٥٧).

<sup>(</sup>۷) شرح مسلم (۱۵/ ۸۹–۹۰).

العرة البقرة الب

مسألته، فإنه تعدى في سائر المسلمين، فلا يمكن أن يوجد جرم ينتهي في معنى العموم إلى هذا الحد»(١).

\* عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي ﷺ: «إن اللَّه حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(٢).

### \* غريب الحديث:

وأد البنات: أي: دفنهن وهن حيات.

منع: أي: منع ما عليكم إعطاؤه.

هات: فعل أمر من الإيتاء، وهي هنا طلب ما ليس لكم.

### \* فوائد الحديث:

قال الحافظ: «والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف في الطلب والسؤال عما لا يعني السائل، وقيل: المراد بالنهي المسائل التي نزل فيها ﴿لا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَهُ إِن لا يعني السائل، وقيل: يتناول الإكثار من تفريع المسائل، ونقل عن مالك أنه قال: والله إني لأخشى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل، ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة»(أ).

\* عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول اللَّه ﷺ فقال: «أيها الناس قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا»، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول اللَّه ﷺ: «لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم»، ثم قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على

<sup>(</sup>١) شرح المشكاة (٢/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٦) والبخاري (٥/ ٨٦/٨٦) ومسلم (٣/ ١٣٤١/ ٩٩٣) والنسائي في الكبرى (١٠/ ١٠٤١) أخرجه أحمد (١١٧٨٤).

<sup>(</sup>٣) المائدة: الآية (١٠١).

<sup>(</sup>٤) الفتح (١١/ ٣٧١).

الآية (۱۰۸) \_\_\_\_\_

أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه $^{(1)}$ .

### \* فوائد الحديث:

قال ابن حجر: «والمراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريمه، وعن كثرة السؤال لما فيه غالبًا من التعنت وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل، فقد يؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفة»(٢).

قال ابن رجب: «قد كان أصحاب النبي عَلَيْهُ أحيانًا يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها ، لكن للعمل بها عند وقوعها ، كما قالوا له: إنا لاقو العدو غدًا ، وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ (٣) وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم (٤) ، وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها (٥)» (١) .

وقال الحافظ في جملة ما ذمّه السلف من المسائل: «ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع جدًا، فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها أولى ولاسيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه، وأشد من ذلك -في كثرة السؤال- البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة، إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف، والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۵۰۸) ومسلم (۲/ ۹۷۰) (۱۳۳۷) والنسائي (٥/ ١١٦ - ٢٦١٨ / ٢٦١٨). وأخرجه البخاري (١١٦ / ٢٦١٨) وابن ماجه (١/ ٣/ ٢) دون ذكر الحج.

<sup>(</sup>٢) الفتح (١٣/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٣ – ٤٦٤) والبخاري (٥/ ١٦٥/ ٢٤٨٨) ومسلم (٣/ ١٩٦٨/ ١٩٦٨) والترمذي (٤/ ٦٩/ المجار) أخرجه أحمد (١٩٦٨/ ١٩٦٨) من طريق سعيد بن مسروق تحت حديث ١٤٩١) والنسائي (٧/ ٢٥٩/ ٤٤١٥) وابن ماجه (٢/ ٢١١ / ٣١٧٨) من طريق سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع بن خديج ﴿ ﴾ .

رواه أحمد (٦/ ٢٩٥) ومسلم (٣/ ١٨٥٠/ ١٨٥٤) وأبو داود (٥/ ١١٩/ ٤٧٦٠) والترمذي (٤/ ٤٥٨/ ٢٢٦٥) عن ضبة بن محصن عنها ريالًا.

غير بحث، وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة»(١).

وقال: «وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه، ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولاسيما فيما يقل وقوعه أو يندر، ولاسيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف، ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله، محافظًا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه، وعن معانى السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرًا على ما يصلح للحجة منها فإنه الذي يحمد وينتفع به، وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم حتى حدثت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى، فكثر بينهم المراء والجدال وتولدت البغضاء وتسموا خصومًا وهم من أهل دين واحد، والواسط هو المعتدل من كل شيء، وإلى ذلك يشير قوله ﷺ في الحديث الماضي: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»، فإن الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد، وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم، وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشاغل به فقد وقع الكلام في أيهما أولى ، والإنصاف أن يقال كلما زاد على ما هو في حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين: من وجد في نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدى، ومن وجد في نفسه قصورا فإقباله على العبادة أولى لعسر اجتماع الأمرين، فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه، والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران لعدم حصول الأول له وإعراضه به عن الثاني واللَّه الموفق»(٢).

وقال: «وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلًا عما لا يحتاج إليه في الحال فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي فاجعلوا اشتغالكم بها عوضًا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع. فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به، ثم

<sup>(</sup>١) الفتح (١٣/ ٣٣١).

يتشاغل بالعمل به، فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد أحقيته، وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلًا وتركًا، فإن وجد وقتًا زائدًا على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقع، فأما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع فإن هذا مما يدخل في النهي، فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال»(1).

قلت: فلله دره من إمام، ما أجمل هذا الكلام، وما أحسنه؛ فإنه ملخص للمنهاج السلفي الصحيح. فالمنهاج السلفي هو تتبع ما صح عن الله وعن رسوله يخ فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، واعتقاد ذلك بدون زيادة أو نقصان، وهكذا في العبادات وفي المعاملات، فيتتبع ما صح عن الله وعن رسوله فيعمل به، ويجتنب ما نهى عنه، ويا ليت المسلمين يفعلون ذلك فتستغل أعمارهم ويستفاد من حياتهم.

وأما تضييع الوقت في إحداث البدع أو تتبعها أو الدفاع عنها بالجدال الباطل سواء كانت في الاعتقاد أو في العبادات أو في غير ذلك؛ فإن ذلك مضيعة للوقت والدين، ومآل صاحبه إن لم يتب جهنم وبئس المصير، فلا فلاح في الدنيا ولا نجاة في الآخرة، فنسأل الله أن يوفقنا للوقوف مع أوامره وأوامر رسوله واجتناب نواهيه، وأن لا نتقدم بين يدي الله ورسوله ببدعة أو بأمر أو بنهي أو باستحسان أو بقياس أو برأي فلان أو بدعة فلان، أو بالبدعة الحسنة أو بالبدعة القبيحة فكل ذلك ضلال. وهذا الحديث من أمهات القواعد الأصولية في دين الله، فمن فهمه وعمل بمقتضاه فقد أفلح وفاز، ومن خالفه فسيصيبه ما أصاب من قبله، كذبوا أنبياءهم وضربوا أقوالهم وأفعالهم بعضها ببعض، وتعنتوا في أسئلتهم ودخلوا في أغاليط، واستقوا من أصول خارجة عن هدي أنبيائهم ورسلهم.

\* \* \*

(١) الفتح (١٣/ ٣٢٨).

قوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ آهَلِ ٱلْكِئْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ الْمَانِكُمْ مِنْ بَعْدِ اللهِ الْكِئْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَكًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللّهِ فَاعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَى يَأْتِيَ ٱللّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

### غريبالآية:

فاعفوا: العفو: الصفح والتجاوز عن الذنب، وهو ترك المؤاخذة عليه. قال الشاعر:

خُذِي العَفْوَ مِنِّي تَسْتَدِيمِي مَوَدَّتِي وَلا تَنْطِقِي فِي سَوْرَتِي حِينَ أَغْضَبُ اصفحوا: الصفح إزالة أثر الذنب من النفس، صفحت عن فلان: إذا أعرضت عن ذنبه، وقد ضربت عنه صفحًا إذا أعرضت عنه وتركته، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَفَنَضَّرِبُ عَنَكُمُ الذِكْرَ صَفْحًا ﴾ (١).

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وقد صرح هذا القول من قول اللّه -جل ثناؤه-، بأن خطابه بجميع هذه الآيات من قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَ ﴾ (٢) وإن صرف في نفسه الكلام إلى خطاب النبي على إنما هو خطاب منه للمؤمنين من أصحابه. وعتاب منه لهم، ونهي عن انتصاح اليهود ونظرائهم من أهل الشرك وقبول آرائهم في شيء من أمور دينهم ودليل على أنهم كانوا استعملوا أو من استعمل منهم في خطابه ومسألته رسول اللّه على الجفاء، وما لم يكن له استعماله معه، تأسيًا باليهود في ذلك أو ببعضهم. فقال لهم ربهم ناهيًا لهم عن استعمال ذلك: لا تقولوا لنبيكم على كما تقول له اليهود: ﴿ رَعِنَ كَ مَا تَسْلُمُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى كُور بي ، وجحود لحقي الواجب لي عليكم في وأسْمَعُوا في فإن أذى رسول اللّه على كفر بي ، وجحود لحقي الواجب لي عليكم في

<sup>(</sup>١) الزخرف: الآية (٥). (٢) البقرة: الآية (١٠٤).

تعظيمه وتوقيره، ولمن كفر بي عذاب أليم؛ فإن اليهود والمشركين ما يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولكن كثيرًا منهم ودوا أنهم يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا، حسدًا من عند أنفسهم لكم ولنبيكم محمد على من بعد ما تبين لهم الحق في أمر محمد، وأنه نبى إليهم وإلى خلقى كافة»(١).

وقال محمد رشيد رضا: «بين الله تعالى في الآية الأولى من هاتين الآيتين أن أهل الكتاب المتعصبين لدينهم -من حيث هو جنسية لهم تقوم بها منافع جنسهم- لم يكتفوا بكفرهم بالنبي ﷺ والكيدله ونقض ما عاهدهم عليه حسدًا له ولقومه على نعمة النبوة بل هم يزيدون على ذلك ما قصه تعالى بقوله: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهم ﴾ فهو بيان لما يضمرونه وما تكنه صدورهم للمسلمين من الحسد على نعمة الإسلام التي عرفوا أنها الحق وأن وراءها السعادة في الدارين، ولكنهم شق عليهم أن يتبعوهم فتمنوا أن يحرموا هذه النعمة ويرجعوا كفارًا كما كانوا، وذلك شأن الحاسد يتمنى أن يسلب محسوده النعمة ولو لم تكن ضارة به فكيف إذا كان يعلم أن تلك النعمة إذا تمت وثبتت يكون من أثرها سيادة المحسود عليه وإدخاله تحت سلطانه كما كان يتوقع علماء يهود في عصر التنزيل وقد جاء هذا التنبيه تتمة لقوله تعالى قبل آيات: ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْتِ وَلَا ٱلْشَرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن رَّبِّكُمُّ ﴾ (٢) وقد بين اللَّه لنا ما كان من محاولة أهل الكتاب وتحيلهم على تشكيك المسلمين في دينهم كقول بعضهم لبعض بأن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخره لعل ضعفاء الإيمان يرجعون عن الإسلام اقتداء بهم كما سيأتي في سورة آل عمران، وفي هذه الآية وما بعدها إشارة إلى أن لذلك بعض الأثر في نفوس بعض المسلمين.

وفائدة هذا التنبيه أو التنبيهات: أن يعلم المسلمون أن ما يبدو من أهل الكتاب أحيانا من إلقاء الشبه على الإسلام وتشكيك المسلمين فيه إنما هو مكر السوء يبعث عليه الحسد لا النصح الذي يبعث عليه الاعتقاد. وقال: ﴿حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ ليبين أن حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أو غيرة على حق يعتقدونه، وإنما هو خبث

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٤٩٨-٤٩٩ تحقيق شاكر). (٢) البقرة: الآية (١٠٥).

النفوس وفساد الأخلاق والجمود على الباطل وإن ظهر لصاحبه الحق، ولذلك قفاه بقوله: ﴿ مِن بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُ ﴾ أي بالآيات التي جاء بها النبي -عليه الصلاة والسلام- وبانطباق ما يحفظون من بشارات كتبهم بنبي آخر الزمان عليه.

ثم أمر اللَّه تعالى المؤمنين بأن يقابلوا هذا الحسد وما ينبعث عنه بما يليق بهم من محاسن الأخلاق فقال: ﴿ فَأَعْفُوا وَأَصْفَحُوا ﴾ ولم يقل فاعفوا واصفحوا عنهم لإرادة العموم ؛ أي: عاملوا جميع الناس بالصفح والعفو فإن هذا هو اللائق بشأن المؤمنين المتقين ﴿ اللَّيْنِ عَلَى اللَّرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا ﴾ (١) (١) (١) .

وقال ابن جرير: "يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿ فَاعْفُوا ﴾ ، فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ في رأي أشاروا به عليكم في دينكم ، إرادة صدكم عنه ، ومحاولة ارتدادكم بعد إيمانكم - وعما سلف منهم من قيلهم لنبيكم على المراقبة وراسم وراسم

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتََّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِمِيَّهُ هذه الآية في أهل الكتاب كما هو واضح من السياق، والأمر في قوله: ﴿ بِأَمْرِهِيَّهُ .

قال بعض العلماء: هو واحد الأوامر. وقال بعضهم: هو واحد الأمور، فعلى القول الأول: بأنه الأمر الذي هو ضد النهي؛ فإن الأمر المذكور هو المصرح به في قسوله: ﴿ قَانِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُكْرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يَعُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يَعْرُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَعْرُفُوا اللَّهِ وَلَا يَعْرُفُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَعْرُفُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَعْرُفُوا اللَّهُ وَلَا يَعْرُفُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَعْرُفُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَعْرُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ مَا حَيْ اللَّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ مَا حَدَيْنَ اللَّهُ وَلَا يَعْرَبُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَعْرُفُونَ مَا حَرِيْنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَعْرُفُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ مَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ مَا عَلَاقًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>١) الفرقان: الآية (٦٣).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار (١/ ٤٢٠-٤٢١).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٢/ ٥٠٣ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٤) التوبة: الآية (٢٩).

صَغِرُونَ ﴾ (١). وعلى القول بأنه واحد الأمور: فهو ما صرح الله به في الآيات الدالة على ما أوقع باليهود من القتل والتشريد كقوله: ﴿ فَأَنَنَهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَخْتَسِبُوا ۚ وَقَذَفَ فِي عَلَى ما أُوقِع باليهود من القتل والتشريد كقوله: ﴿ فَأَنَنَهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَخْتَسِبُوا ۚ وَقَدَنَ فِي عَلَى مِنْ الْقَدِيمِ مَ وَآيَدِي اللّهَ وَمِنْ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوَلِي الْأَبْصَدِ فَي وَلَوْلا أَن كُنبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْمُعَرِفُونَ بُنُوتُهُم ﴾ (١) الآية . إلى غير ذلك من الآيات، والآية غير منسوخة على التحقيق (١).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «فيه مسائل:

الأولى: كون أناس ينتسبون إلى العلم والدين يجري منهم هذا عمدًا جراءة على الله، وما أكثر من ينكر هذا.

الثانية: التنبيه على كثرة هذا الصنف.

الثالثة: كون المنتسب إلى العلم يقضي إضلال غيره إذا عجز عنه.

الرابعة: أن سبب هذا الأمرِ الغريب هو الحسد، لا خوف مضرة ولا طلب مصلحة.

الخامسة: أن المنتسب إلى العقل والعلم، قد يسعى فيما يعلم أنه مصلحة لدنياه ليزيله، وفيما يعلم أنه مضرة لدنياه ليأتي به، فإنهم يعلمون أن زوال المفاسد وحصول المصالح في هذا الدين، وكانوا يستفتحون به قبل مجيئه على من ظلمهم، فلما جاءهم حملهم الحسد على ما ذكر.

السادسة: أن الحسد قد يكون سببًا للكفر كما وقع لهؤلاء والإبليس.

السابعة: ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الخصم، كما ورد في الحديث.

الثامنة: الرفق في الأمر، وفعله بالتدريج، كما فعل عمر بن عبد العزيز.

التاسعة: أنه سبحانه يمهل ولا يهمل.

العاشرة: الإشعار بالنسخ قبل وقوعه.

الحادية عشرة: تسلية المظلوم المحسود.

<sup>(</sup>٢) الحشر: الآيتان (٢ و٣).

<sup>(</sup>١) التوبة: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (١/ ٨٣-٨٤).

الما المعرد البقرة البق

الثانية عشرة: التنبيه على العلة.

الثالثة عشرة: أن الظالم الحاسد يذله اللَّه كما جرى لهؤلاء إلى يوم القيامة.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فيه:

الرابعة عشرة: وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال.

الخامسة عشرة: وهي الاستدلال بالقدرة على ما لا يظن وقوعه.

السادسة عشرة: وهي الاستدلال بها على جعل العفو سببًا لعز العافي وذلة المعفو عنه، عكس ما يظن الأكثر، وأما الاستدلال بها على ما كذب به الجهال استبعادا، مثل عذاب القبر وغيره، أو مثل الصراط والميزان وغيرهما، أو ما يجري في الدنيا من تبديل الأحوال من الغنى إلى الفقر وضده، ومن الذل إلى العز وضده، فأكثر من أن يحصر.

ولكن من أحسن ما فيها المسألة السابعة عشرة، وهي: تنبيه أعلم الناس على أشكل المسائل بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ "(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مدح العفو والصفح والصبر على الأذى

\*عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد المنه أخبره أن رسول الله المنه وكب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، قال: حتى مر بمجلس فيه عبدالله بن أبي ابن سلول -وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبي - فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبدالله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمّر عبدالله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله على عليهم ثم وقف فنزل، فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبدالله بن أبي ابن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقّاً فلا تؤذنا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه.

<sup>(</sup>١) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: ٤٠-٤٢).

فقال عبدالله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي على فقال له النبي على سعد بن عبادة، فقال له النبي على الله النبي على الله النبي على الله النبي على الله الله عد ألم تسمع ما قال أبو حباب -يريد عبدالله بن أبي - قال كذا وكذا». قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه رسول الله على وكان النبي على وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصطبرون على الأذى قال يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصطبرون على الأذى قال كُثِيرًا في الآيك في يَردُ وَنَكُم مِن المَدِير أَنْ الله يه من المشركين وعبدة الأوثان العفو ما أمره الله به، حتى أذن الله فيهم، فلما غزا رسول الله على بدرًا فقتل الله به صناديد أمره الله به، حتى أذن الله فيهم، فلما غزا رسول الله يسلم وعبدة الأوثان: هذا أمر كفار قريش قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول على الإسلام، فأسلموا (٢٠).

### \* غريب الحديث:

قطيفة فدكية: أي كساء غليظ منسوب إلى فدك بفتح الفاء والدال وهي بلد مشهور على مرحلتين من المدينة.

عجاجة الدابة: أي غبارها.

يتثاورون: أي يتواثبون؛ أي: قاربوا أن يثب بعضهم على بعض فيقتتلوا.

البحيرة: بالتصغير، وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد، والمرادبه هنا المدينة النبوية.

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨/ ٢٩١-٢٩٢/ ٤٥٦٦). وأخرجه أحمد (٥/ ٢٠٣) ومسلم (٣/ ١٤٢٢- ١٧٩٨) ١٧٩٨) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٥٦-٣٥٧/ ٧٥٠٧) بأخصر منه. وأخرج الترمذي (٥/ ٨٥٠/ ٢٧٠٢) منه فقرة سلامه ﷺ على المجلس.

فيعصبوه بالعصابة: يرئسوه عليهم ويسودوه.

شرق بذلك: أي غص به، وهو كناية عن الحسد.

صناديد: جمع صنديد، وهو الكبير في قومه.

### \* فوائد الحديث:

قال ابن كثير: «يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم، ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو أو الاحتمال، حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح»(۱).

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲٦۸).

الآنة (١١٠)

# قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ ۚ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرِ فَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدِيْرٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدِيْرٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم، وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة، من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوّءُ اللَّارِ ﴾ (١) ، ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَمْمُلُونَ بَعِبِيرٌ ﴾ ، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل، ولا يضيع لديه سواء كان خيرًا أو شرًا، فإنه سيجازي كل عامل بعمله »(١).

وقال ابن جرير: «وهذا خبر من الله -جل ثناؤه- للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، أنهم مهما فعلوا من خير وشر سرًّا وعلانية، فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرًا، وبالإساءة مثلها.

وهذا الكلام، وإن كان خرج مخرج الخبر، فإن فيه وعدًا ووعيدًا وأمرًا وزجرًا. وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم، ليجدوا في طاعته، إذ كان ذلك مذخورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال: ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ اللّه عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال: ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ اللّه عنده وليحذروا معصيته، إذ كان مطلعا على راكبها، بعد تقدمه إليه فيها بالوعيد عليها، وما أوعد عليه فمأمور به " " .

وقال محمد رشيد رضا: «وبعد أن أمر بالصلاة والزكاة في سياق كشف شبهة من يشتبه من ضعفاء الإيمان في نصر الله المؤمنين، وجعل السلطان لهم على الكافرين، وبيان أن إقامة هذين الركنين من وسائل النصر والسلطان في الدنيا بين لهم أنها من أسباب السعادة في الآخرة فقال: ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنْشِكُم مِّنَ خَيْرٍ عَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ﴾ ولكن

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۱/۲۲۹).

<sup>(</sup>١) غافر: الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢/ ٥٠٦ تحقيق شاكر).

(۱۵۸)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

البيان جاء في صورة عامة وهذا من الأساليب التي لا تكاد تجد لها في غير القرآن نظيرا، ينتقل من بيان حكم إلى آخر فيكون الثاني قائمًا بنفسه وشاملًا للأول بعمومه وتكون صلة العموم والخصوص هي الرابط في النظم. وقوله تعالى: ﴿ يَجُدُوهُ ﴾ هو كقوله: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (١) وقالوا: إن المراد أنه يرى ويجد جزاءه، ولكن لما كان الجزاء مبنيًّا على أثر العمل في نفس العامل وارتقائها به كان الجزاء بمثابة العمل نفسه. ووصل الوعد بالجزاء على العمل بما يبعث المؤمن على الإحسان فيه ويدل على تحققه فقال: ﴿ إِنَّ اللهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَهِ مِي فلا يخفى عليه من أجوركم شيئًا » (١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن ما قدم الإنسان من ماله فهو له

\* عن عبداللّه بن مسعود قال: قال النبي على: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول اللّه، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: «فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر»(٣).

#### ★ فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «هذا الحديث تنبيه للمؤمن على أن يقدم من ماله لآخرته، ولا يكون خازنًا له وممسكه عن إنفاقه في طاعة اللَّه، فيخيب من الانتفاع به في يوم الحاجة إليه، وربما أنفقه وارثه في طاعة اللَّه فيفوز بثوابه.

فإن قيل: هذا الحديث يدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل من تركه لوارثه، وهذا يعارض قوله هي لسعد: «إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس»(1).

قيل: لا تعارض بينهما، وإنما حض النبي الله سعدًا على أن يترك مالًا لورثته؛ لأن سعدًا أراد أن يتصدق بماله كله في مرضه، وكان وارثه ابنته والابنة لا طاقة لها

 <sup>(</sup>۱) الزلزلة: الآية (۷).
 (۲) تفسير المنار (۱/ ۲۲۲–۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٢) والبخاري (١١/ ٣١٣/ ٦٤٤٢) والنسائي (٦/ ٧٤٧-٨٤٥/ ٣٦١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ١٦٨) والبخاري (٥/ ٤٥٦-٢٥٧/ ٢٧٤٢) ومسلم (٣/ ١٢٥٠-١٢٥١) وأبو داود (٤) أخرجه أحمد (١/ ١٦٥٠) والبخاري (٦/ ٤٥٧- ٢٥٣٨) وابن ماجه (٢/ ٢٨٠- ٢٨٠٤) من حديث سعد ابن أبي وقاص الله ...

على الكسب، فأمره على بأن يتصدق منه بثلثه ويكون باقيه لابنته ولبيت مال المسلمين، وله أجر في كل من يصل إليه من ماله شيء بعد موته.

وحديث ابن مسعود إنما خاطب به عليه أصحابه في صحتهم ونبَّه به من شح على ماله، ولم تسمح نفسه بإنفاقه في وجوه البر أن ينفق منه في ذلك ؛ لئلا يحصل وارثه عليه كاملًا موفرًا، ويخيب هو من أجره، وليس فيه الأمر بصدقة المال كله فيكون معارضًا لحديث سعد، بل حديث عبداللَّه مجمل يفسره حديث سعد»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح البخاري (١٠/ ١٦٢).

\_\_\_\_\_\_ المجرة البقرة

# قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَلَرَئَ لَا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَلَرَئَ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرَهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ ﴾

### \* غريب الآية:

أَمَانِيُّهُمْ: واحدها: أُمْنِيَّةٌ، وهي ما تشتهيه النفس وتريده.

برهانكم: البرهان: الحجة، والدليل القاطع الموصل إلى اليقين.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «بين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى، أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر اللَّه عنهم في سورة المائدة، أنهم قالوا: ﴿ غَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُوا فَهُ فَاكذبهم اللَّه تعالى، بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا، لما كان الأمر كذلك، وكما تقدم من دعواهم، أنه لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة، ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد عليهم تعالى في ذلك، وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة (٢٠).

وقال ابن جرير: «وهذا أمر من اللّه -جل ثناؤه - لنبيه على بدعاء الذين قالوا: ﴿ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ - إلى أمر عدل بين جميع الفرق: مسلمها، ويهودها، ونصاراها، وهو إقامة الحجة على دعواهم التي ادعوا: من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودًا أو نصارى. يقول اللّه لنبيه محمد على أن المحمد، قل للزاعمين إن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودًا أو نصارى، دون غيرهم من سائر البشر: ﴿ هَا أَوْ أَرُمُن كُمْ عَلَى ما تزعمون من ذلك، فنسلم لكم دعواكم إن كنتم في دعواكم - من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودًا أو نصارى - محقين "(").

وقال ابن القيم: «هذه دعوى من كل واحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة

(٢) تفسير ابن كثير (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢/ ٥٠٩ تحقيق شاكر).

إلا من كان منهما فقال اليهود: لا يدخلها إلا من كان هودًا. وقالت النصارى لا يدخلها إلا من كان نصرانيًا فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه مع أمن اللبس ووضوح المعنى فطالبهم اللَّه تعالى بالبرهان على صحة الدعوى فقال: ﴿ قُلْ هَا تُولَ هَا وَلَا مَن سُول المطالبة بالدليل فمن بُرُهُن مُن عَلَي الله عنى بلا دليل يقال له هات برهانك إن كنت صادقًا فيما ادعيت "(۱).

وقال محمد رشيد رضا: «هذا بيان لحالين آخرين من أحوال أهل الكتاب في غرورهم بدينهم ما كان المسلمون قبل نزول الآيات يعرفونها أما الأولى فما بينه تعالى بقوله: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنْرَيَّ ﴾ وهو عطف على قوله: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَمْلِ ٱلْكِئْبِ ﴾ (٧) أي: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا، وقالت النصاري كذلك في أنفسهم، وهو اختصار بديع غير مخل. وهذه عقيدة الفريقين إلى اليوم ولا ينافي انسحاب حكمها على الآخرين أن نفرًا من الأولين قالوا ذلك بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- كما يروى. وقد بين لنا تعالى أن هذا القول لا حجة له في كتبهم المنزلة فقال: ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَنَكُمْ إِن كُنتُد صَلِقِينَ ﴾ والأماني جمع أمنية وهي ما يتمناه المرء ولا يدركه. وهذا القول ناطق بأمنية واحدة ولكنها تتضمن أماني متعددة هي لوازم لها كنجاتهم من العذاب وكوقوع أعدائهم فيه وحرمانهم من النعيم، ولهذا ذكر الأماني بالجمع ولم يقل تلك أمنيتهم . . . ثم طالبهم تعالى بالبرهان على دعواهم فقرر لنا قاعدة لا توجد في غير القرآن من الكتب السماوية وهي أنه لا يقبل من أحد قول لا دليل عليه، ولا يحكم لأحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها، ذلك أن الأمم التي خوطبت بالكتب السالفة لم تكن مستعدة لاستقلال الفكر ومعرفة الأمور بأدلتها وبراهينها ولذلك اكتفى منهم بتقليد الأنبياء (٣) فيما يبلغونهم وإن لم يعرفوا برهانه، فهم مكلفون أن يفعلوا ما يؤمرون سواء عرفوا لماذا أمروا أم لم يعرفوا،

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٤/ ١٥١). (٢) البقرة: الآية (١٠٩).

 <sup>(</sup>٣) في هذا الكلام نظر فإن الأنبياء يتبعون ولا يقلدون قال تعالى: ﴿ اللَّهِ عُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُوْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ [اللَّموبة: الآية (٣)].
 (٣١)].

( ۱۹۲ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

ولكن القرآن يخاطب من أنزل عليه بمثل قوله: ﴿ قُلْ هَلَاهِ عَلِيهِ آَدَعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَإِرَادَتِهِ وَهِي كثيرة جدًّا في القرآن، وبالأدلة النظرية والعقلية كقوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِمَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ (٢) وغير ذلك، ويستدل على الأحكام بما يترتب عليها من نفي المضرات والإفضاء إلى المنافع.

علم القرآن أهله أن يطالبوا الناس بالحجة؛ لأنه أقامهم على سواء المحجة، وجدير بصاحب اليقين أن يطالب خصمه به ويدعوه إليه. وعلى هذا درج سلف هذه الأمة الصالح قالوا بالدليل، وطالبوا بالدليل، ونهوا عن الأخذ بشيء من غير دليل، ثم جاء الخلف الطالح فحكم بالتقليد، وأمر بالتقليد، ونهى عن الاستدلال على غير صحة التقليد، حتى كأن الإسلام خرج عن حده، أو انقلب إلى ضده، وصار الذين يعلمون أن الإسلام امتاز عن سائر الأديان بإبطال التقليد، وبالمطالبة بالبرهان والدليل، وعلم الناس استقلال الفكر، مع المشاورة في الأمر، يطالبون المسلمين بالرجوع إلى الدليل، ويعيبون عليهم الأخذ بقال وقيل، ويا ليته كان الأخذ بقال الله، وقيل فيما يروى عن رسول الله، ولكنه الأخذ بقال فلان وقيل عن علان ﴿ إِنَّ هِيَ إِلّا أَسَالًا سَيَّتُمُوهَا أَنتُم وَ عَاباً وَكُولُ مَا أَنزَلُ الله واكنه الأخذ بقال فلان وقيل عن علان ﴿ إِنْ هِيَ إِلّا أَسَالًا سَيَّتُهُمُ هَا أَنتُم وَ عَاباً وَكُولُ الله عن سُلُطَنَ ﴾ (٣) (١٠).

قلت: رحم اللَّه الشيخ محمد رشيد رضا على هذا التوجيه الطيب، وأن الإسلام يمتاز عن غيره بالمطالبة بالحجة والبرهان في أحكامه وعقائده، أما العقائد فبالاتفاق، فلا عقيدة إلا بنص من القرآن أو السنة الصحيحة، وكذلك العبادات، فلا عبادة إلا بنص من القرآن أو صحيح من السنة، وأما الأحكام العملية كالأنكحة والبيوع وغيرها فأصولها كلها قائمة على الدليل من القرآن وصحيح السنة، وقد يستعمل القياس في هذه الأمور اضطرارًا، وأما فيما سبق فلا قياس، ومكانه له لا حاجة لنا به؛ فإن العقائد أمور خبرية ليس للمسلم فيها إلا التصديق والإيمان، والعبادات لا يجوز فيها القياس؛ لأن ما يتعبد اللَّه به لا يحل فيه القياس، فلهذا

<sup>(</sup>١) يوسف: الآية (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: الآية (٢٢). (٣) النجم: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير المنار (١/ ٢٢٤-٤٢٥).

الآية (۱۱۱) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (١١١)

الاجتهاد في معرفة السنن والنصوص هو علم المسلمين الحق. وما سوى ذلك فضياع وضلالة، ولهذا لما فشا التقليد في الأمة تجند فرسان السنة لإنكاره ورده والإجهاز عليه، قال أحد أثمتهم: أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم، وقال بعضهم: لا فرق بين مقلد وبهيمة، وبالتقليد الأعمى ردت دعوات الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام –، وبالتقليد عبد شيوخ الصوفية واستحلوا أعراض تلامذتهم باسم المشيخة، وأما الرفض فكما قال قائل: بال حمار فبالت حمر، فهم حمر رديئة تتناسل وتتوالد من عصر لآخر، ومن مكان لآخر، وهكذا تجد هذا الداء سرى في كل الطوائف، وانحرفوا عن الصراط المستقيم بسبب هذا الداء العضال، فنعوذ بالله من الخذلان.

\* \* \*

# قوله تعالى: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُۥ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾

### غريب الآية:

أسلم: أخلص، يقال: أسلم وجهه لله؛ أي: أخلصه وصرفه إليه. قال زيد بن عمرو بن نفيل:

أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَهُ الأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْرًا ثِقَالًا وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَهُ المزْنُ تَحْمِلُ عَذْبِا زُلاًلا

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «قال سعيد بن جبير: ﴿ بَكَ مَنْ أَسْلَمَ ﴾ أخلص ﴿ وَجَهَمُ ﴾ ، قال: دينه ﴿ وَمُو مُحْسِنٌ ﴾ أي اتبع فيه الرسول ﷺ ، فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون خالصًا لله وحده ، والآخر أن يكون صوابًا موافقًا للشريعة ، فمتى كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يتقبل ، ولهذا قال رسول اللَّه ﷺ : «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهورد» (١٠) رواه مسلم من حديث عائشة عنه -عليه الصلاة والسلام - ، فعمل الرهبان ومن شابههم ، وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله ، فإنه لا يتقبل منهم ، حتى يكون ذلك متابعًا للرسول ﷺ ، المبعوث إليهم وإلى الناس كافة ، وفيهم وأمثالهم قال اللَّه تعالى : ﴿ وَلَلْاِينَ كَفَرُوا لَا مَعْ مَلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَنْهُورًا ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وَلَلْاِينَ كَفَرُوا مَنْهُمُ مُنْكُورٍ مِنْهُ مَنْهُورًا ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وَلَلْاِينَ كَانَهُ مُنْهُورًا ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وَلَلْاِينَ كَفَرُوا مَنْهُورًا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَلَلْاِينَ كَانُهُ مُنْهُورًا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَلَلْاَيْهُ مَنْهُورًا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَلَلَا مَا عَمْلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءً مَنْهُ وَلَا عَامِلُهُ أَنْ عَمْلُوا مِنْ عَمْلُ فَلَا مَا مَا أَنْهُ مَا أَعْمَا أَنْهُ مَا أَلْهُ مَا الله مِنْهُ مَا الله وَلَا الله الله عَلَا الله وَلَا ال

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه. (٢) الفرقان: الآية (٢٣).

 <sup>(</sup>٣) النور: الآية (٣٩).
 (٤) الغاشية: الآيات (٢-٥).

أيضًا مردود على فاعله، وهذا حال المرائين والمنافقين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخْكِونَ ٱللَّهَ وَهُو خَلِاعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاّهُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَا يَخْكُونَ ٱللَّهُ إِلَّ الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاّهُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُونَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ تعالى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عُمْلًا صَلِيمًا وَلَا يُمْرِلِهِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَعَدًا ﴾ (٢) ولهذا قال تعالى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِيمًا وَلَا يُمْرِلُهِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَعَدًا ﴾ (٣) وقال في هذه الآية الكريمة: ﴿بَلَى مَن السَلَمَ وَبَعْمَ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ ، وقوله: ﴿ فَلَلَهُ وَاللَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَلَلَهُ مُ اللَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ ، فولا الأجور، وآمنهم مما يخافونه من المحذور، فولا ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور، وآمنهم مما يخافونه من المحذور، فولا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ فيما يستقبلونه، ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ على ما مضى مما يتركونه، كما قال سعيد بن جبير، فَ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني في الآخرة، ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يعني لا يحزنون للموت " (٤٠٠).

وقال محمد رشيد رضا: «قال تعالى ردًّا عليهم ﴿ كُنْ ﴾ وهي كلمة تذكر في الجواب لإثبات نفي سابق فهي مبطلة لقولهم: ﴿ لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةُ ﴾ إلخ ؟ أي: بلى إنه يدخلها من لم يكن هودًا ولا نصارى ؟ لأن رحمة اللَّه ليست خاصة بشعب دون شعب، وإنما هي مبذولة لكل من يطلبها ويعمل لها عملها، وهو ما بينه ﴿ بقوله: ﴿ مِنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَقِدٍ ﴾ إسلام الوجه لله هو التوجه إليه وحده وتخصيصه بالعبادة دون سواه، كما أشار إلى ذلك في قوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وغيرها من الآيات: وقد عبر هنا عن إسلام القلب وصحة القصد وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وغيرها من الآيات: وقد عبر هنا عن إسلام القلب وصحة القصد إلى الشيء بإسلام الوجه كما عبر عنه بتوجيه الوجه في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ﴿ إِنِّ وَجَهْتُ وَجِهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّنُونِ وَٱلْأَرْثُ ﴾ (٥٠)؛ لأن قاصد الشيء يقبل عليه بوجهه لا يوليه دبره، فلما كان توجيه الوجه إلى شيء له جهة تابعًا يقبل عليه بوجهه لا يوليه دبره، فلما كان توجيه الوجه إلى جهة مخصوصة لقصده، واشتغال القلب به؛ عبر عنه به، وجعل التوجه بالوجه إلى جهة مخصوصة (وهي القبلة) بأمر اللَّه مذكرًا بإقبال القلب على اللَّه، الذي لا تحدده الجهات، فالإنسان يتضرع ويسجد لله تعالى بوجهه، وعلى الوجه يظهر أثر الخشوع. وظاهر فالإنسان يتضرع ويسجد لله تعالى بوجهه، وعلى الوجه يظهر أثر الخشوع. وظاهر أن المراد من إسلام الوجه لله توحيده بالعبادة والإخلاص له في العمل، بأن

(٣) الكهف: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>١) النساء: الآبة (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) الماعون: الآيات (٤-٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (١/ ٢٧٠–٢٧١). (٥) الأنعام: الآية (٧٩).

لا يجعل العبد بينه وبينه وسطاء يقربونه إليه زلفي، فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. ومن هنا يفهم معنى الإسلام الذي يكون به المرء مسلمًا.

ذكر التوحيد والإيمان الخالص ولم يحمل عليه الوعد بالأجر عند اللّه تعالى، واستحقاق الكرامة في دار المقامة إلا بعد أن قيده بإحسان العمل فقال: ﴿ بَكَ مَنْ اَسَلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ آجَرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَ وَلك سنة القرآن، تقرن الإيمان بعمل الصالحات، كقوله: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلا آمَانِي آهْلِ ٱلْكِتَبُ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُحْرَ بِهِ وَلا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيّا وَلا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن الفَكلِحَتِ مِن يُحْرَ بِهِ وَلا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيّا وَلا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن الفَكلِحَتِ مِن دَكُونَ ٱلْجَنَةَ وَلا يُظلّمُونَ نَقِيرًا ﴾ (١) وهذا في معنى ذَكَ مِن أَوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنّةَ وَلا يُظلّمُونَ نَقِيرًا ﴾ (١) وهذا في معنى الآيات التي نفسرها. نفى أماني المسلمين كما نفى أماني أهل الكتاب، وجعل أمر سعادة الآخرة منوطًا بالإيمان والعمل الصالح معًا. وكقوله: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا كُنْ لَيَعْهِمِ عَلَى الْآية.

ثم بعد أن أثبت للمسلم وجهه إلى الله، والمحسن في عمله الأجر عند الله نفى عنه الخوف الذي يرهق الكافرين والمسيئين في هذه الدنيا وفي تلك الدار الآخرة، والحزن الذي يصيبهم فقال: ﴿وَلاَ خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ولا شك أن المخاوف والأحزان تساور الذين لبسوا إيمانهم بظلم الوثنية، وأساؤوا أعمالهم بالإعراض عن الهداية الدينية.

(٢) الأنساء: الآبة (٩٤).

<sup>(</sup>١) النساء: الآيتان (١٢٣ و ١٢٤).

الآية (١١٢) \_\_\_\_\_\_( ١٢٧

دَآبِمُونَ ﴾ (١) هذه حال من فقد التوحيد الخالص، وحرم من العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ آَخْرَيُ وَهُمّ لَا يُصَمُّونَ ﴾ (١) وإنما كان صاحب النزعات الوثنية في خوف مما يستقبله، وحزن ما ينزل به ؛ لأن ما اخترعه له وهمه من السلطة الغيية لغير الله، التي يحكمها في نفسه، ويجعلها حجابًا بينه وبين ربه، لا يمكنه أن يعتمد في الشدائد عليها، ولا يجد عندها غناء إذا هو لجأ إليها، وما هو من سلطتها على يقين، وإنما هو من الظانين أو الواهمين.

وأما ذو التوحيد الخالص فهو يعلم أنه لا فاعل إلا اللَّه تعالى، وأنه من رحمته قد هدى الإنسان إلى السنن الحكيمة التي يجري عليها في أفعاله، فإذا أصابه ما يكره بحث في سببه، واجتهد في تلافيه من السنة التي سنها اللَّه تعالى لذلك، فإن كان أمرًا لا مردَّله سلم أمره فيه إلى الفاعل الحكيم، فلا يحار ولا يضطرب لأن سنده قوي عزيز، والقوة التي يلجأ إليها كبيرة لا يعجزها شيء، فإذا نزل به سبب الحزن أو عرض له مقتضى الخوف؛ لا يكون أثرهما إلا كما يطيف الخاطر بالبال، ولا يلبث أن يعرض له الزوال و الذين المنوُّ و و المنه عنه بيركر الله ألا بنوسي ولا يخدعنكم الانتساب الباطل إلى تعالى يقول لأهل الكتاب: لا تغرنكم الأماني ولا يخدعنكم الانتساب الباطل إلى الأنبياء، فهذه هي طريق الجنة، أسلموا وجوهكم لله تسلموا، واعملوا الصالحات تؤجروا، وقد أفرد الضمير في قوله: ﴿ فَلَهُ المَرْوُلُهُ مَراعاة للفظ (من) وجمعه في قول وَلَا خَرْفُ عَلَيْهِ مَه إلخ مراعاة لمعناها » (ق) .

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في شروط قبول الأعمال

\* عن عائشة رضي قالت قال رسول اللَّه ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» (٥٠).

وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد $^{(7)}$ .

المعارج: الآيات (١٩-٣٣).

 <sup>(</sup>٣) الرعد: الآية (١٨).
 (٤) تفسير المنار (١/ ٤٢٥-٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦/ ٢٤٠) والبخاري (٥/ ٣٧٧/ ٢٦٩٧) ومسلم (٣/ ١٣٤٣/ ١٧١٨[٧١]) وأبو داود (٥/ ١٢/) (٤٦٠٦) وابن ماجه (١/ ١٤/ ١٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٤٢-١٣٤٤/ ١٧١٨[١٨]).

(١٦٨) \_\_\_\_\_ سورة البقرة

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن رجب: «وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في للأعمال في ظاهرها كما أن حديث: «الأعمال بالنيات»(١) ميزان للأعمال في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه اللَّه تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر اللَّه ورسوله، فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به اللَّه ورسوله، فليس من الدين في شيء»(٢).

وقال: «فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره ها هنا: دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه».

فالمعنى إذًا: أن من كان عمله خارجًا عن الشرع ليس متقيدًا بالشرع، فهو مردود. وقوله: (ليس عليه أمرنا) إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جاريًا تحت أحكام الشرع، موافقا لها، فهو مقبول، ومن كان خارجًا عن ذلك فهو مردود».

والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات.

"فأما العبادات، فما كان منها خارجا عن حكم اللَّه ورسوله بالكلية، فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَا اللَّه بعمل، لم يجعله اللَّه ورسوله قربة إلى اللَّه، وعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، وهذا كمن تقرب إلى اللَّه تعالى بسماع الملاهي، أو بالرقص، أو بكشف الرأس في غير الإحرام، وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع اللَّه ورسوله التقرب بها بالكلية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲0) والبخاري (۱/ ۱۱/ ۱) ومسلم (۳/ ۱۵۱۵–۱۹۰۷/۱۵۱۳) وأبو داود (۲/ ۲۵۱-۲۵۱۲) من (۲/ ۲۵۱/ ۲۲۲) والترمذي (۶/ ۱۸۱۷/۱۵۱۳) والنسائي (۱/ ۲۲–۱۲۳/ ۵۷) وابن ماجه (۲/ ۲۲۱/۱۵۱۳) من حديث عمر بن الخطاب را الله (۱/ ۲۲۰) (۲۷۲) .

<sup>(</sup>٣) الشورى: الآية (٢١).

وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا، فقد رأى النبي على الرجلا قائما في الشمس، فسأل عنه، فقيل: إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم (١)، فأمره النبي على أن يقعد ويستظل، وأن يتم صومه فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفى بنذرهما. وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي وهو على المنبر، فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي يل خطبة النبي المسماع عبادة في مواضع أخر، كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة، والبروز للشمس قربة للمحرم، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها.

وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها ، كمن صام يوم العيد، أو صلى في وقت النهي.

وأما من عمل عملًا أصله مشروع وقربة، ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع، أو أخل فيه بمشروع، فهذا مخالف أيضًا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به، أو إدخاله ما أدخل فيه، وهل يكون عمله من أصله مردودًا عليه أم لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه: فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبًا لبطلانه في الشريعة، كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهما، فهذا عمله مردود عليه، وعليه إعادته إن كان فرضًا، وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطًا، فهذا لا يقال: إن عمله مردود من أصله، بل هو ناقص»(٣).

وقال: «وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما، فما كان منها تغييرًا للأوضاع الشرعية، كجعل حد الزنى عقوبة مالية، وما أشبه ذلك، فإنه مردود من أصله، لا ينتقل به الملك؛ لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام، ويدل على ذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱/ ۱۷۸/ ۲۷۰۶) وأبو داود (۳/ ۹۹۵-۲۰۰۰/ ۳۳۰۰) وابن ماجه (۱/ ۱۹۰/ ۲۱۳۲) من حديث ابن عباس الله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٥/ ٤١١/٢١) والخطيب في الأسماء المبهمة (ص: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (١/ ١٧٧-١٧٩).

أن النبي ﷺ قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفًا على فلان، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، فقال النبي ﷺ: «المئة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة، وتغريب عام»(١).

وما كان منها عقدًا منهيًا عنه في الشرع، إما لكون المعقود عليه ليس محلًا للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر اللَّه الواجب عند تضايق وقته، أو غير ذلك، فهذا العقد: هل هو مردود بالكلية، لا ينتقل به الملك، أم لا؟ هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابًا كثيرًا، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها أنه يفيده، فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك، والأقرب إن شاء اللَّه تعالى – أنه إن كان النهي عنه لحق لله كل ، فإنه لا يفيد الملك بالكلية، ونعني بكون الحق لله: أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين، بحيث يسقط برضاه به، فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد، واستمر الملك، وإن لم يرض به فله الفسخ، فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية، كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق، فلا عبرة برضاه ولا بسخطه، وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة، فخالف وارتكب المشقة، لم يبطل بذلك عمله (\*\*).

قال النووي تَخَلَّلُهُ: «هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه على المنه على المنه على المنه على المنه ا

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١١٥ - ١١٦) والبخاري (٥/ ٣٧٧/ ٢٦٩٥ - ٢٦٩٦) ومسلم (٣/ ١٣٢٥ - ١٣٢٧ / ١٦٩٠ - ١٦٩٧ / ١٦٩٨ ) أخرجه أحمد (٤/ ٥٩٠ - ١٦٩٨ ) والترمذي (٤/ ٣٠ - ١٦٩٣ / ١٤٣٣) والنسائي (٨/ ١٣٢ - ١٣٣٣ ) وابن ماجه (٢/ ٢٥٤١) كلهم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الله والحكم (١/ ١٥١ - ١٥١٢). (٣) شرح مسلم (١/ ١٥١).

= الآبة (۱۱۳)

# قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمِهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمِهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَنَبُ ﴾ (١)

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وأما تأويل الآية فإنه: قالت اليهود: ليست النصارى في دينها على صواب، وقالت النصارى: ليس اليهود في دينها على صواب، وإنما أخبر اللّه عنهم بقيلهم ذلك للمؤمنين، إعلامًا منه لهم بتضييع كل فريق منهم حكم الكتاب الذي يظهر الإقرار بصحته، وأنه من عند اللّه، وجحودهم مع ذلك ما أنزل اللّه فيه من فروضه؛ لأن الإنجيل الذي تدين بصحته وحقيته النصارى، يحقق ما في التوراة من نبوة موسى عليه وما فرض اللّه على بني إسرائيل فيها من الفرائض، وأن التوراة التي تدين بصحتها وحقيتها اليهود، تحقق نبوة عيسى عليه وما جاء به من عند اللّه من الأحكام والفرائض.

ثم قال كل فريق منهم للفريق الآخر ما أخبر اللَّه عنهم في قوله: ﴿ وَقَالَتِ الْبَهُودُ لَيْسَتِ النَّهُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ ، مع تلاوة كل واحد من الفريقين كتابه الذي يشهد على كذبه في قيله ذلك. فأخبر -جل ثناؤه- أن كل فريق منهم قال ما قال من ذلك، على علم منهم أنهم فيما قالوه مبطلون ؛ وأتوا ما أتوا من كفرهم بما كفروا به ، على معرفة منهم بأنهم فيه ملحدون "(٢).

وقال: «وهذه الآية تنبئ عن أن من أتى شيئًا من معاصي اللَّه على علم منه بنهي اللَّه عنها ، فمصيبته في دينه أعظم من مصيبة من أتى ذلك جاهلًا به ؛ لأن الله -تعالى ذكره - عظم توبيخ اليهود والنصارى بما وبخهم به -في قيلهم ما أخبر عنهم بقوله: ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ -من أجل

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١١٣).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢/ ١٤ م تحقيق شاكر).

أنهم أهل كتاب، قالوا ما قالوا من ذلك على علم منهم أنهم مبطلون»(١).

وقال الشوكاني: «وفي هذا أعظم توبيخ وأشد تقريع؛ لأن الوقوع في الدعاوى الباطلة والتكلم بما ليس عليه برهان هو -وإن كان قبيحًا على الإطلاق، لكنه من أهل العلم والدراسة لكتب الله- أشد قبحا وأفظع جرما وأعظم ذنبا»(٢).

وقال محمد رشيد رضا: «والعبرة في الآية أن أهل الكتاب في تضليل بعضهم بعضا واعتقاد كل واحد في الآخر أنه ليس على شيء حقيقي من أمر الدين مع أن كتاب اليهود أصل لكتاب النصارى، وكتاب النصارى متمم لكتاب اليهود، قد صاروا إلى حال من التهافت واتباع الأهواء لا يعتد معها بقول أحد منهم في نفسه ولا في غيره، فطعنهم في النبي -عليه الصلاة والسلام- وإعراضهم عن الإيمان به لا ينهض حجة على كونهم علموا أنه مخالف للحق، بل لا يصلح شبهة على ذلك لأنهم أهل أهواء، وتعصب للمذاهب المبتدعة والآراء، فإذا كانت اليهود كفرت بعيسى وأنكرته وهو منهم وهم ينتظرونه لإعادة مجدهم وتجديد عزهم، وإذا كانت النصارى قد رفضت التوراة وكفرت أهلها وهي حجتهم على دينهم، فكيف يعتد بكفر هؤلاء وهؤلاء بمحمد على شعبهم، وقد جاء بشريعة ناسخة لشرائعهم، وهم لا يفهمون من الدين إلا أنه جنسية دنيوية لهم»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ١٨ه تحقيق شاكر). (٢) فتح القدير (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (١/ ٤٢٩).

# قوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في الذي عنى اللَّه بقوله: ﴿ كَنَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فقال بعضهم: . . . وقالت النصارى مثل قول اليهود قبلهم . . . وقيل: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل . وقال بعضهم: عنى بذلك مشركي العرب لأنهم لم يكونوا أهل كتاب ، فنسبوا إلى الجهل ، ونفى عنهم من أجل ذلك العلم »(۱).

ثم قال: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن اللّه - تبارك وتعالى - أخبر عن قوم وصفهم بالجهل، ونفى عنهم العلم بما كانت اليهود والنصارى به عالمين أنهم قالوا بجهلهم نظير ما قال اليهود والنصارى بعضها لبعض، مما أخبر عنهم أنهم قالوه في قوله: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّمَدَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلمَّمَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلنَّمَدَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلمَّمَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلنَّمَدَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلمَّمَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلمَّمَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلنَّمَودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلمَّمَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلنَّمَودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلمَّمَرِيٰ لَيْسَتِ ٱللَّهُ وَلَى أَن يقال هي العرب، وجائز أن يكونوا أمة أولى أن يقال هي التي عنيت بذلك من أمة أخرى، إذ لم يكن في الآية دلالة على أي من أي، ولا خبر بذلك عن رسول اللَّه ﷺ أخرى، إذ لم يكن في الآية دلالة على أي من أي، ولا خبر بذلك عن رسول اللَّه ﷺ أخرى، وحجته من جهة نقل الواحد العدل، ولا من جهة النقل المستفيض.

وإنما قصد الله - جل ثناؤه - بقوله: ﴿ كُذَلِكَ قَالَ الّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ ، إعلام المؤمنين أن اليهود والنصارى قد أتوا من قيل الباطل ، وافتراء الكذب على الله ، وجحود نبوة الأنبياء والرسل ، وهم أهل كتاب يعلمون أنهم فيما يقولون مبطلون ، وبححودهم ما يجحدون من ملتهم خارجون ، وعلى الله مفترون مثل الذي قاله أهل الجهل بالله وكتبه ورسله ، الذين لم يبعث الله لهم رسولًا ولا أوحى إليهم كتابًا »(٣).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ١٦ه-١٧٥ تحقيق شاكر) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١١٣). (٣) جامع البيان (٢/ ١٩٥ تحقيق شاكر).

البقرة ال

وقال محمد رشيد رضا: «وفي الآية إرشاد إلى بطلان التقليد، مؤيد لما في الآية التي تطالب المدعي بالبرهان، وإلى النهي على المقلدين المتعصبين لآرائهم، المتبعين لأهوائهم، وإلى التحري في الحكم على الشيء يعتقد الحاكم بطلانه لأنه مخالف لما يعتقده، فلا ينبغي للعاقل أن يحكم على شيء إلا بعد البحث والتحري، ومعرفة مكان الخطأ، والتزييل بينه وبين ما عساه يكون معه صوابًا. ألم تر أن سياق الآيات ناطق بإنكار حكم كل من الفريقين على الآخر من غير بينة ولا برهان، ولا فصل ولا فرقان، مع أن كل واحد منهم على شيء من الحق وشيء من الباطل؛ لأن أصل دينه حق، ثم طرأت عليه نزغات الوثنية والبدع، وعرض له التحريف والتأويل، فتجريده من كل حق لم يكن إلا تعصبًا للتقاليد من غير بينة ولا تمحيص، وأنى للمقلدين بذلك؟ وانظر كيف ألحق التقليد أهل الكتاب الذين كانوا على علم بالدين الإلهي بالمشركين الذين لا يعلمون منه شيئا؟ هذا ما فعله التقليد بهم وبمن بعدهم لأنه عدو للعلم في كل زمان وكل مكان»(۱).

وقال الرازي: «واعلم أن هذه الواقعة قد وقعت في أمة محمد رضي الله فإن كل طائفة تكفر الأخرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن»(٢).

قال القاسمي: «فها هنا تسكب العبرات بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر، لا بسنة ولا قرآن، ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين، تمكن الشيطان من تفريق كلمة المسلمين،

يأبى الفتى إلا انباع الهوى ومنهج الحق له واضح

مع أن اللَّه تعالى أمر بالجماعة والاثتلاف. ونهى عن الفرقة والاختلاف. فقال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ (٣). وقال تعالى: ﴿ وَاغْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ (٣). وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُواْ مِنْ وَكَا اللَّهُ مُ الْبَيْنَتُ مَنْ مَنْ فَقَوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ اللَّهُ مِنَا صَرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوا وَلَا تَنْبِعُوا اللهِ عَلَا مِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوا وَلَا تَنْبِعُوا الله الله المن الله من هذه الأمة ، بالسنة الشَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَن الله وقد امتاز أهل الحق ، من هذه الأمة ، بالسنة

(۲) تفسير الرازى (٤/ ١٠).

(٤) الأنعام: الآية (١٥٩).

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (١/ ٤٢٩-٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٥) آل عمران: الآية (١٠٥). (٦) الأنعام: الآية (١٠٥)،

وقال ابن جرير: «يعني بذلك -جل ثناؤه-: فاللَّه يقضى فيفصل بين هؤلاء المختلفين، -القائل بعضهم لبعض: لستم على شيء من دينكم- يوم قيام الخلق لربهم من قبورهم فيتبين المحق منهم من المبطل، بإثابته المحق ما وعد أهل طاعته على أعماله الصالحة، ومجازاته المبطل منهم بما أوعد أهل الكفر به على كفرهم به فيما كانوا فيه يختلفون من أديانهم ومللهم في دار الدنيا»(٢).

قال ابن كثير: «أي: أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد، ويفصل بينهم بقضائه العدل، الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة، وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحدل، الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة، وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحجج: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَامَنُواْ وَاللَّهَ عِنْ وَالصَّيِيْنَ وَالنَّصَرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِلَى اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ (٣)، وكما قال تعالى: ﴿قُلْ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ (٣)، وكما قال تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ ﴾ (١)» (٥).

قلت: الانحراف والضلال لا ينتج عنهما خير أبدًا؛ بل ينتج عنهما التضارب والتناقض والتلاعن بين أصحابه، فبعضهم يلعن بعضا، وبعضهم يكفر بعضا، وهذا هو الذي مع الأسف وقع في تاريخ الإسلام لما نشأت الفرق الضالة، فتجد في داخل الفرقة الواحدة فرقًا يضلل بعضها بعضًا، ويكفر بعضها بعضًا، وهكذا طوائف الصوفية وفرقهم تجدهم على هذا المنهج الباطل، وأن الذي يخرج عن منهاج شيخه ارتد وكفر، وكذلك الرافضة وكل هذه الفرق، سابقها ولاحقها تلحق بفرق أهل الشرك الذين لم ينزل فيهم كتاب، ولم يبعث فيهم نبي، وحالتهم كحالة هؤلاء الضلال، ولهذا علمنا الله أن نقول في فاتحة الكتاب: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ النَّينِ فَي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴿ "، وكل أَلْسُتَقِيدَ ﴿ وَهِذَا علمنا الله أن نقول في فاتحة الكتاب: ﴿ وَهَذِنا ٱلصِّرَطَ النَّيْنِ ﴿ الْمُعَالِينَ ﴾ (")، وكل ألمُن الباطل إما مغضوب عليهم وإما ضلال. فاللهم نجنا من الضلال، ونجنا من الغضب، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.

محاسن التأويل (٢/ ٢٢٦-٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢/ ١٨ ٥ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٤) سبأ: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٦) الفاتحة: الآيتان (٦ و ٧).

<sup>(</sup>٣) الحج: الآية (١٧).

<sup>(</sup>۵) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۷۲).

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنَ مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآبِفِينَ ۖ ﴾ (١)

### غريبالآية:

منع: المنع: الصد والحيلولة دون الشيء.

سعى: السعي: المشي السريع وهو دون العدو، والمراد: جد واجتهد في خرابها.

خرابها: الخراب: الهدم والتدمير، وخرابها إما حسي بنقض بنائها وهدمها، وإما معنوي بالتزهيد فيها ومحاربة أهلها.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «فإن قال قائل: ومن الذي عنى بقوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَن مَّنَعَ مَسَاحِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ ﴾ ؟ وأي المساجد هي؟

قيل: إن أهل التأويل في ذلك مختلفون، فقال بعضهم: الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم النصارى، والمسجد بيت المقدس... وقال آخرون: وهو بختنصر وجنده ومن أعانهم من النصارى، والمسجد مسجد بيت المقدس... وقال آخرون: بل عنى الله على بهذه الآية، مشركي قريش، إذ منعوا رسول الله عنى المسجد الحرام... "(۲).

ثم قال: «وأولى التأويلات التي ذكرتها في تأويل الآية، قول من قال: عنى الله على الله على قال: عنى الله على قال: هو وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن مَنعَ مَسَاحِدَ اللهِ أَن يُذَكّر فِيهَا السَّمُهُ ﴾، النصارى. وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس، وأعانوا بختنصر على ذلك، ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده.

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١١٤).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢/ ٥٢٠-٥٢١ تحقيق شاكر).

الآية (١١٤)

والدليل على صحة ما قلنا في ذلك، قيام الحجة بأن لا قول في معنى هذه الآية الا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، وأن لا مسجد عنى الله على بقوله: ﴿وَسَعَىٰ فِي خَرَابِها ﴾ إلا أحد المسجدين: إما مسجد بيت المقدس، وإما المسجد الحرام. وإذا كان ذلك كذلك، وكان معلومًا أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام، وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله على وأصحابه من الصلاة فيه صح وثبت أن الذين وصفهم الله على بالسعي في خراب مساجده، غير الذين وصفهم الله بعمارتها. إذ كان مشركو قريش بنوا المسجد الحرام في الجاهلية، وبعمارته كان افتخارهم، وإن كان بعض أفعالهم فيه، كان منهم على غير الوجه الذي يرضاه الله منهم.

وأخرى، أن الآية التي قبل قوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن مَنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا السّمُهُ ﴾ ، مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم ، والتي بعدها نبهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم ، ولم يجر لقريش ولا لمشركي العرب ذكر ، ولا للمسجد الحرام قبلها ، فيوجه الخبر بقول اللّه عَيْن : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذَكَّر فِيهَا اسْمُهُ ﴾ إليهم وإلى المسجد الحرام .

وإذ كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه، وهو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدها، إذ كان خبرها لخبرهما نظيرًا وشكلًا، إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف ذلك، وإن اتفقت قصصها فاشتبهت.

فإن ظن ظان أن ما قلنا في ذلك ليس كذلك إذ كان المسلمون لم يلزمهم قط فرض الصلاة في المسجد المقدس، فمنعوا من الصلاة فيه فيلجئون توجيه قوله: ووَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذَكّر فِهَا السّمُهُ في، إلى أنه معني به مسجد بيت المقدس فقد أخطأ فيما ظن من ذلك. وذلك أن اللّه -جل ذكره- إنما ذكر ظلم من منع من كان فرضه الصلاة في بيت المقدس من مؤمني بني إسرائيل، وإياهم قصد بالخبر عنهم بالظلم والسعي في خراب المسجد، وإن كان قد دل بعموم قوله: ﴿وَمَنَ أَظْلَمُ مِمِّن مَنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذَكّر فِهَا السّمُهُ في، أن كل مانع مصليًا في مسجد لله، فرضًا كانت صلاته فيه أو تطوعًا وكل ساع في إخرابه فهو من المعتدين

(۱۷۸)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

الظالمين»(١).

وقال ابن كثير بعد أن ذكر الخلاف في تفسير الآية: «ثم اختار ابن جرير القول الأول، واحتج بأن قريشًا لم تسع في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس، (قلت) والذي يظهر، واللَّه أعلم، القول الثاني كما قاله ابن زيد، وروي عن ابن عباس؛ لأن النصاري إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس، كان دينهم أقوم من دين اليهود، وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر اللَّه من اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؛ وأيضًا فإنه تعالى، لما وجه الذم في حق اليهود والنصاري، شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول ﷺ وأصحابه من مكة، ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام، وأما اعتماده على أن قريشًا لم تسع في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول اللَّه ﷺ وأصحابه، واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ أَلَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَآهُمُ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُمُ ۚ إِلَّا ٱلْمُنْقُونَ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٧) ، وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللَّهِ شَنهدِينَ عَلَيْ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُولَيْهِكَ حَيِطَتَ أَعَمَلُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُوكَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَدِجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاقَ ٱلزَّكَوْةَ وَلَا يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَىٰ أُوْلَيْكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَٰذَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ عِجَلَةٌ وَلَوْلَا رِجَالٌ ثَمْوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ ثُوْمِنَكُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعَرَّةً عِنْدِ عِلْمِرٌ لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآةُ لَوْ تَـزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِهِمَّا﴾ (٤) فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَانَ ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (٥)، فإذا كان من هو كذلك مطرودًا منها مصدودًا عنها ، فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر اللَّه فيها وإقامة شرعه فيها، ورفعها عن الدنس والشرك<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: الآية (٣٤).

<sup>(</sup>٤) الفتح: الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (١/ ٢٧٣-٢٧٤).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٥٢١-٥٢٤ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٣) التوبة: الآيتان (١٧ و ١٨).

<sup>(</sup>٥) التوبة: الآية (١٨).

وقال السعدي: «أي: لا أحد أظلم، وأشد جرمًا، ممن منع مساجد الله، عن ذكر الله فيها، وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات.

﴿وَسَعَىٰ﴾ أي: اجتهد وبذل وسعه ﴿فِي خَرَابِهَأَ ﴾ الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي: هدمها وتخريبها، وتقذيرها. والخراب المعنوي، منع الذاكرين لاسم الله فيها.

وهذا عام، لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل، وقريش، حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية، والنصاري حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة، الساعين في خرابها، محادة لله، ومشاقة.

فجازاهم الله، بأن منعهم دخولها شرعًا وقدرًا، إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله، أخافهم الله.

فالمشركون الذين صدوا رسوله، لم يلبث رسول اللَّه ﷺ إلا يسيرًا، حتى أذن اللَّه له في فتح مكة.

ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا اللَّهِ مِنْ الْمُشْرِكُونَ بَحَسُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنَذَا ﴾ (١). وأصحاب الفيل، قد ذكر اللَّه ما جرى عليهم. والنصارى سلط اللَّه عليهم المؤمنين فأجلوهم.

وهكذا كل من اتصف بوصفهم، فلابد أن يناله قسطه، وهذا من الآيات العظيمة، أخبر بها الباري قبل وقوعها، فوقعت كما أخبر.

واستدل العلماء بالآية الكريمة، على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد»(٢).

وقال ابن العربي: «فائدة هذه الآية تعظيم أمر الصلاة؛ فإنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرًا كان منعها أعظم إثمًا، وإخراب المساجد تعطيل لها، وقطع بالمسلمين في إظهار شعائرهم وتأليف كلمتهم»(٣).

<sup>(</sup>١) التوبة: الآية (٢٨). (٢) تفسير السعدي (١/ ١٢٦–١٢٧).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (١/ ٣٣).

البقرة ال

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب صيانة المساجد عن الأقذار الحسية والمعنوية

\* عن أبي هريرة قال: (بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول اللَّه عَلَيًّا فأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)(١).

#### ★ فوائد الحديث:

قال ابن كثير كَالله المسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفًا، يخاف وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفًا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله على أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن تجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا صلوات الله عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام، صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها»(٢).

# قوله: «لا يحج بعد العام مشرك»

قال الحافظ: «هو منتزع من قوله تعالى: ﴿ فَلَا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَلَا أَهُ (٣) والآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام ولولم يقصدوا الحج، ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه، فيكون ما وراءه أولى بالمنع. والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/ ٢٦٩/ ٣٦٩) ومسلم (۲/ ٩٨٢/ ١٣٤٧) وأبو داود (۲/ ١٩٤٦/ ١٩٤٣) والنسائي (٥/ (٢) ١٩٤٦- ١٩٤٣). (۲) تفسير ابن كثير (۱/ ٢٩٥٧).

 <sup>(</sup>٣) التوية: الآية (٢٨).
 (٤) الفتح (٨/ ٨٠٤).

الآبة (١١٤)

## قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «﴿ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ على ما انتهكوا من حرمة البيت والمتهنوه من نصب الأصنام حوله، ودعاء غير الله عنده، والطواف به عريًا، وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله (١٠٠).

وقال ابن جرير: «وتأويل الآية: لهم في الدنيا الذلة والهوان والقتل والسبي على منعهم مساجد اللَّه أن يذكر فيها اسمه وسعيهم في خرابها، ولهم على معصيتهم وكفرهم بربهم وسعيهم في الأرض فسادًا عذاب جهنم، وهو العذاب العظيم»(٢).

وقال محمد رشيد رضا: «فأما خزي الدنيا فهو ما يعقبه الظلم من فساد العمران، المفضي إلى الذل والهوان، وناهيك بظلم يحل القيود، ويهدم الحدود، ويغري الناس بالفواحش والمنكرات، ويسهل عليهم سبل الشرور والموبقات، وهو ظلم إبطال العبادة من المساجد، والسعي في خراب المعابد، إذا وقع هذا الظلم كان الحاكم الظالم مخذولًا في حكمه، والفاتح الظالم غير أمين في فتحه، وإذا أردت تطبيق ذلك على من نسب إليهم هذا الظلم فانظر ماذا حل بالرومانيين، وكيف وماذا كانت عاقبة العرب المشركين، وبماذا انتهى عدوان الصليبيين، وكيف انقرض حزب القرامطة المجرمين، وأما عذاب الآخرة فالله أعلم به، ونحن بوعده وعيده من المؤمنين» "".

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الاستعاذة باللَّه من الخزي والعذاب

\* عن بسر بن أرطأة قال كان رسول اللَّه علي يدعو: «اللهم أحسن عاقبتنا في

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢/ ٥٢٥-٥٢٦ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (١/ ٤٣٤-٤٣٤).

\_\_\_\_ (۱۸۲ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة $^{(1)}$ .

#### \* غريب الحديث:

خزي: خزي خزيًا من باب علم ذل وهان، وأخزاه اللَّه أذله وأهانه.

#### \* فوائد الحديث:

إذا عصم الله العبد من البدع وأبعده من أهلها فتلك علامة على عدم خزيه في الدنيا وإذا تقبل الله منه عمله في الدنيا وجزاه عليه بحسن العاقبة في الآخرة فقد أعاذه من الخزي.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٨١) وابن حبان (الإحسان ٣/ ٢٢٩- ٩٤٩/٢٣٠) والحاكم (٣/ ٥٩١) والطبراني في الكبير (٢/ ٢٣٨) المحمد وأحد أسانيد الطبراني (٢/ ٣٣/): «ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات، وحسن إسناده ابن كثير في التفسير (١/ ١٥٠) والعراقي في تخريج الإحياء (٣/ ١١١٦).

الآبة (١١٥)

## قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْغَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيهُ ﴿ ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «هذا -واللَّه أعلم- فيه تسلية للرسول ﷺ وأصحابه، الذين أخرجوا من مكة، وفارقوا مسجدهم ومصلاهم، وقد كان رسول اللَّه ﷺ يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه؛ فلما قدم المدينة، وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا، ثم صرفه اللَّه إلى الكعبة بعد، ولهذا يقول تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ النَّمْرِقُ وَالْمَوْرِبُ فَا أَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهُ ﴾ (١٠).

وقال ابن جرير: «وقال آخرون: نزلت هذه الآية على النبي ﷺ، إذنًا من اللَّه عَلَى النبي ﷺ، إذنًا من اللَّه عَلَى له أن يصلي التطوع حيث توجه وجهه من شرق أو غرب، في مسيره في سفره، وفي حال المسايقة، وفي شدة الخوف والتقاء الزحوف في الفرائض. وأعلمه أنه حيث وجه وجهه فهو هنالك، بقوله: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْغَرْبُ ۚ فَالْيَنَمَا أَوَلُواْ فَتُمَ وَجُهُ اللَّهُ ﴾ . . .

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها، فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال اللَّه ﷺ لهم: لي المشارق والمغارب فأنى وليتم وجوهكم فهنالك وجهي، وهو قبلتكم - معلمهم بذلك أن صلاتهم ماضية. . . ».

ثم قال: «والصواب من القول في ذلك: أن الله -تعالى ذكره- إنما خص الخبر عن المشرق والمغرب في هذه الآية بأنهما له ملكًا -وإن كان لا شيء إلا وهو له ملك- إعلامًا منه عباده المؤمنين أن له ملكهما وملك ما بينهما من الخلق، وأن على جميعهم - إذ كان له ملكهم- طاعته فيما أمرهم ونهاهم، وفيما فرض عليهم من الفرائض، والتوجه نحو الوجه الذي وجهوا إليه، إذ كان من حكم المماليك طاعة

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٢٧٦).

البقرة ال

مالكهم. فأخرج الخبر عن المشرق والمغرب والمرادبه: من بينهما من الخلق، على النحو الذي قد بينت، من الاكتفاء بالخبر عن سبب الشيء، من ذكره والخبر عنه، كما قيل: ﴿ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ ﴾ (١)، وما أشبه ذلك.

ومعنى الآية إذًا: ولله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب، يتعبدهم بما شاء، ويحكم فيهم ما يريد، عليهم طاعته، فولوا وجوهكم أيها المؤمنون نحو وجهي، فإنكم أينما تولوا وجوهكم فهنالك وجهي»(٢).

وقال السعدي: «وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد اللَّه أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمانًا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ ﴾ (٣). بل قد أمر اللَّه تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَبُيْكَ وَ فِيهَا السَّمُ ﴾ (٤). وللمساجد أحكام كثيرة، يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة؛ أي: ﴿ وَللمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُونَ وجوهكم من الجهات، إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة، فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ، أو يكون معذورًا بصلب أو مرض ونحو ذلك.

فهذه الأمور، إما أن يكون العبد فيها معذورًا أو مأمورًا. وبكل حال، فما استقبل جهة من الجهات، خارجة عن ملك ربه.

﴿ فَنَمَ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ فيه إثبات الوجه لله تعالى، على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله وجهًا لا تشبهه الوجوه، وهو -تعالى- واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم.

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٩٣). (٢) جامع البيان (٢/ ٥٢٧- ٥٣٣ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٣) التوبة: الآية (١٨). (٤) النور: الآية (٣٦).

\_ الآية (١١٥) \_\_\_\_\_\_

فمن سعته وعلمه، وسع لكم الأمر، وقبل منكم المأمور، فله الحمد والشكر»(١).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة

\* عن ابن عمر ؛ قال: كان رسول اللَّه عَلَيْ يصلي ، وهو مقبل من مكة إلى المدينة ، على راحلته حيث كان وجهه . قال: وفيه نزلت: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَ وَجُهُ اللَّهُ ﴾ (٢) .

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر بعد ذكر هذا الحديث: «وتلقاه العلماء من السلف والخلف بالعمل والقبول في جملته، إلا أنهم اختلفوا في بعض معانيه، فالذي أجمعوا عليه منه أنه جائز لكل من سافر سفرًا تقصر فيه أو مثله -الصلاة- أن يصلي التطوع على دابته وراحلته حيثما توجهت به يومئ إيماء السجود أخفض من الركوع ويتشهد ويسلم وهو جالس على دابته، وفي محمله؛ إلا أن منهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلي صلاته على دابته في تطوعه إلى القبلة ويحرم بها -وهو مستقبل القبلة، ثم لا يبالى حيث توجهت به، ومنهم من لم يستحب ذلك»(٣).

وقال: «واختلف أهل العلم في المعنى الذي فيه نزلت: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ فَ فَاللَهُ على الراحلة »(١).

وقال: «وقول من قال: إنما نزلت في الصلاة على الراحلة، قول حسن أيضًا تعضده السنة في ذلك»(٥).

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (١/ ١٢٨-١٢٩)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٦٦) والبخاري (٢/ ٦٦٠/ ١٠٠٠) مختصرا دون ذكر الآية، ومسلم (١/ ٤٨٦/ ٧٠٠ [٣٣]) وأبو داود (٢/ ٢٠- ٢١/ ١٣٢٤) مختصرًا دون ذكر: الآية والترمذي (٥/ ٢٩٥٨/١٨٩) والنسائي (١/ ٤٩٠/ ٢٩٥١) من طرق عن ابن عمر را الله عن جابر وأنس را الله عن ابن عمر را الله عن الله عن ابن عمر الله عن الله عن

<sup>(</sup>٣) فتح البر (٦/ ٤٤). (٤) فتح البر (٦/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) فتح البر (٦/ ٤٩).

المرا المستحصور البقرة البقرة

\* عن أبى هريرة عن النبي على قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»(١).

#### \* فوائد الحديث:

قال الأثرم: «سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث فقال: هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت فإنه إن زال عنه شيئًا وإن قل فقد ترك القبلة ثم قال: هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب وأشار بيده وما بينهما قبلة. قلت له فصلاة من صلى بينهما جائزة قال نعم وينبغى أن يتحرى الوسط»(٢).

وقال ابن عبد البر: «تفسير قول أحمد هذا في كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة في فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينًا وشمالًا فيها مابين المشرق والمغرب يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم، وكذلك لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضًا قبل القبلة إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم، وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب، وكذلك ضد العراق على ضد ذلك أيضًا، وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام وهي لأهل مكة أوسع قليلًا ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلًا ثم لأهل الآفاق من السعة على حسب ما ذكرنا»(۳).

\* \* \*

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي (٢/ ١٧١/ ٣٤٣-٣٤٣) وابن ماجه (١/ ٣٢٣/ ١٠١١). وذكره النسائي (٤/ ٤٨٤) من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الترمذي: "وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم. قال محمد: لا أروي عنه شيئًا وقد روى عنه الناس، وحديث عبدالله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح».

أخرجه الترمذي (٢/ ٣٤٤/١٧٣) وقال: «حديث حسن صحيح» اه. وفي الباب عن ابن عمر رهي. أخرجه الترمذي (١/ ٢٠٥-٢٠٦) وصحح الطريق الأول على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والدارقطني (١/ أخرجه الحاكم (١/ ٢٢٦-٢٦٢).

(٢) تحفة الأحوذي (٢/ ٢٦٦-٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٧/ ٢٢١).

# قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا النَّحَادَ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَلَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾

#### \* غريب الآية:

سبحانه: التسبيح: التنزيه والتقديس.

قَانِتُون: أصل القنوت: دوامُ الطاعة، والمرادهنا: خاضعون.

بَديعُ: بمعنى: مُبْدِع. وهو المنشئ المخترع من غير مثال يُجْرى عليه.

قَضى: بالشيء: حكم به. وأصل القضاء: الفصل وإحكام الشيء. ويأتي بمعنى الأمر والوصية والعهد. قال أبو ذؤيب:

وعليهما مَسْرودَتانِ قَضَاهُما داودُ أو صَنَعُ السوابِغِ تُبَّعُ أي: أحكمهما.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي كَظُلَّلُهُ: «﴿ وَقَالُوا﴾ أي: اليهود والنصارى والمشركون، وكل من قال ذلك. ﴿ اللهُ وَلَدُّا ﴾ فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله، وأساءوا كل الإساءة، وظلموا أنفسهم. وهو -تعالى - صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم، وعافاهم، ورزقهم مع تنقصهم إياه.

وسُبَحَنَةً اِي: تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله. فسبحان من له الكمال المطلق، من جميع الوجوه، الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ومع رده لقولهم، أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال: وبَل لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَاللَّرَيْنَ اللَّهُ اِي: جميعهم ملكه وعبيده، يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره.

فإذا كانوا كلهم عبيده، مفتقرين إليه، وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد،

\_ (۱۸۸ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

يكون له ولدا، والولد لابدأن يكون من جنس والده؛ لأنه جزء منه.

واللَّه تعالى المالك القاهر، وأنتم المملوكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء.

فكيف مع هذا، يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه «١١).

وقال ابن القيم لَخَلَلْهُ: «ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبَحَنَهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ حُثُن فَيَكُونُ ﴾ فرد عليهم سبحانه دعواهم له اتخاذ الولد، ونزه نفسه عنه، ثم ذكر أربع حجج على استحالة اتخاذه الولد:

أحدها: كون ما في السموات والأرض ملكا له، وهذا ينافي أن يكون فيهما ولد له لأن الولد بعض الوالد وشريكه ، فلا يكون مخلوقا له مملوكًا له ؛ لأن المخلوق مملوك مربوب عبد من العبيد، والابن نظير الأب، فكيف يكون عبده تعالى ومخلوقه ومملوكه بعضه ونظيره، فهذا من أبطل الباطل، وأكد مضمون هذه الحجة بقوله ﴿ كُلُّ لَهُ قَكِنِنُونَ ﴾ ، فهذا تقرير لعبوديتهم له وأنهم مملوكون مربوبون ليس فيهم شريك ولا نظير ولا ولد، فإثبات الولد لله تعالى من أعظم الإشراك به، فإن المشرك به جعل له شريكًا من مخلوقاته مع اعترافه بأنه مملوك كما كان المشركون يقولون في تلبيتهم: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك»(٧). فكانوا يجعلون من أشركوا به مملوكًا له عبدًا مخلوقًا، والنصاري جعلوا له شريكًا هو نظير وجزء من أجزائه، كما جعل بعض المشركين الملائكة بناته فقال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزِّءًا ﴾ (٢) فإذا كان له ما في السموات والأرض عبيد قانتون مربوبون مملوكون، استحال أن يكون له منهم شريك، وكل من أقر بأن لله تعالى ما في السموات وما في الأرض لزمه أن يقر له بالتوحيد ولا بد، ولهذا يحتج سبحانه على المشركين بإقرارهم بذلك كقوله: ﴿قُل لَّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ فُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى مزيد بيان لهذا في موضعه.

الحجة الثانية: قوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ هذه من أبلغ الحجج على

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢/ ١١٨٥ /١١٨٥).

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: الآيتان (٨٤ و٨٥).

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (١/ ١٢٩-١٣٠).

<sup>(</sup>٣) الزخرف: الآية (١٥).

استحالة نسبة الولد إليه، ولهذا قال في سورة الأنعام: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ ﴾ (١) أي: من أين يكون لبديع السموات والأرض ولد، ووجه تقرير هذه الحجة أن من اخترع هذه السموات والأرض مع عظمهما وآياتهما ، وفطرهما وابتدعهما فهو قادر على اختراع ما هو دونهما، ولا نسبة له إليهما ألبتة، فكيف يخرجون هذا الشخص بالعين عن قدرته وإبداعه، ويجعلونه نظيرًا وشريكًا وجزءًا، مع أنه تعالى بديع العالم العلوي والسفلي، وفاطره ومخترعه وبارئه، فكيف يعجزه أن يوجد هذا الشخص من غير أب حتى يقولوا إنه ولده، فإذا كان قد ابتدع العالم علويه وسفليه فما يعجزه ويمنعه عن إبداع هذا العبد وتكوينه وخلقه بالقدرة التي خلق بها العالم العلوي والسفلي، فمن نسب الولدلله فما عرف الرب تعالى، ولا آمن به، ولا عبده، فظهر أن هذه الحجة من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه، وإن شئت أن تقرر الاستدلال بوجه آخر ؛ وهو أن يقال إذا كان نسبة السموات والأرض وما فيهما إليه إنما هي بالاختراع والخلق والإبداع، أنشأ ذلك وأبدعه من العدم إلى الوجود، فكيف يصح نسبة شيء من ذلك إليه بالبنوة، وقدرته على اختراع العالم وما فيه لم تزل ولم يحتج فيها إلى معاون ولا صاحب ولا شريك، وإن شئت أن تقررها بوجه آخر فتقول النسبة إليه بالبنوة تستلزم حاجته وفقره إلى محل الولادة، وذلك ينافى غناه وانفراده بإبداع السموات والأرض، وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: ﴿ قَالُوا ٱتَّخَاذَ ٱللَّهُ وَلَدَّأُ سُبْحَنِكُمْ هُوَ ٱلْغَيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ ﴾(٢) فكمال قدرته وكمال غناه وكمال ربوبيته يحيل نسبة الولد إليه ونسبته إليه تقدح في كمال ربوبيته وكمال غناه وكمال قدرته، ولذلك كانت نسبة الولد إليه مسبة له -تبارك وتعالى- كما ثبت في الصحيحين عن النبي عَلَيْ أنه قال: «يقول الله تعالى: شتمنى عبدي ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله: اتخذ اللَّه ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفوًا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون على من إعادته»(٣). وقال عمر بن الخطاب رضي في النصارى: «أذلوهم ولا تظلموهم، فلقد سبوا اللَّه مسبة ما سبَّه إياها أحد من البشر». وقال

(١) الأنعام: الآية (١٠١).(٢) يونس: الآية (٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣١٧-٣٩٣-٣٩٤) والبخاري (٨/ ٩٥٨/ ٤٩٧٤) والنسائي (٤/ ٤١٨/٤) ٧٠٠٧).

\_\_\_\_ ۱۹۰ \_\_\_\_\_ سورة البقرة

تعالى: ﴿ وَبُنذِرَ الَّذِينَ قَالُواْ الْتَحَكَدُ اللهُ وَلَدًا ﴾ مَا لَهُم بِهِ، مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَابِهِم ﴾ (١) الآية. وأخبر تعالى إن كادت السموات تتفطر من قولهم هذا وتنشق الأرض منه وتخر الجبال هذا، وما ذاك إلا لتضمنه شتم الرب -تبارك وتعالى - والتنقص به، ونسبة ما يمنع كمال ربوبيته وقدرته وغناه إليه.

الحجة الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَضَىٰ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ وتقرير هذه الحجة أن من كانت قدرته تعالى كافية في إيجاد ما يريد إيجاده بمجرد أمره وقوله: كن، فأي حاجة به إلى ولد وهو لا يتكثر به من قلة، ولا يتعزز به، ولا يستعين به يعجز عن خلق ما يريد خلقه، وإنما يحتاج إلى الولد من لا يخلق ولا إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون، وهذا المخلوق العاجز المحتاج الذي لا يقدر على تكوين ما أراد، وقد ذكر تعالى حججًا أخرى على استحالة نسبة الولد إليه فنذكرها في هذا الموضع، فمنها كمال علمه وعموم خلقه لكل شيء واستحالة نسبة الصاحبة إليه، فقال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضُ ۖ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ تَكُن لَهُ وَاللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَدُ اللهُ وَلَدُ اللهُ وَلَدُ اللهُ وَلَدُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَدُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَدُ اللهُ اللهُ وَلَدُ اللهُ وَلَدُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَدُ اللهُ وَلَدُ اللهُ اللهُ وَلَدُ اللهُ وَلَدُ اللهُ وَلَدُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَدُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَدُ اللهُ وَلَدُ اللهُ وَلَدُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَدُ اللهُ الله

فأما منافاة عموم خلقه لنسبة الولد إليه فظاهر، فإنه لو كان له ولد لم يكن مخلوقًا بل جزءًا، وهذا ينافي كونه خالق كل شيء، وبهذا يعلم أن الفلاسفة الذين يقولون بتولد العقول والنفوس عنه بواسطة أو بغير واسطة شر من النصارى، وأن من زعم أن العالم قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقًا لله، وقوله أخبث من قول النصارى؛ لأن النصارى أخرجوا عن عموم خلقه شخصًا واحدًا أو شخصين، ومن قال بقدم العالم فقد أخرج العالم العلوي والسفلي والملائكة عن كونه مخلوقًا لله، والنصارى لم يصل كفرهم إلى هذا الحد.

وأما منافاة عدم المصاحبة للولد فظاهر أيضًا؛ لأن الولد إنما يتولد من أصلين، فاعل ومحل قابل، يتصلان اتصالًا خاصًا فينفصل من أحدهما جزء في الآخر يكون منه الولد، فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولد، ولذلك لما فهم عوام النصارى أن الابن يستلزم الصاحبة؛ لم يستنكفوا من دعوى كون مريم إلاهة، وأنها والدة

<sup>(</sup>١) الكهف: الآيتان (٤ و ٥).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (١٠١).

الإله عيسى، فيقول عوامهم يا والدة الإله اغفري لي، ويصرح بعضهم بأنها زوجة الرب، ولا ريب أن القول بالإيلاد يستلزم ذلك، أو إثبات إيلاد لا يعقل ولا يتوهم فخواص النصارى في حيرة وضلال، وعوامهم لا يستنكفون أن يقولوا بالزوجة والإيلاد المعقول، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا، والقوم في هذا المذهب الخبيث أضل خلق الله، فهم كما وصفهم الله بأنهم: ﴿ قَدْ صَلَوا مِن قَبْلُ وَأَصَكُوا مِن قَبْلُ وَأَصَكُوا مَن سَوَاهِ أَعَن سَوَاهِ أَلْهَ بُنهم .

وأما منافاة عموم علمه تعالى للولد فيحتاج إلى فهم خاص وتقريره أن يقال: لو كان له ولد لعلمه؛ لأنه بكل شيء عليم، وهو تعالى لا يعلم له ولد، فيستحيل أن يكون له ولد لا يعلمه، وهذا استدلال بنفي علمه للشيء على نفيه في نفسه، إذ لو كان لعلمه، فحيث لم يعلمه فهو غير كائن، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿ وَيُعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ مَ لَا يَنفَعُهُمْ مَ لا الآية فهذا نفى لما ادعوه من الشفعاء بنفى علم الرب تعالى بهم، المستلزم لنفي المعلوم، ولا يمكن أعداء الله المكابرة، وأن يقولوا قد علم الله وجود ذلك؛ لأنه تعالى إنما يعلم وجود ما أوجده وكونه، ويعلم أنه سيوجد ما يريد إيجاده، فهو يعلم نفسه وصفاته، ويعلم مخلوقاته التي دخلت في الوجود وانقطعت، والتي دخلت في الوجود وبقيت والتي لم توجد بعد، وأما شيء آخر غير مخلوق له ولا مربوب، فالرب تعالى لا يعلمه لأنه مستحيل في نفسه فهو يعلمه مستحيلًا لا يعلمه واقعًا ، إذ لو علمه واقعًا لكان العلم به عين الجهل ، وذلك من أعظم المحال، فهذه حجج الرب -تبارك وتعالى- على بطلان ما نسبه إليه أعداؤه والمفترون عليه، فوازن بينها وبين حجج المتكلمين الطويلة العريضة التي هي كالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فإذا وازنت بينهما ظهرت لك السمفاضلة إن كنت بصيرًا، ﴿وَمَن كَاكَ فِي هَلَاهِ: أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٣) فالحمد لله الذي أغنى عباده المؤمنين بكتابه وما أودعه من حججه وبيانه عن شقاشق المتكلمين وهذيانات المتهوكين، فلقد عظمت نعمة اللَّه تعالى على عبد أغناه بفهم كتابه عن الفقر إلى غيره ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ يُتَلَى عَلَيْهِمَّ

المائدة: الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٢) يونس: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: الآية (٧٢).

البقرة ال

إِنَ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١١) (٢٠).

قلت: المسلم الحق هو الذي يصف اللَّه بما يليق به، فهو -تبارك وتعالى-الغني الغني المطلق، فهو القائم بعباده القاهر لهم المحيى المميت، وهذه الفرية التي صدرت من اليهود والنصاري ومن المشركين تدل على جهل مطبق، وأنه لو فرضنا -وهو من قبيل المستحيل- أن للُّه ولدًا، فأين هذا الولد؟ وما اسمه؟ وأين ولد؟ ومن ولده؟ ومن هي أمه؟ وفي أي بقعة ولد في الأرض أو في السماوات؟ وما تاريخ ولادته؟ كل هذا من المحال، فالولد لا يكون إلا من النطف التي تخرج من الإنسان الذكر والأنثى، واللَّه تعالى منزه عن هذه النقائص، فلا يشبهه شيء ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيْ يُهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (٦) ، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون ﴿ إِنَّمَآ أَمْرُهُ وَإِذَا آَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَّهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ (٧) ، فهل من كانت صفاته هكذا يتشدق عليه المتوقحون وينسبون له ما لا يليق به؟ ﴿ كَبُرَتُ كَلِمَةً غَنْرُجُ مِنْ أَفْرُهِهِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَنِبًا ﴾ (^)، وهذا منتهى الجهل والضلال ولا يقول هذا إلا من لا يفرق بين الخالق والمخلوق، فالخالق له صفاته المنفرد بها لا يشركه فيها المخلوق، والمخلوق له صفاته التي تليق بعجزه وفقره وهو الذي يحتاج إلى الصاحبة والولد، فالصاحبة يستأنس بها ويسكن إليها، والولد امتداد له وزينة حياته، وأما الله تعالى فهو غنى عن العالمين، وهو غنى عن هذا الإفك والبهتان وهذا الهذيان، الذي لا يصدر إلا عمَّن أعمى اللَّه بصيرته وانتكس عقله وانتكست فطرته، نسأل اللَّه السلامة والعافية.

<sup>(</sup>١) العنكوت: الآية (٥١).

<sup>(</sup>٦) العجبوت. الايه (١٥).(٣) التوبة: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان (١/ ٨٤-٨٥).

<sup>(</sup>V) يس: الآية (XX).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (٤/ ١٥٢-١٥٥).

<sup>(</sup>٤) النحل: الآية (٥٧).

<sup>(</sup>٦) الشورى: الآية (١١).

<sup>(</sup>A) الكهف: الآية (٥).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب تنزيه اللَّه عما لا يليق به

\* عن أبي موسى الأشعري و عن النبي عن النبي الله قال: «ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدًا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم»(٢).

#### \* فوائد الحديثين:

يستفاد من الحديث أنه لا يجوز أن ننسب اللَّه إلى ما لا يليق بجلاله ، بل علينا أن ننزهه ونقدسه عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون ، فاللَّه -تبارك وتعالى - ليس له نظير ، ولا مشارك في عظمته ولا صاحبة له ، فكيف يكون له ولد كما قال تعالى : ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ تَكُن لَهُ مَنْحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيَّةٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٣) .

قال ابن حجر: «قوله: (وأما شتمه إياي فقوله لي ولد) إنما سماه شتمًا لما فيه من التنقيص لأن الولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه ويستلزم ذلك سبق النكاح، والناكح يستدعي باعثًا له على ذلك. واللَّه سبحانه منزه عن جميع ذلك»(٤٠).

قال ابن تيمية: «ومما يبين خذلان الله لأهل البدع، المخالفين للكتاب والسنة، أن هذين الأصلين: أمر الولادة، وأمر المعاد، هما من أعظم أصول أهل الضلال؛ كالدهرية من الفلاسفة وغيرهم، الذين يقولون: إن العقول تولدت عن الله، وينكرون إحياء الله الموتى.

وأخرجه أحمد (٢/ ٣٥١) والبخاري (٦/ ٣٥٢/ ٣١٩٣) والنسائي (٤/ ٤١٨ / ٢٠٧٧). من طرق عن أبي هريرة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸/ ۲۱۲–۲۱۳/ ٤٤٨٢) من حديث ابن عباس الله الخرجه أخرجه أحمد (۲/ ۳۱۹۳) والنسائر (٤/ ٣١٩٣) والنسائر (٤/

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٥، ٤٠١، ٤٠٥) والبخاري (١٠/ ٦٢٦/ ٦٠٩) ومسلم (٤/ ٢١٦٠/ ٢٨٠٤) والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٠١٥/ ٧٠٠٨). (٣) الأنعام: الآية (١٠١).

<sup>(</sup>٤) الفتح (٨/ ٢١٣).

المراع البقرة ال

وفي الصحيح عن النبي على أنه قال: «يقول اللّه تعالى: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله: إني اتخذت ولدًا، وأنا الأحد الصمد، الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته». وهذا في الصحيح من غير وجه عن النبي على من حديث أبي هريرة، وابن عباس.

وهؤلاء الملاحدة شتموه بما ذكروه من تولد الموجودات عنه، وكذبوه بقولهم: لن يعيدنا كما بدأنا، وضاهوا في ذلك أشباههم من ملاحدة العرب.

قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَنُ أَءِذَا مَا مِنَّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنْسَنُ أَنَا عَلَمْتُهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ إلى قول ه: ﴿ أَفَرَءَيْنَ ٱلَّذِى كَفَرُ جِايَنِنِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالَا وَوَلَدًا ۞ أَظَلَمَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱنَّغَذَ عِندَ ٱلرَّحْنَنِ عَهْدًا ۞ كَذَّ سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَيَنْدُ لَلَمُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا ۞ وَنَرِثُهُمُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ إلى قول ه تعالى : ﴿ وَقَالُوا ٱلْخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدًا ۞ لَعَدًا ۞ وَنَرِثُهُمُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ إلى قول ه تعالى : ﴿ وَقَالُوا ٱلْخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدًا ۞ لَمَا يَشُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ إلى قول ه تعالى : ﴿ وَقَالُوا ٱلْخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدًا ۞ لَمَا يَشُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ إلى قول ه تعالى : ﴿ وَقَالُوا ٱلْخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدًا ۞ لَمَا يَشُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ إلى قول ه تعالى : ﴿ وَقَالُوا ٱلْخَذَ ٱلْجَمْنُ وَلَدًا أَنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ عَلَى الرَّحْمَنِ أَن يَنْجَذَ وَلَدًا ۞ إِن كُنُ مِن فِي ٱلسَّمَونِ وَلَالْمُ وَلَا اللّهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَونَ فَلَا أَنْ مِنْ إِلَا مَالِكُ مَن فِي ٱلسَّمَونِ وَلَا إِلَا مَا يَقُولُ وَمَا يَنْجَعَى الرَّحْمَنِ أَن يَنْجَذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُو مَن فِي ٱلسَّمَونِ وَلَالْمُ أَنْ اللّهُ مَا يَلُو مَن فِي ٱلسَّمَونِ وَلَا اللّهُ مَنْ مِن السَّمَونِ إِلَا مَالِهُ مَا يَلْ اللّهُ مَا يَلْهُ مَا عَدًا ۞ وَكُلُهُمْ عَلَيْهُ وَمُ ٱلْقِيكُمَ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ وَلَلْلَا الللللللّهُ الللللللللللّهُ وَلَا اللللللللللللللللللّ

فذكر سبحانه في هذا الكلام الرد على من أنكر المعاد، وعلى من قال: إنه اتخذ ولدًا، كما جمع النبي ﷺ بينهما في الحديث.

وهذا المبتدع ذكر في دلالة القرآن على هذا وعلى هذا ما تقدم التنبيه على فرط ضلال قائله عن حقائق ما أنزل الله على رسوله.

ولهذا لما كانت طريقة القرآن فيما يثبته للرب تعالى وينفيه عنه مبنية على برهان الأولى، لا على البرهان الذي تستوي أفراده، أو يماثل فرعه أصله.

قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءٌ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَى ﴿ ` بعد قوله: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ ٱحَدُهُم بِٱلْأُنْثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) مريم: الآيات (٦٦-٩٥). (٢) النحل: الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٣) النحل: الآية (٥٨).

وقال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّمْنِ ﴾ (١) أي بما ضربوه للرحمن مثلاً ، والمثل الذي ضربوه له هو البنات ، وهو عندهم مثل سوء مندموم معيب. فقال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْمِ ﴾ (٢) ، ومن قال: إنه ولد الملائكة ، أو قال: إنه ولد العقول أو النفوس ، فإنه لا يؤمن بالآخرة ، فله مثل السوء .

واللَّه تعالى له المثل الأعلى، فلا يضرب له المثل المساوي، إذ لا كفو له ولا ند، فضلًا عن أن يضرب له المثل الناقص، ولا يكتفي في حقه بالمثل العالي، بل له المثل الأعلى، إذ هو الأعلى سبحانه، والعلم به أعلى العلوم، وذكره أعلى الأذكار، وحبه أعلى الحب.

والذي يبتغي وجه ربه الأعلى هو أعلى، إذ هو الأتقى الذي هو أكرم الخلق على الله، كما قال تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّهُا اللَّه، كما قال تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّهُا اللَّه، كما قال تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّهُا اللَّهُ يَكُمُّ فَاللَّهُ يَتَزَلَّكُمْ فَاللَّهُ يَتَزَلَّكُمْ فَا لِأَمَدِ عِندَهُ مِن يَعْمَتِهِ تُجْزَئَ ۗ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَتَزَلَّكُ ﴿ وَمَا لِأَمَدِ عِندَهُ مِن يَعْمَتِهِ تُجْزَئَ ﴾ اللَّهُ اللَّهُ يَتَزَلَّهُ ﴿ وَمَا لِأَمَدِ عِندَهُ مِن يَعْمَتِهِ تُجْزَئَ ﴾ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزخرف: الآية (١٧).

<sup>(</sup>٢) النحل: الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٤) الليل: الآيات (١٧-٢٠).

<sup>(</sup>٣) الحجرات: الآية (١٣).

<sup>(</sup>٥) درء التعارض (٧/ ٣٨٦-٣٨٩).

## قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً ﴾ (١)

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل فيمن عنى اللّه بقوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِّمُنَا اللّهُ ﴾ . فقال بعضهم: عنى بذلك النصارى . . . وقال آخرون: بل عنى اللّه بذلك اليهود الذين كانوا في زمان رسول اللّه ﷺ . . .

وقال آخرون: بل عني بذلك مشركي العرب. . . ».

ثم قال: «وأولى هذه الأقوال بالصحة والصواب قول القائل: إن اللّه تعالى عنى بقوله: ﴿ وَوَقَالَ الّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ النصارى دون غيرهم؛ لأن ذلك في سياق خبر اللّه عنهم، وعن افترائهم عليه، وادعائهم له ولدًا، فقال -جل ثناؤه - مخبرا عنهم فيما أخبر عنهم من ضلالتهم: أنهم مع افترائهم على اللّه الكذب بقولهم: ﴿ اللَّهَ لَكُنّ اللّهُ وَلَدًا ﴾، تمنوا على اللّه الأباطيل، فقالوا جهلًا منهم باللّه. وبمنزلتهم عنده، وهم باللّه مشركون: ﴿ لَوْلَا يُكَلِّمُننا الله ﴾ كما يكلم رسله وأنبياء، أو تأتينا آية كما أتنهم؟ ولا ينبغي لله أن يكلم إلا أولياءه، ولا يؤتي آية معجزة على دعوى مدع إلا لمن كان محقًا في دعواه وداعيًا إلى اللّه وتوحيده؛ فأما من كان كاذبًا في دعواه وداعيًا إلى اللّه وتوحيده؛ فأما من كان كاذبًا في دعواه وداعيًا إلى اللّه وقويته عليه.

وأما الزاعم أن اللَّه عنى بقوله: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ، العرب ، فإنه قائل قولًا لا خبر بصحته ، ولا برهان على حقيقته في ظاهر الكتاب . والقول إذا صار إلى ذلك ، كان واضحًا خطؤه ؛ لأنه ادعى ما لا برهان على صحته . وادعاء مثل ذلك لن يتعذر على أحد »(٢) .

قال ابن كثير معلقًا على اختيار ابن جرير: «وفي ذلك نظر، وحكى القرطبي: ﴿ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ ﴾؛ أي: يخاطبنا بنبوتك يا محمد، قلت: وهو ظاهر السياق،

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١١٨). (٢) جامع البيان (٢/ ٥٥٠-٥٠ تحقيق شاكر).

واللَّه أعلم . . . ويؤيد هذا القول، وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب، قوله تعالى: ﴿ وَاللَّه أَعَلَمُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهَ وَقُوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَغَجُّر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعُ ﴾ إلى قوله : ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ ﴿ وَقَالُوا لَن نُوْمِنَ لَكَ مَن الْآيِنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْ يَكُ رَبّناً ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱللّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتِ عَلَيْ أَنْ رَبّناً ﴾ (٣) الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱللّذِي لَكُ أُمْ رَبّ وَعِنْ مُ مُن اللّذِي مَن اللّذِي اللهِ عَلَى كَفُر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم الى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به ، إنما هو الكفر والمعاندة ، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم ، كما قال تعالى : ﴿ يَسْتَاكُ اللّهُ جَهْرَةً ﴾ (٥) ، وقال تعالى : ﴿ يَسْتَاكُ أَهْلُ ٱلْمَلِينِ أَن تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِنَالًا وَنَا النّهَ جَهْرَةً ﴾ (٥) ، وقال تعالى : ﴿ يَسْتَاكُ أَهُ اللّهُ جَهْرَةً ﴾ (٥) ، وقال تعالى : ﴿ وَالْمَعْلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

قلت: اعتمد الإمام ابن جرير تَعْلَلْهُ في ترجيحه أن المعني بهم في الآية هم النصارى على السياق؛ لأنهم هم الذين عرفوا بفرية نسبة الولد إلى الله، وأما الحافظ ابن كثير تَعْلَلْهُ فقد اعتمد في ترجيحه على أن المعني بهم هم كفار قريش، مجموع ما صدر منهم من تحدياتهم للنبي على في أسئلتهم وطلباتهم، وقد أفاض في ذكرها وأجاد تَعْلَلْهُ، والذي يظهر أن الآية لم يصح فيها سبب نزول، والسياق في اليهود والنصارى في الآيات السابقة، وأيًّا ما كان، فسواء رجحنا قول ابن جرير أو قول ابن كثير، فهي صفات للمعاندين في كل وقت تبقى قائمة إلى أن تقوم الساعة، فنعوذ بالله من العناد ورد الرسالات، والتجرؤ على الأنبياء والرسل بما لا يليق بحقهم.

\* \* \*

(١) الأنعام: الآية (١٣٤).

(٢) الإسراء: الآيات (٩٠-٩٣).

(٤) المدثر: الآية (٥٢).

(٦) البقرة: الآية (٥٥).

(٣) الفرقان: الآية (٢١).

(٥) النساء: الآية (١٥٣).

(٧) تفسير ابن كثير (١/ ٢٨٣).

البقرة ال

## قوله تعالى: ﴿ كَنَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمُ مِثْلَ قَوْلِهِمُ مِثْلَ قَوْلِهِمُ مَثَلَ اللَّهِ مَا لَكَ يَكَ لِعَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ تَشَنَبَهَتْ قُلُوبُهُمُ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾

#### غريبالآية:

يوقنون: اليقين: هو ثبوت الأمر في القلب بحيث لا يخالجه شك، أصله من يَقَنَ الماءُ: إذا ثبت وسكن.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «قد دللنا على أن الذين عنى الله -تعالى ذكره - بقوله: ﴿وَقَالَ اللَّهِ مِنْ لَوْ لَا يُكُلِّمُنَا اللَّهُ ﴾ ، هم النصارى ، والذين قالوا مثل قولهم هم اليهود ؛ سألت موسى على أن يريهم ربهم جهرة ، وأن يسمعهم كلام ربهم كما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا وسألوا من الآيات ما ليس لهم مسألته تحكمًا منهم على ربهم . وكذلك تمنت النصارى على ربها مثل أمانيها ، وأن قولهم الذي قالوه من ذلك ، إنما يشابه قول اليهود ، من أجل تشابه قلوبهم في الضلالة والكفر بالله . فهم وإن اختلفت مذاهبهم في كذبهم على الله وافترائهم عليه ، فقلوبهم متشابهة في الكفر بربهم والفرية عليه ، وتحكمهم على أنبياء الله ورسله على الله ورسله الله الكه ورسله الله الكه ورسله الله الكه ورسله و الفرية عليه ، وتحكمهم على أنبياء الله ورسله الكه ورسله الكه و الكه

وقال ابن كثير: «وقوله تعالى: ﴿ تَشَنَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ هِ ، أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَى الْعَرْبُ وَلَا يَعْرُبُونُ ﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَى الْعَرْبُ وَهُ عَنْوُنُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ ، قد بينا العلامات التي من أجلها غضب اللّه على اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير، وأعدلهم العذاب المهين في معادهم ؛ والتي من أجلها أخزى النصارى

<sup>(</sup>٢) الذاريات: الآيتان (٥٢ و ٥٣).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٥٥٥ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢٨٣).

وقال ابن كثير: «وقوله تعالى: ﴿قَدْ بَيْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾، أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل، بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل، وفهم ما جاءوا به عن الله -تبارك وتعالى-، وأما من ختم الله على قلبه وسمعه، وجعل على بصره غشاوة، فأولئك قال الله فيهم: ﴿إِنَّ ٱلْذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوَ جَآءَ مِّهُمْ كُلُ ءَايَةٍ حَقَى يَوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ (٢) (٣).

وقال ابن عطية: «لما تقدم ذكر الذين أضلهم الله حتى كفروا بالأنبياء وطلبوا ما لا يجوز لهم اتبع ذلك بذكر الذين بين لهم ما ينفع وتقوم به الحجة، لكن البيان وقع وتحصل للموقنين، فلذلك خصهم بالذكر، ويحتمل أن يكون المعنى قد بينا البيان الذي هو خلق الهدى، فكأن الكلام قد هدينا من هدينا، واليقين إذا اتصف به العلم خصصه وبلغ به نهاية الوثاقة، وقوله تعالى: ﴿ بَيَّنّا ﴾ قرينة تقتضي أن اليقين صفة لعلمهم، وقرينة أخرى، وهي أن الكلام مدح لهم (٤٠٠).

وقال محمد رشيد رضا: «أي: أننا لم ندعك يا محمد بغير آية بل بينا الآيات على يديك بيانًا لا يدع للريب طريقًا إلى نفس من يعقلها. وقد قال: ﴿ بَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ وَلَمْ يَالًا القَرْآنِ التي هي من علم اللَّهُ وَلَمْ يَقُلُ أَعْطَيْنَاكُ الآيات للتفرقة والفصل بين آيات القرآن التي هي من علم اللَّه

<sup>(</sup>٢) يونس: الآيتان (٩٦ و ٩٧).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٥٥٧ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢٨٣).

وكلامه يظهر بها الحق بطريق معقول بين لا يشتبه فيه الفهم، ولا يحار فيه الذهن، وبين الآيات الكونية التي هي من صنعه يستخذي لها العقل ويخضع لها لشعوره بأنها من قوة فوق قوته. وللناس فيما يرونه فوق ما يعقلون طريقان معهودان: منهم من يسنده إلى القوة الغيبية العليا سواء كان له سبب خفي في الواقع أم لا ومنهم من يسنده إلى الأسباب الخفية التي يسمونها السحر، وإن كان فوق قدرة البشر، ولذلك ضلت الأمم في آيات الأنبياء السابقين وليس لأجد أن يضل في آيات القرآن لأنها بينة معقولة ولذلك قال: ﴿ وَلِكَ اللَّحِكَ لَا رَبِّ فِيهِ ﴿ (١).

نعم إن الآيات العلمية لا يعقلها إلا أهل الاستعداد للعلم واليقين. ولذلك قال: ﴿ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ "(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٢).

الآية (۱۱۹)

## قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَضْعَكِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ﴾

#### غريبالآية:

الجحيم: شدة تَوَقُّدِ النار وَإِضْرَامِهَا، وَحَجَمْتُ النار: أَضْرَمْتُها وَزِدْتُ في توقدها، وصار هذا الاسم كالعلم على جهنم. قال ابن أبي الصلت:

إذا شَبَّتْ جَهَنَّمُ ثم زَادَتْ وَأَعْرَضَ عَنْ قَوَابِسِهَا الجَحِيمُ

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «ومعنى قوله -جل ثناؤه-: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾: إنا أرسلناك يا محمد بالإسلام الذي لا أقبل من أحد غيره من الأديان، وهو الحق، مبشرًا من اتبعك فأطاعك، وقبل منك ما دعوته إليه من الحق بالنصر في الدنيا، والظفر بالثواب في الآخرة، والنعيم المقيم فيها ومنذرًا من عصاك فخالفك، وردً عليك ما دعوته إليه من الحق بالخزي في الدنيا، والذل فيها، والعذاب المهين في الآخرة "(۱).

وقال السعدي تَظَلَّلُهُ: «ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه يَشِيرُ وصحة ما جاء به فقال: ﴿إِنَّا آرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول، في نفس إرساله، والثاني، في سيرته وهديه ودله. والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني، قد دخلا في قوله: ﴿إِنَّا آرْسَلْنَكَ ﴾. والثالث في قوله: ﴿إِنَّا آرْسَلْنَكَ ﴾. والثالث في قوله: ﴿إِنَّا آرْسَلْنَكَ ﴾.

وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته ﷺ، وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران، والصلبان، وتبديلهم للأديان، حتى كانوا

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٥٥٧-٥٥٨ تحقيق شاكر).

في ظلمة من الكفر، قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، قد انقرضوا قبيل البعثة .

وقد علم أن اللَّه تعالى لم يخلق خلقه سدى، ولم يتركهم هملًا ؛ لأنه حكيم عليم، قدير رحيم.

فمن حكمته ورحمته بعباده، أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم، يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له، فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله.

و أما الثاني، فمن عرف النبي على معرفة تامة، وعرف سيرته وهديه قبل البعثة، ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك، قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها، وسبر أحواله، عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين؛ لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم.

وأما الثالث، فهو معرفة ما جاء به هي من الشرع العظيم، والقرآن الكريم، المشتمل على الإخبارات الصادقة، والأوامر الحسنة، والنهي عن كل قبيح، والمعجزات الباهرة، فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة»(١).

وقال محمد رشيد رضا: «ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ فَي بالشيء الثابت المتحقق الذي لا يضل من يأخذ به ، ولا تعبث به رياح الأباطيل والأوهام، بل يكون الآخذ به سعيدًا بالطمأنينة واليقين. قال الأستاذ الإمام: إن الحق في هذا المقام يشمل العلوم الاعتقادية وغيرها ، فهو يقول: إنا أرسلناك بالعقائد الحق المطابقة للواقع ، والشرائع الصحيحة الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة ﴿ بَشِيرًا ﴾ لمن يتبع الحق بالسعادتين ، ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ لمن لا يأخذ به بشقاء الدنيا وخزي الآخرة ، وكَلَ شَنَلُ عَنْ أَمْعَكِ المُحِيمِ ﴾ أي: فلا يضرك تكذيب المكذبين الذين يساقون بجحودهم إلى الجحيم ؛ لأنك لم تبعث ملزمًا لهم ، ولا جبارًا عليهم ، فيعد عدم إيمانهم تقصيرًا منك تستل عنه ، بل بعثت معلمًا وهاديًا بالبيان والدعوة ، وحسن الأسوة ، لا هاديًا بالفعل ولا ملزمًا بالقوة ، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنُهُمْ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى الأسوة ، لا هاديًا بالفعل ولا ملزمًا بالقوة ، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنُهُمْ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى الأسوة ، لا هاديًا بالفعل ولا ملزمًا بالقوة ، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنُهُمْ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى الأسوة ، لا هاديًا بالفعل ولا ملزمًا بالقوة ، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنُهُمْ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى الأسوة ، لا هاديًا بالفعل ولا ملزمًا بالقوة ، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنُهُمْ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى الأسوة ، لا هاديًا بالفعل ولا ملزمًا بالقوة ، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنُهُمْ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (١/ ١٣١-١٣٣).

مَن يَشَاآةً ﴾، وفي الآية تسلية للنبي -عليه الصلاة والسلام - لئلا يضيق صدره كما تدل على ذلك آيات أخرى، وفي الآية من العبرة أن الأنبياء بعثوا معلمين لا مسيطرين، ولا متصرفين في الأنفس ولا مكرهين، فإذا جاهدوا فإنما يجاهدون دفاعًا عن الحق لا إكراهًا عليه. وفيها أن اللَّه تعالى لا يطالب الناس بأن يأخذوا عنهم إلا العلم؛ الذي يهديهم إلى معرفة حقوق اللَّه، وحقوق العباد»(١).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان بعض صفات الرسول ﷺ

\* عن عطاء بن يسار قال: (لقيت عبداللَّه بن عمرو بن العاص الله على الخبرني عن صفة رسول اللَّه الله التوراة ، قال: أجل ، واللَّه إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا ، وحرزًا للأميين ، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا سخاب في الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ؛ بأن يقولوا لا إله إلا اللَّه ويفتح بها أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف) (٢).

#### غريب الحديث:

حرزًا: أي: حافظًا وأصل الحرز الموضع الحصين.

الفظ: سيئ الخلق الجافي.

الغليظ: قاسى القلب.

السخاب في الأسواق: الذي يرفع صوته على الناس لسوء خلقه ويكثر الصياح عليهم.

الملة العوجاء: ملة ابراهيم قد اعوجت في الفترة بالتبديل والنقص والزيادة. ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام.

الغلف: هو الذي لا يفهم كأن قلبه في غلاف.

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (١/ ٤٤٢-٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٤) والبخاري (٤/ ٤٣١) ٢١٢٥).

سورة البقرة

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «في هذا الحديث مدح النبي عَلِين ببعض صفاته الشريفة التي خصه الله تعالى بها وجبله عليها »(١).

#### من هذه الأوصاف:

«أنه شاهد على الأمة ومبشر للمطيعين بالجنة والعصاة بالنار، أو أنه شاهد للرسل قبله بالإبلاغ "(٢).

«أنه سمي بالمتوكل لقناعته باليسير من الرزق، واعتماده على اللَّه تعالى بالتوكل, عليه في الرزق والنصر، والصبر على انتظار الفرج والأخذ بمحاسن الأخلاق»(٣).

«أنه لين الجانب، شريف النفس لا يرفع الصوت على الناس لسوء خلقه، ولا يكثر الصياح عليهم في الأسواق لدناءته، بل يلين لهم ويرفق بهم»(٤).

«أنه يعفو ويغفر ما لم تنتهك حرمات الله تعالى، فإذا انتهكت كان أشدهم غضيا».

«أن اللَّه أقام به عوج الكفر حتى ظهر دين الإسلام، ووضحت أعلامه، وأيد اللَّه نبيه بالصبر والأناة، والسياسة لنفوس العالمين، والتوكل على الله»(٥).

<sup>(</sup>۲) الفتح (۸/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٤) شرح الطيبي (١١/ ٣٦٣٩).

<sup>(</sup>١) شرح البخاري (٦/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال (٦/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) شرح ابن بطال (٦/ ٢٥٤).

الآية (۱۲۰)

## قوله تعالى: ﴿ وَلَن تُرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمَّ ﴾ (١)

#### \* غريب الآية:

مِلَّتهم: الملة: النحلة والدين. والفرق بينهما أن الملة لا تضاف إلا للنبي الذي تسند إليه نحو: ﴿أَنِ اَتَبِعٌ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ (٢). ولا تكاد توجد مضافة إلى اللَّه تعالى، ولا إلى آحاد الأمة، بخلاف الدين.

قال القرطبي: «الملة: اسم لما شرعه اللّه لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله، فكانت الملة والشريعة سواء؛ فأما الدين فقد فرّق بينه وبين الملة والشريعة؛ فإن الملة والشريعة ما دعا اللّه عباده إلى فعله، والدين ما فعله العباد عن أمره».

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: ﴿وَوَلَن رَّمَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُوهُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّ الْيَهُوهُ وَلَا ٱلنَّصَارى براضية عنك أبدًا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا اللَّه في دعائهم إلى ما بعثك اللَّه به من الحق، فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين القيم، ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم؛ لأن اليهودية ضد النصرانية، والنصرانية واليهودية في شخص واحد، في حال واحدة. واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضابك، إلا أن تكون يهوديا نصرانيا، وذلك مما لا يكون منك أبدا؛ لأنك شخص واحد، ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة. وإذا لم يكن إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل، لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل، وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل، فالزم هدى اللَّه الذي لجميع الخلق إلى الألفة عليه سبيل» ".

وقال محمد رشيد رضا: «ثم قال كَانَ : ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَنَرَىٰ حَتَّى تَلَّيْمَ

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٢٠). (٢) النحل: الآية (١٢٣).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢/ ٥٦٢-٥٦٣ تحقيق شاكر).

مِلْمُهُمْ ، فعاد إلى ذكر أهل الكتاب على ما عهدنا في أساليب القرآن من ضروب الانتقال بالمناسبات الدقيقة. وقد قال الأستاذ الإمام غير مرة: إن القرآن لم يأت على طريقة المنشئين والمؤلفين الذين يخصون كل طائفة من الكلام بموضوع معين ويسمونها فصلا أو بابًا ، ولكن للقرآن أغراضًا يبرزها بصور مختلفة ، فكلما لاحت المناسبة لذكر شيء منها أو الاحتجاج عليه أو الدفاع عنه ، جاء به يجذب إليه الأذهان ، ويسارق به خطرات القلوب ، مع مراعاة التناسق ، وحفظ الأسلوب البليغ ، لهذا يتكرر فيه المعنى الواحد بعبارات متعددة ، ويتجلى الروح الواحد في أشكال متنوعة ، فلم يذكر ههنا المشركين إلا لما بينهم وبين أهل الكتاب من التناسب والتقارب في المجاحدة والمعاندة ، فكان ذكرهم من متممات الحجة على أهل الكتاب ، من حيث أدى غرضًا مقصودًا في ذاته . ولما كان ذكرهم في عرض الكلام كالجملة الاعتراضية ، كان الرجوع إلى سرد شؤون أهل الكتاب مع النبي الكلام كالجملة الموضوع .

وقال في معنى الآية: من شأن الإنسان أن يتألم من القبيح أشد التألم إذا وقع ممن لا يتوقع منه، فكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يرجو أن يبادر أهل الكتاب إلى الإيمان به، وأن لا يرى منهم المكابرة والمجاحدة والعناد، ولهذا كبر عليه أن رأى من إعراض اليهود والنصارى عن إجابة دعوته، وإسرافهم في مجاحدته، أشد مما رأى من مشركي العرب الذين جاء لمحو دينهم من الأرض، مع موافقته لأهل الكتاب في أصل دينهم، ومقصده من توحيد اللَّه تعالى والإخلاص له، وتقويم عوج الفطرة الإنسانية الذي طرأ عليها بسبب التقاليد، وترقية المعارف الدينية إلى أعلى ما استعدله الإنسان من الارتقاء العقلي والأدبي، ولذلك كان يخاطبهم بمثل قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَبِ تَمَالُوا إلى كَلِمَةِ سَوَيَعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ ﴾ (() الآية، وغيرها من الآيات. ولقد كان من الصعب لولا إعلام اللَّه تعالى أن تعرف درجة فتك التقليد بعقول أهل الكتاب، وإفساد الأهواء لقلوبهم، لذلك سلى اللَّه تعالى نبيه عما كان يجده من عنادهم، وإيذائهم بآيات كثيرة، عرفه فيها حقيقة حالهم، منها هذه الآية يعدد من عنادهم، وإيذائهم بآيات كثيرة، عرفه فيها حقيقة حالهم، منها هذه الآية الناطقة بأن كلًا من اليهود والنصارى على اتحادهم في أصل الدين قد تعصب

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (٦٤).

لتقاليده، واتخذ الدين جنسية لا يرضيه من أحد شيء، إلا الدخول فيها وقبول لقبها فقوله تعالى: ﴿ حَتَى مِلَتُهُم ﴾ مراد به ما هم عليه من التقاليد والأهواء، التي غيروا بها وجه الدين الواحد، حتى صار بعضهم يحكم بكفر بعض»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (١/ ٤٤٤-٤٤٤).

## قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَيُّ ﴾ (١)

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «ثم قال - جل ثناؤه - لنبيه محمد على الله على المحمد لهؤلاء النصارى واليهود الذين قالوا: ﴿ لَن يَدَخُلَ الْجَنّةَ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَى ﴾ (٢): ﴿ إِنَ هُدَى اللهِ هُو المَدْنِي اللهِ هُو البيان المقنع، والقضاء الفاصل بيننا، فهلموا إلى كتاب الله وبيانه الذي بين فيه لعباده ما اختلفوا فيه، وهو التوراة التي تقرون جميعًا بأنها من عند الله يتضح لكم فيها المحق منا من المبطل، وأينا أهل النار، وأينا على الصواب وأينا على الخطأ.

وإنما أمر اللَّه نبيه عَيْ أن يدعوهم إلى هدى اللَّه وبيانه ؛ لأن فيه تكذيب اليهود والنصارى فيما قالوا: من أن الجنة لن يدخلها إلا من كان هودًا أو نصارى، وبيان أمر محمد على ، وأن المكذب به من أهل النار دون المصدق به »(٣).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة اتباع الحق

\* عن المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ قال: «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» (١٠).

#### \* فوائد الحديث:

قال النووي: «وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، قلت: ويحتمل أن

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٢٠). (٢) البقرة: الآية (١١١).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢/ ٥٦٣ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٤-٢٤٨-٢٥٣) والبخاري (٦/ ٧٨٤/ ٣٦٤٠) ومسلم (٣/ ١٥٢٣/ ١٩٢١). من طرق قيس عن المغيرة بن شعبة مرفوعا .

هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض، وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي والى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث، وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما استدل به له من الحديث،

قلت: هذا الحديث على وجازة ألفاظه وقلة كلماته يحمل منهاجًا كبيرًا يدل عليه، فدين الإسلام تكفل اللَّه بحفظه كتابًا وسنة، منذ البعثة وإلى أن تقوم الساعة، وهو الهدى، فمن خرج عليه ضل وأضل، ولهذا وصف رسول اللَّه عَلَى الفرقة الناجية بأنها ما كان عليه وأصحابه، فالهدى محصور في القرآن والسنة ومما فهمه الصحابة منهما ومن كان على منهاجهم، فمن دعا إلى هذا المنهج وأحياه على طريق النبوة والرسالة فهو من المجددين الذين جاء ذكرهم والخبر عنهم في الحديث: "إن اللَّه يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" ولهذا صح عن النبي على: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها" والقصد هو إحياؤها وتعليمها ونصرتها، فلهذا ما ذكره بعض المؤلفين في بعض المجددين حيث ذكروا مجموعة غالبهم من المخالفين للسنة كالغزالي والجويني، وبعض المخرفين الذين كان لهم قدم سوء في الإسلام، فهذا مما ينبغي أن يعلم، فالتجديد حقًا إحياء القرآن بكل سوره وآياته حفظًا وتجويدًا، وفهمًا وعلمًا وعملًا، والتحذير من كل ما يخالف المنهاج السلفي في تفسير كتاب اللَّه، وكذلك إحياء السنة بمصنفاتها المشهورة ومتونها وأسانيدها، وكل ما يخدم أهدافها، وكذلك

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم (۱۳/ ۵۷–۵۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود (٤/ ٢٨٠/ ٤٢٩١)، والحاكم (٤/ ٥٢٢) وسكت عنه، قال الشيخ الألباني: اسكت عنه الحاكم والذهبي، أما المناوي فنقل عنه أنه صححه، فلعله سقط ذلك من النسخة المطبوعة من المستدرك، والسند صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم، الصحيحة (١٤٨/ ١٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٥٨–٣٥٩)، ومسلم (٢/ ٧٠٥–٧٠٥/)، والترمذي (٥/ ٢٢٧ (٢٦٧٥)، والنسائي (٥/ ٢٩٧)، وابن ماجه (١/ ٧٤٣) من حديث جرير بن عبد الله ١٥٩٨).

إحياء ما اندرس من العقائد السلفية بمصنفاتها ورجالاتها، فهؤلاء هم الذين على الهدي، وهم الذين قال فيهم الرسول على الهدي، وهم الذين قال فيهم الرسول على: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك»(۱)، وظهورهم يتجلى في نصرتهم للكتاب والسنة، أما المحرفون من الرافضة والصوفية، والمتهوكون من المتكلمين والفلاسفة؛ فلا حظ لهم من هذا الوعد الذي أخبر به النبي على.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٤٤)، والبخاري (١٣/ ٣٦٣/ ٧٣١١)، ومسلم (٣/ ١٩٢١/ ١٩٢١).

الآية (۱۲۰)

## قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

غريبالآية:

أهواءهم: واحدها: هوى. وهو ما تميل إليه النفس وتحبه من الشهوات والشبهات؛ قال الشاعر:

هوايَ مع الركبِ اليمانينَ مُصْعِدٌ حَبِيبٌ وجُثماني بمكةَ مُوثَقُ

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "يعني -جل ثناؤه - بقوله: ﴿ وَلَينِ اتَّبَعْتَ ﴾ ، يا محمد، هوى هؤلاء اليهود والنصارى فيما يرضيهم عنك من تهود وتنصر، فصرت من ذلك إلى إرضائهم، ووافقت فيه محبتهم من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم وكفرهم بربهم، ومن بعد الذي اقتصصت عليك من نبئهم في هذه السورة مالك من اللّه من ولي يعني بذلك: ليس لك يا محمد من ولي يلي أمرك، وقيم يقوم به، ولا نصير ينصرك من اللّه فيدفع عنك ما ينزل بك من عقوبته، ويمنعك من ذلك، إن أحل بك ذلك ربك . . . وقد قيل: إن الله -تعالى ذكره - أنزل هذه الآية على نبيه محمد عليه؛ لأن اليهود والنصارى دعته إلى أديانها، وقال كل حزب منهم: إن الهدى هو ما نحن عليه، دون ما عليه غيرنا من سائر الملل. فوعظه اللّه أن يفعل ذلك، وعلمه الحجة الفاصلة بينهم فيما ادعى كل فريق منهم "(۱).

وقال ابن كثير: «فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا باللَّه من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته»(٢).

وقال الرازي: «فيها دلالة على أن اتباع الهوى لا يكون إلا باطلًا، فمن هذا

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۲/ ۵۶۳–۵۱۶ تحقيق شاكر). (۲) تفسير ابن كثير (۱/ ۲۸۹).

الوجه يدل على بطلان التقليد"(١).

وقال الشوكاني: «وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب وتتصدع منه الأفئدة، ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه، ترك الدهان لأهل البدع المتمذهبين بمذاهب السوء، التاركين للعمل بالكتاب والسنة، المؤثرين لمحض الرأي عليهما؛ فإن غالب هؤلاء وإن أظهر قبولا وأبان من أخلاقه لينا لا يرضيه إلا اتباع بدعته والدخول في مداخله والوقوع في حبائله، فإن فعل العالم ذلك بعد أن علمه الله من العلم ما يستفيد به أن هدى الله هو ما في كتابه وسنة رسوله، لا ما هم عليه من تلك البدع التي هي ضلالة محضة، وجهالة بينة ورأي منهار، وتقليد على شفا جرف هار، فهو إذ ذاك ماله من الله من ولي ولا نصير ومن كان كذلك فهو مخذول لا محالة وهالك بلا شك



<sup>(</sup>۱) تفسير الرازى (۲/ ۳۵).

الآلة (١٢١)

## قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ ۚ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْإِلَيَٰ ﴾

#### \* غريب الآية:

يتلونه: يتبعونه، من تلا الشيء إذا تَبِعَهُ. قال تعالى: ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلَهَا ﴾ (١) أي: اتبعها.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

فإذ كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بمعنى الآية، أن يكون موجهًا إلى أنه خبر عمن قص الله -جل ثناؤه- قصصهم في الآية قبلها والآية بعدها، وهم أهل الكتابين التوراة والإنجيل. وإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: الذين آتيناهم الكتاب الذي قد عرفته يا محمد وهو التوراة فقرأوه واتبعوا ما فيه، فصدقوك وآمنوا بك وبما جئت به

<sup>(</sup>١) الشمس: الآية (٢).

من عندي، أولئك يتلونه حق تلاوته»(١).

وقال: «فمعنى الكلام: الذين آتيناهم الكتاب، يا محمد من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جئتهم به من الحق من عندي، يتبعون كتابي الذي أنزلته على رسولي موسى -صلوات اللَّه عليه-، فيؤمنون به ويقرون بما فيه من نعتك وصفتك، وأنك رسولي، فرض عليهم طاعتي في الإيمان بك والتصديق بما جئتهم به من عندي، ويعملون بما أحللت لهم، ويجتنبون ما حرمت عليهم فيه، ولا يحرفونه عن مواضعه، ولا يبدلونه ولا يغيرونه كما أنزلته عليهم بتأويل ولا غيره.

أما قوله: ﴿ عَلَى تِلاَوتِهِ ﴾ ، فمبالغة في صفة اتباعهم الكتاب ولزومهم العمل به ، كما يقال: إن فلانًا لعالم حق عالم ، وكما يقال: إن فلانا لفاضل كل فاضل » (٢).

وقال: «فأخبر اللَّه -جل ثناؤه- أن المؤمن بالتوراة، هو المتبع ما فيها من حلالها وحرامها، والعامل بما فيها من فرائض اللَّه التي فرضها فيها على أهلها، وأن أهلها الذين هم أهلها من كان ذلك صفته، دون من كان محرفًا لها، مبدلًا تأويلها، مغيرًا سننها، تاركًا ما فرض اللَّه فيها عليه.

وإنما وصف -جل ثناؤه - من وصف بما وصف به من متبعي التوراة، وأثنى عليهم بما أثنى به عليهم؛ لأن في اتباعها اتباع محمد نبي الله عليه وتصديقه؛ لأن التوراة تأمر أهلها بذلك، وتخبرهم عن الله -تعالى ذكره - بنبوته، وفرض طاعته على جميع خلق الله من بني آدم، وأن في التكذيب بمحمد التكذيب لها. فأخبر - جل ثناؤه - أن متبعي التوراة هم المؤمنون بمحمد عليه وهم العاملون بما فيها»(٣).

وقال محمد رشيد رضا: «الصلة بين قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ ﴾ الآية وبين ما قبلها واضحة جلية، وهي أن هذه جاءت في موضع الاستدراك على ما سبقها من إيناس النبي والمؤمنين من أهل الكتاب، فقد علمنا أن آية ﴿ وَلَن تَرْمَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَرَىٰ ﴾ (3) قد سلت ما كان يخالج النفوس من الرجاء بإيمان أهل الكتاب كلهم ؛ وهذه الآية تنطق بأن منهم من يرجى إيمانه وهم الذين وصفهم بما هو علة

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٥٦٤-٥٦٥ تحقيق شاكر). (٢) جامع البيان (٢/ ٥٧٠ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢/ ٥٧١-٥٧٢ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية (١٢٠).

الرجاء ومناط الأمل وهو تلاوة كتابهم حق تلاوته، وعدم الجمود على الظواهر والتقاليد، والاكتفاء بالأماني والظنون، كأنه يقول إن كانت نفسك تحدثك بأن أهل الكتاب أقرب إلى الإيمان بما جئت به لأنه يشبه ما عندهم ويصدق أنبياءهم وأصول شرائعهم من حيث يقتلع جذور دين الوثنيين ويمحوه محوا فيكون الوثنيون أجدر من أهل الكتاب بمعاندتك ومجاحدتك، فاعلم أن هؤلاء قد ألحقوا بدينهم من التقاليد والمخترعات، وألصقوا به من البدع والعادات، ما غرهم في دينهم بغير فهم، وجعلهم يتعصبون له بغير عقل، فكانوا بذلك أبعد عن حقيقة الإيمان من أولئك الذين يعبدون الأوثان، وذلك أنهم اتخذوا الدين جنسية فليس لهم منه إلا الجمود على عادات صارت مميزة للمنتسبين إليه، ولكن لا يزال فيهم نفر يرجى منهم تدبر الشيء والتمييز بين الحق والباطل وهم ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابُ ﴾ وهم يتلونه حق تلاوته أي يفهمون أسراره ويفقهون حكمة تشريعه، وفائدة نوط التكليف به، لا يتقيدون في ذلك بآراء من سبقهم فيه، ولا بتحريفهم كلمه عن مواضعه، ﴿ أُولَٰتِكَ ﴾ هم الذين يقدرون ما جئت به من الترقي في الدين، وإقامة قواعده على الأساس المتين، و ﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ \* بعد العلم بأنه الحق الذي يزيل ما بينهم من الخلاف، ويهديهم إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة ﴿ وَمِن يَكُثُرُ بِهِ ، ﴾ من الرؤساء المعاندين والمقلدين الجاهلين وهم الأكثرون، ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ لهذه السعادة، المحرومون مما يكون للمؤمنين من المجد والسيادة، سواء كان كفرهم بتحريفه ليوافق مذاهبهم التقليدية، أم بإهماله اكتفاء بقول علمائهم»(١١).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عموم رسالة النبي ﷺ للإنس والجن

\* عن أبي هريرة عن رسول الله على أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ؛ يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ؛ إلا كان من أصحاب النار»(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (١/٢٤٦-٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٠) ومسلم (١/ ١٣٤/١٥٢).

#### ★ فوائد الحديث:

قال القاضي عياض: «قوله على: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. . . » فيه دليل على أن من في أطراف الأرض وجزائر البحر المقطعة ممن لم تبلغه دعوة الإسلام ولا أمر النبي على أن الحرج عنه في عدم الإيمان به ساقط لقوله: «لا يسمع بي»، إذ طريق معرفته والإيمان به على مشاهدة معجزته وصدقه أيام حياته، أو صحة النقل بذلك والخبر لمن لم يشاهده وجاء بعده، بخلاف الإيمان بالله وتوحيده الذي يوصل إليه بمجرد النظر الصحيح ودليل العقل السليم»(١).

قال القرطبي: «وفيه دليل على أن من لم تبلغه دعوة رسول الله ﷺ ولا أمره لا عقاب عليه، ولا مؤاخذة، وهذا كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَكَ رَسُولًا﴾ (٢) ومن لم تبلغه دعوة الرسول ولا معجزته فكأنه لم يبعث إليه رسول (٣).

قلت: فدعوة الرسول محمد المسائل الإعلام والاتصال، ووسائل الترجمة بكل وخبرها منتشر في كل الآفاق، ووسائل الإعلام والاتصال، ووسائل الترجمة بكل اللغات مما يسر ذلك. ومحاربة أهل الكفر من يهود وصليبيين ومرتدين وزنادقة للرسول المسائل في كل مكان، ومحاولة تشويه دينه وذاته الشريفة المباركة بتصوير أفلام عنه بكل اللغات تارة، وبرسوم كاريكاتورية تارة أخرى؛ كل هذا يدل على بلوغ دعوته إلى كل أهل الأرض، فلا عذر لهم في التخلف عن الإيمان به ومحبته ونصرته وكل ما يتعلق بدينه، فهذا الحديث آية من آيات نبوته، فقد وقع ما أخبر به، فسمع بدعوته اليهود والنصارى وكل مخالف له، فالذين لا يؤمنون به بعد بلوغ دعوته إليهم لا محالة أنهم من أهل النار، وكل من قصر في نصرة دعوته من أهل الإسلام -كل بحسبه - فهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم، وإن شاء عفا عنهم، فيجب على المسلمين أن ينفروا كافة في كل الأرض للدعوة إلى هذا الدين، بكل الوسائل التي يملكونها، وإلا وقعوا في نصوص الوعيد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) المفهم (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: الآية (١٥).

الآلة (۱۲۲)

# قوله تعالى: ﴿ يَنَبَنِى إِسْرَءِ يَلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِى ٱلَّتِيَّ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَٱنِّي فَضَلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وهذه الآية عظة من الله -تعالى ذكره - لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله على وتذكير منه لهم ما سلف من أياديه إليهم في صنعه بأوائلهم، استعطافًا منه لهم على دينه وتصديق رسوله محمد على فقال: يا بني إسرائيل اذكروا أيادي لديكم، وصنائعي عندكم، واستنقاذي إياكم من أيدي عدوكم فرعون وقومه، وإنزالي عليكم المن والسلوى في تيهكم، وتمكيني لكم في البلاد بعد أن كنتم مذللين مقهورين، واختصاصي الرسل منكم، وتفضيلي إياكم على عالم من كنتم بين ظهرانيه، أيام أنتم في طاعتي باتباع رسولي إليكم، وتصديقه وتصديق ما جاءكم به من عندي، ودعوا التمادي في الضلال والغي»(١).

وقال محمد رشيد رضا: «أقام اللَّه تعالى الحجج الدامغة على أهل الكتاب ثم ناداهم ودعاهم إلى ترك أسباب الغرور المانع من الإيمان فقال: ﴿ يَبَنِى إِسْرَهِيلَ الْأَكُوا نِعْبَى النِّيمَ الْقَيْمُ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ وقد سبق التذكير بهذه النعمة في الْكُول نِعْبَى الْقِيمَ الله الله الله الله الله الإعراض عن أول المحاجة، ثم أعيد هنا للمناسبة الظاهرة، وهي أنه بعد ما ذكر أن الإعراض عن تدبر الكتاب والتفقه فيه هو كفر به، ذكرهم بأنه لا يليق بمن كرمه ربه وفضله على غيره من الشعوب بإيتائه الكتاب أن يكون حظه منه كحظ الحمار يحمل أسفارًا. فإذا كان ابتدأ العظة والدعوة بذكر هذا التفضيل لتتوجه إليها الأنظار وتصغى إليها الأسماع . . . فلا غرو أن يذكر هذا التفضيل ثانيًا بعد التوبيخ والتقريع ، لإزالة ما ربما يحدثه ذلك من الاستياء الذي يتوقع أن يكون من أسباب التنفير عما في الآية التالية ، وليس هذا من التكرار الذي يتحاماه البلغاء ، وإنما هو من إعادة الشيء النادة ما لا يستفاد بدونه . كأن هذه الآية تمهيدا لما بعدها ، وهو فذلكة القصة ، والمقصود من إقامة الحجة (٢٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٥٧٣ تحقيق شاكر).

# قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وهذه الآية ترهيب من الله -جل ثناؤه - للذين سلفت عظته إياهم بما وعظهم به في الآية قبلها. يقول الله لهم: واتقوا يا معشر بني إسرائيل، المبدلين كتابي وتنزيلي، المحرفين تأويله عن وجهه، المكذبين برسولي محمد عله عذاب يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئًا، ولا تغني عنها غناء أن تهلكوا على ما أنتم عليه من كفركم بي، وتكذيبكم رسولي، فتموتوا عليه، فإنه يوم لا يقبل من نفس فيما لزمها فدية، ولا يشفع فيما وجب عليها من حق لها شافع، ولا هم ينصرهم ناصر من الله إذا انتقم منها بمعصيتها إياه»(١).

وقال محمد رشيد رضا: «فلا ينفعكم يوم القيامة أن تعتذروا عن الإعراض عن فهم كتاب اللّه بأن بعض سلفكم كانوا يفهمونه ويتدبرونه، وأنكم استغنيتم بتدبرهم وفهمهم عن أن تفهموا وتتدبروا، فإنه يوم لا يغني فيه أحد عن أحد شيئًا. ويؤيد اللّية حديث الصحيحين «يا فاطمة يا بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من اللّه شيئًا» إلخ وإذا كان لا يجزي فهم سلفكم عنكم أنكم أعرضتم عن هداية كتابه فلا تنفعكم شفاعتهم أيضًا، كما أنه لا يقبل منكم عدل وفداء تفتدون به وتجعلونه معادلًا لما فرطتم فيه كما قال: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةً ﴾ وكانوا يعتقدون بالمكفرات تؤخذ عدلًا عما فرطوا فيه وبشفاعة أنبيائهم فأخبرهم وكانوا يعتقدون بالمكفرات تؤخذ عدلًا عما فرطوا فيه وبشفاعة أنبيائهم من كل ولا من غيرهما فقال: ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ أي: أنه لا يأتيهم نصر من هاتين الجهتين، ناصر ينصرهم فقال: ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ أي: أنه لا يأتيهم نصر من هاتين الجهتين، ولا من غيرهما (٢٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٧٤٤ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار (١/ ٤٥١).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الإنسان يرفعه عمله الصالح لا نسبه

\* عن أبي هريرة هنه قال: قام رسول اللّه على حين أنزل اللّه هال : ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتُكَ اللّهُ هَالِ : ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتُكَ اللّهُ هَالِ : ﴿ يَا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم ، لا أغني عنكم من اللّه شيئًا . يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من اللّه شيئًا . يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من اللّه شيئًا . يا صفية عمة رسول الله على لا أغني عنك من اللّه شيئًا . ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من اللّه شيئًا . ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من اللّه شيئًا .

#### \* فوائد الحديث:

<sup>(</sup>١) الشعراء: الآية (٢١٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳٦٠) والبخاري (٥/ ٤٨٠/٢٥٣) ومسلم (١/ ١٩٢/ ٢٠٤) والترمذي (٥/ ٣١٦-٣١٧/) ٣١٨٥) والنسائي (٦/ ٥٠٨-٣٦٤٦/ ٣٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) الشورى: الآية (٤٨). (٤) النور: الآية (٥٤) و العنكبوت: الآية (١٨).

٢٢٠ ﴾ ..... سورة البقرة

وقد ضمن اللَّه لكل من أطاع الرسول أن يهديه وينصره. فمن خالف أمر الرسول استحق العذاب ولم يغن عنه أحد من اللَّه شيئًا. كما قال النبي ﷺ: «يا عباس! عم رسول اللَّه، لا أغني عنك من اللَّه شيئًا. يا صفية عمة رسول اللَّه، لا أغني عنك من اللَّه شيئًا. يا فاطمة بنت رسول اللَّه، لا أغني عنك من اللَّه شيئًا». وقال ﷺ لمن ولاه من أصحابه: «لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول اللَّه أغثني. فأقول: لا أملك لك من اللَّه شيئًا، قد بلغتك "(۱)"(۲).

قلت: هذا الفهم للآية من أثمة الإسلام؛ ابن جرير من المتقدمين، ومحمد رشيد رضا من المتأخرين في أن كتب اللَّه يجب أن تتعلق بها كل فئة زمانا أو مكانا بفهم صحيح يليق بها، وبالنسبة لأهل الإسلام فإن فهم سلفهم لكتاب اللَّه أمر لابد من اعتماده في الاستضاءة، والتفيء من ظلاله وعدم الخروج عنه، مع بقاء دلالة الكتاب والسنة على ما يوافق حاجة الأمة ومبتغاها ومطلوبها قائما إلى أن تقوم الساعة، فلا يستغنى عن التعلق بكتاب اللَّه بفهم علان أو زيدان من الناس، ولاسيما المنحرفين عن الصراط المستقيم، كالذين قرمطوا القرآن وجعلوه رمزًا لمناهجهم الضالة، وسموا ذلك بأسماء يخدعون بها الناس كالتفسير الإشاري، وأن القرآن له ظاهر وباطن، وأن الصفات لا يقصد بها ظاهرها، وأن لها معاني يسميها أصحابها بالمجاز، وهو كذب وبهتان، وتنزيل الآيات على مقاصد لا يدل عليها سابقها ولا لاحقها.

ما أشار إليه شيخ الإسلام من اعتقادات في مقبور البلد هو من الاعتقادات الباطلة التي تسلسل تاريخها في الأمة الإسلامية واتسع، فلا تجد قرية ولا مدينة إلا وترى كثيرًا من أهلها يعتقدون -كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - أنها محفوظة بأولئك الأموات الذين يسمونهم بالأولياء أو برجال البلد، ولهذا تجد دائمًا على السنتهم نحن في حفظ اللَّه وفي حفظ رجال البلد، هذا إن أشرك اللَّه في هذا الأمر، وإلا أفردوا رجال البلد به وجردوا اللَّه عما اختص به، فيقسمون بهم ويلجؤون إليهم في الملمات، ويستغيثون بهم في القحط وفي النوازل، ولهذا أوكلهم اللَّه إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (1/77) والبخاري (1/77/770) ومسلم (1/717-1871/1871) من حديث أبى هريرة.

أمواتهم، وسلط عليهم البلاء من كل جانب، فأراهم أن أمواتهم لا يملكون لهم ضرًا ولا نفعًا.

وهذه الصفة -مع الأسف- منتشرة في معظم العالم الإسلامي والقرآن يتلي فيه آناء الليل وأطراف النهار، وتقرأ فيه سيرة رسول الله علي ويزعم له المحبة، لكن كثيرًا من أهله يخالفون منهاج النبوة والرسالة، إلا من حفظه اللَّه من هذا التاريخ المشؤوم؛ تاريخ الشرك الصريح الذي ما كان يعتقده أهل الجاهلية في جاهليتهم، وما اعتقدوه في أصنامهم، وإن شئت مزيدًا من البيان والإيضاح؛ فاقرأ ما كتبه صاحب الإبريز في الديوان المزعوم، الذي سطر فيه الإثم والعدوان، والكذب والبهتان ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَدُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَـةٍ إِلَّا يَعْـلَمُهَا وَلَا حَبَّـةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُبِينِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنَكُم بِٱلَّذِلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَ بِضُرِّ فَلا ﴿ وَلَا لَهُ مِنْكُ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ ﴾ (٢)، وقــال: ﴿قُلْ أَفَرَءَيْتُهُ مَا تَـنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيءَ أَوْ أَرَادَنِي برَحْمَةِ هَلْ هُرَكَ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ ﴾ (٣)، وقال: ﴿وَأَنْتُمُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَمُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ ( اللهِ عير ذلك من الآيات التي يعرفها الصبيان. وحفظ الكون هو لمن خلقه وصنعه، لا لمن هو من الكون مصنوع مخلوق ضعيف، قبضة روحه بيد الملك، ويبعث ماثلًا بين يدى الله لا حول له ولا قوة، فما هذا الهراء الذي ينشره عبدة الأوثان باسم الولاية والصلاح، وغيرها من الأسماء التي ظاهرها الرحمة وباطنها الشرك والعذاب. نسأل الله السلامة والعافية.

\* \* \*

(١) الأنعام: الآيتان (٥٩ و ٦٠).

(٢) الأنعام: الآية (١٧).
 (٤) الجن: الآية (٦).

<sup>(</sup>٣) الزمر: الآية (٣٨).

# قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَنَ إِبْرَهِ عَمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ﴾ (١)

#### \* غريب الآية:

ابتلى: أي اختبر، والابتلاء يكون في الخير والشر.

أتمهن: التمام: الكمال. خلافه النقصان، تقول: تم الأمر تمامًا، إذا كمل، والمعنى: عَمِلَ بهن.

إمامًا: الإمام القدوة، ومنه قيل لخيط البناء: إمام، وللطريق: إمام؛ لأنه يأم فيه للمسالك؛ أي: يقصد. والمعنى جعلناك للناس إمامًا يأتمون بك في هذه الخصال، ويقتدى بك الصالحون.

ذريتي: الذرية: الولد والنسل، يقال: ذرية فلان؛ أي: أولاده ونسله.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وكان اختبار اللَّه -تعالى ذكره- إبراهيم، اختبارًا بفرائض فرضها عليه، وأمر أمره به. وذلك هو (الكلمات) التي أوحاهن إليه، وكلفه العمل بهن، امتحانا منه له واختبارًا. ثم اختلف أهل التأويل في صفة (الكلمات) التي ابتلى اللَّه بها إبراهيم نبيه وخليله -صلوات اللَّه عليه-.

فقال بعضهم: هي شرائع الإسلام، وهي ثلاثون سهمًا . . .

وقال آخرون: هي خصال عشر من سنن الإسلام. . .

وقال بعضهم: بل (الكلمات) التي ابتلي بهن عشر خلال، بعضهن في تطهير الجسد، وبعضهن في مناسك الحج. . .

وقال آخرون: بل ذلك: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا ﴾ في مناسك الحج. . .

<sup>(</sup>١) الآية (١٢٤).

وقال آخرون: بل ذلك الخلال الست: الكوكب والقمر والشمس والنار والهجرة والختان التي ابتلى بهن فصبر عليهن . . . ».

ثم قال: "والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن اللّه كل أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه، وأمره أن يعمل بهن فأتمهن، كما أخبر اللّه -جل ثناؤه - عنه أنه فعل. وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل (الكلمات)، وجائز أن تكون بعضه؛ لأن إبراهيم -صلوات اللّه عليه - قد كان امتحن فيما بلغنا بكل ذلك، فعمل به، وقام فيه بطاعة اللّه وأمره الواجب عليه فيه. وإذ كان ذلك كذلك، فغير جائز لأحد أن يقول: عنى اللّه بالكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم شيئًا من ذلك بعينه دون شيء، ولا عنى به كل ذلك، إلا بحجة يجب التسليم لها: من خبر عن الرسول في أو إجماع من الحجة. ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته (۱).

قال ابن القيم: «.. ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم، وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية، فإن اللَّه على لما عاهد إبراهيم وعده أن يجعله للناس إمامًا، ووعده أن يكون أبًا لشعوب كثيرة، وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه، وأن يكثر نسله، وأخبره أنه جاعل بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم، ويكون عهدي هذا ميسمًا في أجسادهم، فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم، وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى: ﴿ صِبَّغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى الختان». اه(٣)

قال السعدي: «يخبر تعالى، عن عبده وخليله، إبراهيم على المتفق على إمامته وجلالته، الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون: أن اللَّه ابتلاه وامتحنه بكلمات؛ أي: بأوامر ونواه، كما هي عادة اللَّه في ابتلائه لعباده، ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان، من الصادق الذي ترتفع درجته، ويزيد قدره، ويزكو عمله، ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١٣٨).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ٧-١٥ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٣) تحقة المودود (ص: ٣٥١).

المقام، الخليل عليه فأتم ما ابتلاه الله به، وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك، ولم يزل الله شكورًا فقال: ﴿إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ أي: يقتدون بك في الهدى، ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم، والأجر الجزيل، والتعظيم من كل أحد.

وهذه - لعمر الله - أفضل درجة، تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام، شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم، من كل صديق متبع لهم، داع إلى الله وإلى سبيله»(١).

قال ابن كثير: «يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله ﷺ وأن اللَّه تعالى جعله إمامًا للناس يقتدي به في التوحيد حين قام بما كلفه اللَّه تعالى به من الأوامر والنواهي، ولهذا قال: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَى إِبْرَمِهُ مَ رَبُّهُ بِكَلِمُتِ ﴾ أي واذكريا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين، اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم أي: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي ﴿ فَأَتَّمَهُنَّ ﴾ أي: قام بهن كلهن كما قال تعالى: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّ ﴾ (٧) أي: وفي جميع ما شرع له فعمل به -صلوات اللَّه عليه-، وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمُّةً فَانِتًا لِلَّهِ حَنِفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ شَاكِزًا لِأَنْعُمِيهُ ٱجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ۞ ثُمَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةُ ۚ إِنْزَهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ (٣) وقبال تبعبالسي: ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَنِي رَبِّ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأْ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ (1)؛ وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَئِكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُومُ وَهَلْذَا ٱلنِّيئُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿ بِكُلِمَتِ ﴾ أي: بشرائع وأوامر ونواه، فإن الكلمات تطلق، ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم ﷺ: ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبُهِ و و كَانَتَ مِنَ ٱلْقَنِيْينَ ﴿ (٦) وتطلق، ويراد بها الشرعية، كقوله تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ

<sup>(</sup>٢) النجم: الآية (٣٧).

رع) الأنعام: الآية (١٦١).

<sup>(</sup>١) تفسير السعدى (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) النحل: الآيات (١٢٠-١٢٣).

<sup>(</sup>٥) آل عمران: الآيتان (٦٧ و ٦٨).

<sup>(</sup>٦) التحريم: الآية (١٢).

كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلَأَ ﴾ (١) أي: كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق، وإما طلب عدل إن كان أمرًا أو نهيًا، ومن ذلك هذه الآية الكريمة: ﴿وَإِذِ اَبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَرَبُهُ بِكُلِمَنتِ عَدَل إِن كَان أُمرًا أو نهيًا، ومن ذلك هذه الآية الكريمة: ﴿وَإِذِ اَبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَرَبُهُ بِكُلَمَنتِ فَاتَمَهُ فَي الله الله الله الله أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة، وإمامًا يقتدى به ويحتذى حذوه » (٢).

## وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ففي الآية مسائل:

الأولى: معرفة أنه تعالى حكيم لا يضع الأشياء إلا في مواضعها ؛ لأنه ما جعله إماما إلا بعد ما أتم ما ابتلاه به. وسئل بعضهم: أيما الابتلاء أو التمكين؟ فقال: الابتلاء ثم التمكين.

الثانية: إذا كان يبتلي الأنبياء هل يفعلونه أم لا؟ فكيف بغيرهم؟

الثالثة: الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بها .

وقيل: إن اللَّه لم يبتل أحدا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيم. ولهذا قال: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ الَّذِي وَفَى ﴾ (٣)

الرابعة: أنه سبحانه جازاه على ذلك بأمور منها: أنه جعله للناس إمامًا، ولما علم عليه كبر هذه العطية سألها للذرية، وهي الخامسة.

السادسة: أن اللَّه أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظالم ولو من ذرية الأنيباء.

السابعة: أن هذا يدل على أن الإمامة في الدين تحصل لغير الظالم، فليست بمختصة.

الثامنة: معرفة قدر هذه المرتبة التي أكرم بها، وهي الإمامة في الدين »(٤).

قلت: ما أشار إليه ابن جرير من عدم تعيين الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم -أي امتحنه واختبره- هو الواجب على كل مفسر: أن لا يعين شيئًا إلا بدليل، فما فسر في آية أخرى أو فسره النبي على قبل وكان حجة، وما لم يفسر في القرآن ولا في

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (١١٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير أبن كثير (١/ ٢٨٨-٢٨٩). (٣) النجم: الآية (٣٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: ٤٣-٤٤).

(۲۲٦)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

صحيح السنن فيبقى على عمومه وإجماله، وإن كان المفسرون ذكروا هاهنا أحاديث اسنذكرها إن شاء الله - ظنوها من الكلمات، والحق - كما سبق في كلمة الشيخ السعدي كَثَلَّلُهُ - أن إبراهيم عَلَيْ جمع اللَّه له بين كمال التوحيد وكمال امتثال الأوامر والنواهي الشرعية، فجمع اللَّه له الخير كله، فأتم بلاغ التوحيد وذب عنه وبذل نفسه كاملة في سبيل التوحيد ﴿قُلْنَا يَكْنَارُ كُونِي بَرِّدًا وسَلَمًا عَلَى إِبَرَهِيمَ ﴿ وَأَرَادُوا لَا نفسه كاملة في سبيل التوحيد ﴿قُلْنَا يَكْنَارُ كُونِي بَرِّدًا وسَلَمًا عَلَى إِبَرَهِيمَ ﴿ وَأَرَادُوا لِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عليه الثناء الكامل، وأمر نبيه محمدًا على التباعه والاقتداء به، فهذا إن دل على شيء الثناء الكامل، وأمر نبيه محمدًا على النبوة والرسالة، ومن آخرهم إمام المتقين وسيد كانت نعمة له ولعقبه، فجعلت فيهم النبوة والرسالة، ومن آخرهم إمام المتقين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين على المتعلى المتعلى المتعلى المحلين المحجلين المحلية العظيمة التي وصل العراسية والمرسلين وقائد الغر المحجلين المحلية العظيمة التي وصل العراسة والمرسلين وقائد الغر المحجلين المحلية العظيمة التي وصل العراسة والمرسلين وقائد الغر المحجلين المحلية العظيمة التي وصل العراسة والمحجلين المحلية العراسة والميم المتعربة والمرسلين وقائد الغر المحجلين المحلية العراسة والموالة الغراسة والمحلية والمحلية العراسة والمحلية العراسة والمحلية وال

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن إبراهيم ابتلي بتحقيق المعتقد وإصلاح الظاهر فوفق لذلك

\*عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَإِذِ اَبْتَكَ إِبْرَهِ عَم رَبُّهُ بِكَلِبَتٍ ﴾ قال: ابتلاه اللّه اللّه الله الطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب، والمضمضمة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل مكان الغائط والبول بالماء (٢).

## \* عن أبي هريرة في قال: سمعت رسول اللَّه علي يقول: «الفطرة خمس أو

<sup>(</sup>١) الأنبياء: الآيتان (٦٩ و ٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (١/ ٥٧). ومن طريقه: ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٥٩/ ١١٧٢) وابن جرير في التفسير (٣/ ٩/ ١٩١٠) والبيهقي (١/ ١٤٩). كلهم من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.

وأخرجه الحاكم (٢٦٦/٢) من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه كذلك الحافظ في الفتح (١٠/ ٤١٤).

تنبيه: سقط أول السند من المستدرك ولعل الحاكم أخرج هذا الأثر من طريق عبد الرزاق لأن البيهقي أخرجه من طريق الحاكم عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق به، ثم وجدت الحاكم يسوق أسانيده إلى عبد الرزاق من هذه الطريق كما في (٢/ ٢٦٩ - ٢٧٧).

الأية (١٢٤) \_\_\_\_\_\_\_ (١٢٤)

خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب»(١).

\* عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من الفطرة حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب»(٢).

\* عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء»، قال زكرياء: (قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) (٣).

#### \* فوائد الأحاديث:

قال الخطابي: «قوله ﷺ: «عشر من الفطرة» فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة، وتأويله: إن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم، لقوله سبحانه: ﴿ فَيِهُ دَنهُ مُ اَفَتَدِةً ﴾ (ث) وأول من أمر بها إبراهيم -صلوات الله عليه - ، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ اَبّتَكَ إِبْرَهِ عَمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ ﴾ . قال ابن عباس: (أمره بعشر خصال ثم عدهن فلما فعلهن قال: ﴿ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ أي: ليقتدى بك ويستن بسنتك، وقد أمرت هذه الأمة بمتابعته خصوصًا، وبيان ذلك في قوله تعالى: ﴿ ثُم مِن لَن البُّعْ مِلَّةَ إِبْرَهِ مِن كَن مَن فَل أَن البُّعْ مِلَّةَ إِبْرَهِ مِن كَن أَن البَّعْ مِلَّةَ إِبْرَهِ مِن كَن أَن الله كانت عليه فرضًا وهن لنا سنة »(١).

قال القرطبي: «وهذه الخصال مجتمعة في أنها محافظة على حسن الهيئة والنظافة، وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان ويقبحه، بحيث يستقذر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۹–۲۳۹–۲۸۳–۱۱۰) والبخاري (۱۰/ ۱۱۱۱/ ۸۸۹) ومسلم (۱/ ۲۲۱/ ۲۵۷) ومسلم (۱/ ۲۲۱/ ۲۵۷) وأبو داود (۱/ ۲۱/ (۱۱) وابن ماجه (۱/ ۲۱۰/ ۱۰۱) وابن ماجه (۱/ ۲۱۰/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٤٢٧) ٥٨٩٠) والنسائي (١/ ٢١/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٣٧) ومسلم (١/ ٢٢٣/ ٢٦١) وأبو داود (١/ ٤٤-٤٥/ ٥٦) والترمذي (٥/ ٥٥/ ٢٧٥٧) والنسائي (٨/ ٥٠١ه) ٥١٥ وابن ماجه (١/ ٢٠٧/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) الأنعام: الآية (٩٠). (٥) النحل: الآية (١٢٣).

<sup>(</sup>٦) معالم السنن (هامش سنن أبي داود ١/٤٤-٥٥).

(۲۲۸)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

ويجتنب، فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى، فسميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى واللَّه أعلم اها"(١).

جاء في هذه الأحاديث مجموعة من خصال الفطرة، ننقل بيانها بإيجاز:

#### \* الختان:

قال ابن العربي: «وهو سنة شرعية، وشريعة إبراهيمية، وملة خليلية، أول من اختتن إبراهيم عَلِينهِ»(٢).

وقال ابن القيم: «الختان من محاسن الشرائع التي شرعها اللَّه سبحانه لعباده، وكمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة، فهو مكمل للفطرة التي فطرهم عليها»(٣).

قال ابن حجر: «قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة. قال إمام الحرمين: والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم.

قال الماوردي: ختانها قطع جلدة تكون أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك. والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله (٤٠٠٠).

أول من اختتن إبراهيم ﷺ.

\* فعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «اختتن إبراهيم ﷺ وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» (°).

#### \* غريب الحديث:

القدوم: بالتخفيف: الآلة. وبالتشديد: الموضع.

### \* فوائد الحديث:

قال أبو عمر: «وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن، وقال أكثرهم:

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ٥١١ - ٥١٢). (٢) عارضة الأحوذي (١٠/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) تحفة المودود (ص: ٣٥١). (٤) الفتح (٢٥١).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢/ ٤١٨) والبخاري (٦/ ٤٧٨/ ٣٥٥٦) ومسلم (٤/ ١٨٣٩/ ٢٣٧٠).

الآية (۱۲٤) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (۱۲۶

الختان من مؤكدات سنن المرسلين، ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال. وقالت طائفة: ذلك فرض واجب لقول الله على: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ أَنِ ٱنَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ (١) ، قال قتادة: هو الاختتان»(١).

\* عن أم عطية الأنصارية، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي ﷺ: «لا تنهكى؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل»(٣).

## \*غريب الحديث:

لا تنهكي: لا تبالغي في الخفض، والنهك: المبالغة في الضرب والقطع، ونحو ذلك، وقد نهكته الحمى: إذا بلغت منه وأضرت به.

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن القيم: "ومعنى هذا أن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان؛ ضعفت شهوة المرأة، فقلت حظوتها عند زوجها، كما أنها إذا تركتها كما هي ولم تأخذ منها شيئًا ازدادت غلمتها، فإذا أخذت منها وأبقت، كان في ذلك تعديلًا للخلقة والشهوة، وهذا مع أنه لا ينكر أن يكون قطع هذه الجلدة علمًا على العبودية، فإنك تجد قطع طرف الأذن وكي الجبهة ونحو ذلك في كثير من الرقيق؛ علامة لرقهم وعبوديتهم، حتى إذا أبق رد إلى مالكه بتلك العلامة، فما ينكر أن يكون قطع هذا الطرف علما على عبودية صاحبه لله سبحانه، حتى يعرف الناس أن من كان كذلك فهو من عبيد الله الحنفاء، فيكون الختان علمًا لهذه السنة، التي لا أشرف منها مع ما فيه من الطهارة والنظافة والزينة وتعديل الشهوة (أ).

#### \* قص الشارب:

قال القرطبي: «أن يأخذ ما يطول عن إطار الشفة بحيث لا يشوش على الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ. والإحفاء والجز في الشارب هو ذلك القص المذكور، وليس بالاستئصال عند مالك وجماعة من العلماء، وهو عنده مثلة يؤدب من فعله،

<sup>(</sup>١) النحل: الآية (١٢٣). (٢) فتح البر (٣/ ١١٩–١٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (٥/ ٤٢١/٤٢١) وضعفه، والحديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة (رقم ٧٢٢) وذكره له طرقًا وشواهد، ثم قال: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٤) تحقة المودود (ص: ٣٥٦).

إذ قد وجد من يقتدى به من الناس لا يحفون جميعه ولا يستأصلون ذلك . . . وذهب الكوفيون وغيرهم : إلى الاستئصال ، تمسكًا بظاهر اللفظ . وذهب بعض العلماء إلى التخيير في ذلك "(١) .

قلت: الذي يظهر من فعل الرسول على هو الإحفاء، فكان على يضع السواك فيأخذ ما فوقه، وغالب النصوص وظواهرها تبين أن السنة هي الأخذ من الشارب وإحفاؤه، لكن ليس هنا من النصوص ما يدل على تحريم الاستئصال والحلق، فالأولى بالجمال -جمال الرجل- هو الأخذ والإحفاء والإنهاك كما جاء في الحديث، وإن حصل الحلق والاستئصال فلا إنكار لعدم وجود دليل يعتمد عليه في ذلك.

#### \* إعفاء اللحية:

قال القرطبي: «هو توفيرها وتكثيرها. . . فلا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها ، فأما أخذما تطاير منها ، وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولًا وعرضًا فحسن عند مالك وغيره من السلف ، وكان ابن عمر يأخذ من طولها ما زاد على القبضة »(۲) .

قال القاضي: «وكره قصها وحلقها وتحريقها، وقد جاء الحديث بذم فاعل ذلك، وسنة بعض الأعاجم حلقها وجزها وتوفير الشوارب، وهي كانت سيرة الفرس، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد، إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدًا، ومنهم من حدد فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة».

قلت: حلق اللحية هو من سيئات الغزاة الوافدين على ديار الإسلام، فقد نشروا هذه الخصلة السيئة في كبار الأمة وعليتها، وإلا فقبل وجود الغزاة كان توفير اللحية من الرجولة ومن الشهامة، وحلقها كان عارًا وشنارًا، حتى إن الرجل إذا خاصم

<sup>(</sup>۱) المفهم (۱/ ۱۲ه). (۲) المفهم (۱/ ۲۱ه).

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم (٢/ ١٣–١٤).

الرجل توعده -إن لم يفعل ما أمره به- بحلق لحيته، وإن كان هذا أيضًا لا يصح شرعًا؛ فإن السنن والفطرة لا تغير مهما كان الأمر.

فاللحية من الزينة للرجل، ومن الفطرة التي جاءت في الحديث، ومن سنن الأنبياء أجمعين، ولهذا قال هارون لموسى: ﴿لاَ تَأْخُذُ بِلِحَيِي﴾ (١) فلهذا لم يعرف حلق اللحية إلا عند الأعاجم المتأثرين بالغزاة الغربيين، والحلق أصله من فعل المجوس، ومن قرأ خصال المجوس عبدة النار وجد من بعضها هذا الفعل الشنيع المغير للفطرة، وفاعله متشبه بالنساء اللائي خلقهن الله بدون لحية، فحذار من التأثر بالغزاة والمتملقين لهم، وأشباه الرجال وليسوا برجال، والله المستعان.

## \* غسل البراجم:

قال الخطابي: «وأما غسل البراجم فمعناه تنظيف المواضع التي تتشنج ويجتمع فيها الوسخ، وأصل البراجم العقد التي تكون في ظهور الأصابع»(٢).

### \* الانتضاح:

قال ابن حجر: «فقال أبو عبيد الهروي: هو أن يأخذ قليلًا من الماء فينضح به مذاكيره بعد الوضوء، لينفي عنه الوسواس، وقال الخطابي: انتضاح الماء: الاستنجاء به، وأصله من النضح وهو الماء القليل، فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدة، وعلى الأول فهو غيره، ويشهد له ما أخرجه أصحاب السنن من رواية الحكم بن سفيان الثقفي أو سفيان بن الحكم عن أبيه أنه رأى رسول اللَّه على توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها(٣). .». اه(٤)

### \* نتف الإبط:

قال النووي: «أما نتف الإبط فسنة بالاتفاق، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضًا بالحلق وبالنورة. . ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن»(٥٠).

<sup>(</sup>١) طه: الآية (٩٤).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (هامش سنن أبي داود ١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤١٠) وأبو داود (١/١١٧/ ١٦٦) والنسائي (١/ ١٣٤/ ١٣٤– ١٣٥) وابن ماجه (١/ ١٥٧/) ٤٦١) وفي سنده اضطراب والحديث حسنه الشيخ الألباني كَثَلَقُهُ في صحيح أبي داود (١٥٩). (٤) الفتح (١٠/ ٤١٥).

[ ۲۳۲ ] \_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

#### \* الاستحداد:

قال النووي: «وأما الاستحداد فهو حلق العانة سمي استحدادًا لاستعمال الحديدة وهي الموسى، وهو سنة؛ والمراد به نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة، المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما»(۱).

## \* تقليم الأظفار:

قال النووي: «وأما تقليم الأظفار فسنة ليس بواجب، وهو تفعيل من القلم وهو القطع»(٢).

قال ابن حجر: «والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر؟ لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر، وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة»(٣).

قال ابن العربي عن قص الأظفار: «وما أخفها بالافتقاد، فإنه عضو يصرف في منافع البدن، وفي تنظيفه عن الأقذار، فيتلعق بالأظفار جزء مما يباشر من الأجسام في الأعمال، حتى إذا طال الظفر رأيته كأنه هلال ظلمة، أو طوق قلفة سوداء، فلا تطيب النفس على مباشرة الغذاء من المأكل والمشرب». اه(3)

## \* السواك:

قال النووي: «قال أهل اللغة: السواك بكسر السين وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به . . . وهو في اصطلاح العلماء: استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها والله أعلم، ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال ؟ لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع . .

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم (۳/ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم (٣/ ١٢٧). (٣) الفتح (١٠/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) عارضة الأحوذي (١٠/٢١٧).

ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابًا: أحدها: عند الصلاة، سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب أو غير متطهر، كمن لم يجدماء ولا ترابًا، الثاني: عند الوضوء، الثالث: عند قراءة القرآن، الرابع: عند الاستيقاظ من النوم، الخامس: عند تغير الفم، وتغيره يكون بأشياء منها: ترك الأكل والشرب، ومنها: أكل ماله رائحة كريهة، ومنها: طول السكوت، ومنها: كثرة الكلام، والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح، ولا رطب لا يزيل، والمستحب أن يستاك عرضًا، ولا يستاك طولًا لئلا يدمي لحم أسنانه، فإن خالف واستاك طولًا حصل السواك مع الكراهة، ويستحب أن يمر ويستحب أن يمر ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه، ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده» (١).

#### \* المضمضة:

قال أبو عمر: «المضمضمة معروفة، وهي أخذ الماء بالفم من اليد، وتحريكه في الفم هي المضمضمة، وليس إدخال الأصبع ودلك الأسنان بها من المضمضمة في شيء»(٢).

قال النووي: «وأما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا: كمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه، ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور»(٣).

#### \* الاستنشاق:

قال النووي: «وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، ويستحب المبالغة في المضمضمة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. فيكره ذلك لحديث لقيط أن النبي على قال: «بالغ في الاستنشاق إلا أن

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم (۳/ ۱۲۱–۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) فتح البر (٣/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم (٣/ ٩٠).

\_ ( ۲۳٤ )\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

تكون صائمًا »<sup>(۱)</sup>»<sup>(۲)</sup>.

#### \* فرق الشعر:

\* عن ابن عباس الله قال: كان النبي الله يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه ، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ، وكان المشركون يفرقون رءوسهم ، فسدل النبي الله ناصيته ثم فرق بعد (٣).

#### ★ فوائد الحديث:

قال أبو عمر: «وفيه من الفقه أن الفرق في الشعر سنة، وأنه أولى من السدل؛ لأنه آخر ما كان عليه رسول الله على وهذا الفرق لا يكون إلا مع كثرة الشعر وطوله. . . والتفريق أن يقسم شعر ناصيته يمينًا وشمالًا فتظهر جبهته وجبينه من الجانبين. والفرق سنة مسنونه. وقد قيل: أنها من ملة إبراهيم وسنته على (١٠).

\* قال أنس: (وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة؛ أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة)(٥٠).

#### ★ فوائد الحديث:

قال القاضي: «وما في الحديث إنما هو حد في أكثر ذلك، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه عند العلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك وطال من شارب أو شعر إبط قصه وأزاله»(٢).

قال النووي: «وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، وأما حديث

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٣) وأبو داود (١/ ٩٧- ١٠٠ / ١٤٢) والترمذي (٣/ ١٥٥) وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي (١/ ٧٥/ ٨٥) وابن ماجه (١/ ٤٠٧ / ١٤٢) وصححه ابن خزيمة (١/ ٧٨/ ١٥٠) والحاكم (١٥٠ / ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٢٨٧ و ٣٢٠) والبخاري (١٠/ ٤٤٢/ ٥٩١٧) ومسلم (٤/ ١٨١٧/ ٢٣٣٦) وأبو داود (٤/ ٢٥٠ اخرجه أحمد (١/ ٢٨٥ و ٥٩١٥/ ٥٩١٥) والترمذي في الشمائل (المختصر ص: ٢٤) وابن ماجه (١/ ١٦٩/ ٢١٩٣).

(3) فتح البر (٣/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٢- ٢٠٣ - ٢٠٥) ومسلم (١/ ٢٢٢/ ٢٥٨) وأبو داود (٤/ ٢١٣/١) والترمذي (٥/ ٢٧٥/ ١٤٠) والترمذي عن ٢٧٥٨/٨٦ و ٢٧٥٨) والنسائي (١/ ٢٢/ ١٤) وابن ماجه (١٠٨/ ١٩٥١) من طريق عمران الجوني عن أنس بن مالك رفي .

أنس المذكور (وقت لنا . . الحديث)، فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين، لا أنهم وقت لهم الترك أربعين. والله أعلم». اه<sup>(١)</sup>

قال القرطبي: «هذا تحديد أكثر مدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل»(٢).

\* عن ابن عباس على عن النبي على قال: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلًا ، ثم قرأ ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُمْ وَعْدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ (٣) وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسًا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِم ﴾ إلى قوله: ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ (1) (٥٠).

#### غريب الحديث:

غرلًا: الغرل جمع الأغرل، وهو الأقلف، والغرلة القلفة.

#### ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «هذا يدل على أن الناس كلهم - الأنبياء وغيرهم - يحشرون عراة كما قال في الحديث المتقدم وأن أهل السعادة يكسون من ثياب الجنة ، ولا شك في أن من كسى من ثياب الجنة فقد لبس جبة تقيه مكاره الحشر وعرقه، وحر الشمس والنار وغير ذلك. فظاهر عمومه يقتضي أن إبراهيم يكسى قبل نبينا محمد علية، فيجوز أن يكون هذا من خصائص إبراهيم ؛ كما قد خص موسى على بأن النبي على يجده متعلقًا بساق العرش، مع أن النبي ﷺ أول من تنشق عنه الأرض، ولا يلزم من هذا أن يكونا أفضل منه مطلقًا، بل هو أفضل من وافي القيامة، وسيد ولد آدم، ويجوز أن يراد بالناس من عداه من الناس، فلم يدخل تحت خطاب نفسه واللَّه تعالى أعلم». اه<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>٢) المفهم (١/ ١٥٥). (۱) شرح مبلم (۳/ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٤) المائدة: الآيتان (١١٧ و ١١٨ ). (٣) الأنبياء: الآية (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١/ ٢٢٣- ٢٢٩- ٢٣٣- ٢٥٣) والبخاري (٦/ ٤٧٦/ ٣٣٤٩) ومسلم (٤/ ١٩٤٤/ ٢٨٦٠ [٨٥]) والترمذي (٤/ ٥٣٢/ ٢٤٦٣) و (٥/ ٣٠١/ ٣١٦٧)، والنسائي (٤/ ٤٢٠-٤٢١).

<sup>(</sup>٦) المفهم (٧/ ١٥٢–١٥٣).

٢٣٦ ﴾ ...... سورة البقرة

\* عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يا خير البرية، فقال رسول الله على : «ذاك إبراهيم على "(١).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الإمام المازري: «قد ثبت أنه على أفضل من سائر المرسلين، فيحتمل أن يكون هذا منه على جهة التواضع واستثقالًا لأن ينادى بهذا، وقد كان إبراهيم على من آبائه على ، ويكره إظهار المطاولة على الآباء، وقد يكون فهم من مناديه هذا المعنى، وأخبر في موضع آخر بكونه سيد ولد آدم غير قاصد التعاظم والتطاول على من تقدمه على ، بل ليبين ما أمره الله -تبارك وتعالى - ببيانه، ولهذا عقب كلامه بأن قال: «ولا فخر» ليزيل ما قد يظن بمطلق هذا الكلام إذا أطلقه غيره من الناس، وقد يحتمل قوله : «ذاك إبراهيم» قبل أن يوحى إليه بأنه هو خير منه»(٢).

\* عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ: «أو لاد المؤمنين في جبل في الجنة، يكفلهم إبراهيم وسارة ﷺ حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة»(٣).

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «أجمع المسلمون من أهل السنة وغيرهم إلا المجبرة؛ أن أولاد المؤمنين في الجنة»(٤٠).

قال ابن حجر: «إنما اختص إبراهيم، عَلَيْهُ؛ لأنه أبو المسلمين. قال تعالى: ﴿ مِلَّهُ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ﴿ (٢) (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۷۸ – ۱۸۶) ومسلم (٤/ ۱۸۳۹/ ۲۳۳۹) وأبو داود (٥/ ٥٤/ ٤٦٧٢) والترمذي (٥/ ٥١٥/ ٢٣٥٧) وأبد داود (٥/ ١٥٤/ ٢٣٥٤). كلهم من طريق المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رفي المعلم (٣/ ١٠٤ – ١٣٠). (٢) المعلم (٣/ ١٢٩ – ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٦) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٢٣٣) والحاكم (١/ ٣٨٤). وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان بن عبدالرحمن عن أبي حازم عن أبي هريرة خلف.

وذكره الهيثمي في المجمع (٧/ ٢١٩) وقال: «رواه أحمد وفيه عبدالرحمن بن ثابت وثقه المديني وجماعة وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات».

 <sup>(</sup>٤) فتح البر (٢/ ٢١٩).
 (٥) الحج: الآية (٧٨).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية (٦٨). (٧) الفتح (١٢/ ٥٥٢).

الآية (١٢٤) \_\_\_\_\_\_

# قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾

### \* غريب الآية:

عهدي: أَمَانِي. وقيل: المرادبه هنا التولية والتمكين. والمعنى: لا أُوَلِّي ولاية شرعية من كان ظالمًا.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «هذا خبر من اللَّه -جل ثناؤه- عن أن الظالم لا يكون إمامًا يقتدي به أهل الخير. وهو من اللَّه -جل ثناؤه- جواب لما يتوهم في مسألته إياه: أن يجعل من ذريته أئمة مثله. فأخبر أنه فاعل ذلك، إلا بمن كان من أهل الظلم منهم، فإنه غير مصيره كذلك، ولا جاعله في محل أوليائه عنده، بالتكرمة بالإمامة؛ لأن الإمامة إنما هي لأوليائه وأهل طاعته، دون أعدائه والكافرين به»(١).

قال صديق حسن خان: «وقد استدل بهذه الآية جماعة من أهل العلم على أن الإمام لا بدأن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كما ورد؛ لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالمًا ويمكن أن ينظر إلى ما يصدق عليه اسم العهدوما يفيده الإضافة من العموم فيشمل جميع ذلك اعتبارا بعموم اللفظ من غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق، فيستدل به على اشتراط السلامة من وصف الظلم في كل من تعلق بالأمور الدينية "(۲).

وقال السعدي: «﴿ لا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أي: لا ينال الإمامة في الدين، من ظلم نفسه وضرها، وحط قدرها، لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين.

ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة، والأخلاق الجميلة، والشمائل السديدة، والمحبة التامة، والخشية والإنابة.

فأين الظلم وهذا المقام؟

<sup>(</sup>٢) فتح البيان (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ٢٠ تحقيق شاكر).

. ۲۳۸ ﴾\_\_\_\_\_ سورة البقرة

ودل مفهوم الآية، أن غير الظالم، سينال الإمامة، ولكن مع إنيانه بأسبابها "('). قال القرطبي: «استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي على الا ينازعوا الأمر أهله فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل، لقوله تعالى: ﴿لا يَنَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ ﴿ والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وانطلاق أيدي السفهاء، وشن الغارات على المسلمين، والفساد في الأرض "(').

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب طاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية

\* عن ابن عمر رضي عن النبي على قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(٣).

\* عن عبادة بن الصامت قال: (بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم)(1).

### \* فوائد الحديث:

قال أبو عمر: «وأما قوله: «وأن لا ننازع الأمر أهله»، فاختلف الناس في ذلك، فقال قائلون: أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين، فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله، وأما أهل الجور والفسق والظلم، فليسوا له بأهل، ألا ترى إلى قول الله عَلَى لا يَنالُ عَهْدِى الله عَلَى لا يَنالُ عَهْدِى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

 <sup>(</sup>۱) تفسير السعدي (۱/ ۱۳۳).
 (۲) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۷۶-۷۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٧) والبخاري (١٣/ ١٥٢/ ١٥٤) ومسلم (٦/ ١٤٦٩/ ١٨٣٩) وأبو داود (٣/ ٩٣-٩٤) ٢٦٢٦) والترمذي (٤/ ١٨١/ ١٧٠٧) والنسائي (٧/ ١٧٩-١٨٠/ ٤٢١٧) وابن ماجه (٢/ ٢٥٦/ ٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٤١) والبخاري (٧١ / ٧٦٩ / ٧١٩ - ٧٢٠٠) ومسلم (٣/ ١٤٧٠ / ١٧٠٩) والنسائي (٧/ ١٥٥ / ٤١٦٠) وابن ماجه (٢/ ١٩٥٧ / ٢٨٦٢).

الظّلِيبِينَ ﴾ (١) وإلى منازعة الظالم الجائر، ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. وأما أهل الحق وهم أهل السنة، فقالوا: هذا هو الاختيار: أن يكون الإمام فاضلا عدلًا محسنًا، فإن لم يكن، فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على هراقة الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه، والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك، وكل إمام يقيم الجمعة والعيد، ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العداء، وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض، وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل، فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح» (٢).

قلت: لا شك في أن صلاح الإمام من أعظم النعم التي قد يمن الله بها على الأمة ، الأمم ، فما مرت فترة من التاريخ إلا وكان أثمة العدل رحمة على الأمة ، وظلا واقيًا من كل الشرور ، استظلت بهم الأمة فكثرت الخيرات ، وسالت الوديان واتسعت رقعة الإسلام ، وتحدث الناس بالنعم .

وأما ظلم الإمام وجوره وانحرافه فمن أعظم النقم على الأمة، فجوره وظلمه يكون سببًا للقلاقل والاضطراب، ومستجلبًا لغضب الله وسخطه فيكثر القحط وغلاء الأسعار، ويكثر قطاع الطرق، والقتل والسفك، وتعظم البلايا والمصائب، والله المستعان. ومع ذلك يجب الصبر والانقياد فيما فيه طاعة لله تعالى واتباع للرسول على ولا يجوز الخروج ولا المشاركة في ذلك حتى لا تتضاعف المصائب، ويصبح الناس كما قال القائل: كالمستجير من الرمضاء بالنار، فيتقون الرمضاء ويقعون في النار، فمن تتبع تاريخ الخوارج من بدايته إلى نهايته وجده كله شؤمًا على الأمة، وهكذا كل من خرج على إمام المسلمين؛ فإنه لم يأت بخير، وإنما أتى ببلاء ومصائب وكوارث يرقق بعضها بعضًا. فنسأل الله السلامة والعافية وإذا أراد بأهل الأرض فتنة فليقبضنا إليه غير مفتونين.

\* \* \*

(۱) البقرة: الآية (۱۲٤).
 (۲) فتح البر (۱/ ۱۱۱).

## قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا ﴾ (١)

#### \* غريب الآية:

البيت: المنزل والمأوى. والمرادهنا: الكعبة المشرفة.

مثابة: المثابة: المعاد والمرجع. والمراد: مكانًا يثوب الناس إليه مرة بعد مرة. قال الشاعر في الكعبة:

مَثَابًا لأفناءِ القبائل كلِّها تَخُبُّ إليها اليَعْمَلاتُ الذَّوَامِلُ

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن العربي: «هذا تنبيه من اللَّه تعالى على فضله، وتعديد لنعمه التي منها أن جعل البيت الحرام للعرب عموما ولقريش خصوصًا مثابة للناس؛ أي: معادا في كل عام لا يخلو منهم، يقال: ثاب إلى كذا؛ أي رجع وعاد إليه.

فإن قيل: ليس كل من جاءه عاد إليه. قلنا: لا يختص ذلك بمن ورد عليه، وإنما المعنى أنه لا يخلو من الجملة، ولم يعدم قاصدا من الناس؛ وكذلك جعله - تبارك وتعالى - أمنا يلقى الرجل فيه قاتل وليه فلا يروعه. وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَةُ كَانَ ءَامِنًا كَانَ ءَامِنًا كَنَ اللّهُ مِن حَوْلِهِم ﴾ (٢) كَانَ ءَامِنًا كَانَ اللّه تعالى قد ركب في قلوبهم من تعظيم البقعة وتفضيل الموضع على غيره من الأرض المشابهة له في الصفة، بهذه الخصيصى المعظمة».

وقال: «وقد اختلف العلماء في تفسير الأمن على أربعة أقوال:

الأول: أنه أمن من عذاب اللَّه تعالى في الآخرة، والمعنى أن من دخله معظمًا له، وقصده محتسبًا فيه لمن تقدم إليه. ويعضده ما روي في الصحيح عن النبي عليه

البقرة: الآية (١٢٥).
 السيرة: الآية (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: الآية (٦٧).

الآبة (١٢٥) \_\_\_\_\_\_

أنه قال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»(١).

الثاني: معناه: من دخله كان آمنا من التشفي والانتقام، كما كانت العرب تفعله فيمن أناب إليه من تركها لحق يكون لها عليه.

الثالث: أنه أمن من حديقام عليه، فلا يقتل به الكافر، ولا يقتص فيه من القاتل، ولا يقام الحد على المحصن والسارق؛ قاله جماعة من فقهاء الأمصار، ومنهم أبو حنيفة. . .

الرابع: أنه أمن من القتال؛ لقوله على في الحديث الصحيح: «إن الله حبس عن مكة الفيل - أو القتل- وسلط عليها رسوله والمؤمنين، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار»(٢).

والصحيح فيه القول الثاني، وهذا إخبار من اللّه تعالى عن منته على عباده، حيث قرر في قلوب العرب تعظيم هذا البيت، وتأمين من لجأ إليه، إجابة لدعوة إبراهيم عليه، حين أنزل به أهله وولده، فتوقع عليهم الاستطالة، فدعا أن يكون أمنًا لهم فاستجيب دعاؤه.

وأما من قال: إنه أمن من عذاب اللَّه تعالى، فإن اللَّه تعالى نبه بجعله مثابة للناس وأمنا على حجته على خلقه، والأمن في الآخرة لا تقام به حجة.

وأما امتناع الحد فيه فقول ساقط؛ لأن الإسلام الذي هو الأصل، وبه اعتصم الحرم، لا يمنع من إقامة الحدود والقصاص؛ وأمر لا يقتضيه الأصل أحرى ألا يقتضيه الفرع.

وأما الأمن عن القتل والقتال فقول لا يصح؛ لأنه قد كان فيه القتل والقتال بعد ذلك ويكون إلى يوم القيامة، وإنما أخبر النبي على عن التحليل للقتال، فلا جرم لم يكن فيها تحليل قبل ذلك اليوم، ولا يكون لعدم النبوة إلى يوم القيامة، وإنما أخبر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۹) والبخاري (۳/ ۱۵۷۱/ ۱۵۷۱) ومسلم (۲/ ۹۸۳/ ۱۳۵۰) والترمذي (۳/ ۱۷۵۱/ ۸۱۱) والنسائي (٥/ ۱۲۰-۲۲۱/ ۲۲۲۲) وابن ماجه (۲/ ۹۳۵-۹۲۵/ ۲۸۸۹) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٨) والبخاري (٥/ ١٠٩/ ٣٤٣٤) ومسلم (٢/ ٩٨٨/ ١٣٥٥) وأبو داود (٢/ ١٥ ٥- ٢٥٠/ ) أخرجه أحمد (٢/ ٢١٥) والترمذي (٤/ ١٤/ ١٤/ ١٤٠٥) والترمذي (٤/ ١٤/٤) والترمذي (٤/ ١٤/٤)

النبي ﷺ عن امتناع تحليل القتال شرعًا لا عن منع وجوده حسًّا»(١١).

وقال السعدي: «﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا ﴾ أي: مرجعًا يثوبون إليه لحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرًا.

وجعله أمنًا يأمن به كل أحد حتى الوحش، وحتى الجمادات كالأشجار.

ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمون أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه. فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيمًا وتشريفًا وتكريمًا».

\* \* \*

(٢) إبراهيم: الآية (٣٧).

(٤) المائدة: الآية (٩٧).

(٦) آل عمران: الآيتان (٩٦ و ٩٧).

(١) أحكام القرآن (١/ ٣٨-٣٩).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٥) الحج: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>۷) ابن کثیر (۱/ ۲۹۵).

<sup>(</sup>٨) تفسير السعدي (١/ ١٣٦-١٣٧).

الآية (١٢٥) \_\_\_\_\_\_

# قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلَّى ﴾

#### ★ غريبالآية:

مقام إبراهيم: المقام في اللغة: موضع القدمين والمراد مكان قيامه حين بنائه الكعبة.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿ وَالتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمُ مُصَلًّ ﴾ وفي (مقام إبراهيم) فقال بعضهم: (مقام إبراهيم) هو الحج كله. . . وقال آخرون: (مقام إبراهيم) عرفة والمزدلفة والجمار. . . وقال آخرون: (مقام إبراهيم) الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع الحرم. . . وقال آخرون: بل (مقام إبراهيم) هو مقامه بناؤه، وضعف عن رفع الحجارة. . . وقال آخرون: بل (مقام إبراهيم) هو مقامه الذي هو في المسجد الحرام . . . ثم قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا ما قاله القائلون: إن مقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الاسم الذي هو في المسجد الحرام . واستدل لذلك بحديثي عمر وجابر (۱)».

ثم قال: «فهذان الخبران ينبئان أن اللَّه -تعالى ذكره- إنما عنى بـ (مقام إبراهيم) الذي أمرنا اللَّه باتخاذه مصلى هو الذي وصفنا.

ولو لم يكن على صحة ما اخترنا في تأويل ذلك خبر عن رسول اللَّه على الواجب فيه من القول ما قلنا. وذلك أن الكلام محمول معناه على ظاهره المعروف، دون باطنه المجهول، حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، مما يجب التسليم له. ولا شك أن المعروف في الناس به (مقام إبراهيم)، هو المصلى الذي قال اللَّه -تعالى ذكره-: ﴿وَالتَّغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى ﴾ "(٢).

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكرهما في تفسير الآية بالسنة.

 <sup>(</sup>۲) جامع البيان (۳/ ۳۳–۳۷ تحقيق شاكر).

٧٤٤ ﴾\_\_\_\_\_ سورة البقرة

وقال ابن كثير: -بعد أن ذكر الخلاف والآثار في ذلك-: «فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم على يقوم عليه لبناء الكعبة، لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل على به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة، وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدران الكعبة. . . وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفًا تعرفه العرب في جاهليتها، ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية:

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضًا».

وقال: "عن قتادة: ﴿وَاتَّغِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرِهِمْ مُصَلِّ ﴾ إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. وقد تكلفت هذه الأمة شيئًا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى؛ (قلت) وقد كان هذا المقام ملصقًا بجدار الكعبة قديمًا ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك، وكان الخليل على الما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، ولهذا والله أعلم، أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في أحد الأثمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في أحد الأثمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين من بعدي أبي بكر وعمر" (١) وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده، ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين -، قال عبدالرزاق عن ابن جريج: حدثني عطاء وغيره من أصحابنا، قال: أول من نقله عمر بن الخطاب المن المنهد، وقال عبدالرزاق أيضًا عن معمر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، قال: أول

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٢) والترمذي (٥/ ٥٦٩/ ٣٦٦٢) وقال: «حديث حسن»، والحاكم (٣/ ٧٥) وصححه الذهبي. من حديث حذيفة فيه، وفي الباب عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي قتادة وغيرهم في.

Yfo

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «أمره أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وهذا من الخصائص، فيتفطن المؤمن لشبهة المبتدعة؛ لأنه لا يجوز أن يتخذ من مقام غيره مصلي »(۲).

قلت: فرضى الله عن الإمام محمد بن عبد الوهاب المجدد المصلح، حيث نبه على أمر عظيم، وهو عدم مشابهة مقام إبراهيم لغيره من مقامات الأضرحة من حيث اتخاذها مصلّى، لكن -مع الأسف الشديد- قد سارع كثير من الناس إلى الصلاة فيها، مع تواتر النصوص عن النبي عليه في النهي عن الصلاة في المقبرة، فالذهاب إلى مقامات الأضرحة للصلاة فيها مخالف لنهى النبي ﷺ، فالهدى هديه والسنة سنته، ومخالفته ﷺ نذير شر لكل مخالف له، ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَقْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ (٣).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تعظيم شعائر الله بالتعبد فيها له تعالى خالصًا

\* عن أنس قال: (قال عمر: وافقتُ اللّه في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله؛ لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، وقلت: يا رسول الله؛ يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل اللَّه آية الحجاب، قال: وبلغني معاتبة النبي ﷺ بعض نسائه، فدخلت عليهن قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن اللَّه رسوله على خيرًا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر؛ أما في رسول اللَّه ﷺ ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت، فأنزل الله: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ ۚ إِن طُلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ ﴾ (1) الآية)(٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: ٤٤).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ۲۹۸–۲۹۹). (٣) النور: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٤) التحريم: الآية (٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١/ ٢٣-٢٤) والبخاري (٨/ ٢١٣/ ٤٤٨٣). وأخرجه مختصرا: مسلم (٤/ ١٨٦٥/ ٢٣٩٩) والترمذي (٥/ ١٩٠/ ٢٩٦٠) والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٩٦/ ١١٦١١) وابن ماجه (١/ ٣٢٢/ ٢٠٠٩) من حديث عمر في .

#### \* فوائد الحديث:

## موافقة عمر رضي للبه في مقام إبراهيم:

قال ابن حجر: «قال ابن الجوزي: إنما طلب عمر الاستنان بإبراهيم على مع النهي عن النظر في كتاب التوراة؛ لأنه سمع قول اللَّه تعالى في حق إبراهيم: ﴿إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامِّا ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿أَنِ اتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ (١) فعلم أن الائتمام بإبراهيم من هذه الشريعة، ولكون البيت مضافًا إليه، وأن أثر قدميه في المقام كرقم الباني في البناء ليذكر به بعد موته، فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه. انتهى. وهي مناسبة لطيفة. ثم قال: ولم تزل آثار قدمي إبراهيم حاضرة في المقام معروفة عند أهل الحرم، حتى قال أبو طالب في قصيدته المشهورة:

## وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعل

وفي "موطإ ابن وهب" عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وأخرج الطبري في تفسيره من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذه الآية: إنما أمروا أن يصلوا عنده، ولم يؤمروا بمسحه، قال: ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيها، فما زالوا يمسحونه حتى اخلولق وانمحى ""، وكان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر الله إلى المكان الذي هو فيه الآن، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره، وعن مجاهد أيضًا "، وأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند قوي، ولفظه: "أن المقام كان في زمن النبي وفي زمن أبي بكر ملتصقاً بالبيت ثم خوله، والأول أصح. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة قال: كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله والله عمر، فجاء سيل فذهب به فرده عمر إليه. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقاً بالبيت أم لا "ه". انتهى. ولم تنكر الصحابة فعل عمر ولا من جاء بعدهم فصار إجماعا. وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه الصحابة فعل عمر ولا من جاء بعدهم فصار إجماعا. وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه الصحابة فعل عمر ولا من جاء بعدهم فصار إجماعا. وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه

(١) البقرة: الآية (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) النحل: الآية (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) النحل: الآيه (١٢٢)(٤) المصنف (٥/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير (١/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن أبي حاتم (١/ ٢٢٦-٢٢٧).

التضييق على الطائفين أو على المصلين، فوضعه في مكان يرتفع به الحرج، وتهيأ له ذلك لأنه الذي كان أشار باتخاذه مصلى، وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة  $\| \vec{V}(x) \|_{1}^{(1)}$ .

قلت: المقام القائم الآن -مع الأسف- ترى الناس يتمسحون بجدرانه ويفعلون به أفعالا مخالفة للمعتقد الصحيح، فمقام إبراهيم لا علاقة له بتمسح ولا بتقبيل، والذي يقبل هو الحجر الأسود لا غير. كما أن الطواف إنما يكون بالبيت، وما سوى ذلك فهو تحريف وانحراف، فهذا الفعل الغير الشرعي من قبل الأعاجم وجهال العرب هو من أثر الجهل في بلادهم، وتعلقهم بالخرافات والأوثان، والأحجار التي يقبلونها في بلادهم، والمغارات التي يؤمونها ويعبدونها من دون الله، فاللهم اهد ضال هذه الأمة.

وقال الحافظ: «قوله: (باب قوله تعالى: ﴿وَأُنِّذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى ﴾) وقع في روايتنا: ﴿وَالنِّذُواْ ﴾ بكسر الخاء على الأمر وهي إحدى القراءتين، والأخرى بالفتح على الخبر، والأمر دال على الوجوب، لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة، فدل على عدم التخصيص، وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو موجود إلى الآن، وقال مجاهد: المراد بمقام إبراهيم الحرم كله، والأول أصح، وقد ثبت دليله عند مسلم من حديث جابر(٢)»(٢).

\* عن عمرو بن دينار قال: (سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي على فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة)(1).

<sup>(</sup>۱) الفتح (۸/ ۲۱۶–۲۱۵).

 <sup>(</sup>٢) هو الحديث الطويل في صفة حجة النبي ﷺ، ومحل الشاهد منه قوله: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ﷺ، فقرأ:
 ﴿وَاَنَّخِدُوا مِن مَقَادِ إِبْرُومَتُم مُصَلِّلُ ﴾ فجعل المقام بينه وبين البيت، أخرجه مسلم (٢/ ٨٨٦–٨٨٨/ ٢١٨).
 (٣) الفتح (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ١٥) والبخاري (١/ ٢٥٧/ ٣٩٥-٣٩٦) ومسلم (٢/ ٩٠٦/ ١٢٣٤) والنسائي (٥/ ٢٤٧- ٢٤٨) ١٢٣٨) وابن ماجه (٢/ ١٩٨٦/ ٢٥٩).

\* عن جابر ﴿ أَن النبي ﷺ رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعًا ، حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ، ثم قرأ : ﴿ وَالتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلَّى ﴾ (١).

#### \* فوائد الحديثين:

قال النووي: «هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان، وعندنا فيه خلاف حاصله ثلاثة أقوال:

أصحها: أنهما سنة. والثاني: أنهما واجبتان. والثالث: إن كان طوافًا واجبًا فواجبتان وإلا فسنتان وسواء قلنا واجبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافه، والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة وسائر الحرم، ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلة، ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيًا»(٢).

قال ابن العربي: «ولما قضى النبي على طوافه مشى إلى المقام المعروف اليوم، وقرأ: ﴿وَالتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلِّلُ ﴾ وصلى فيه ركعتين، وبين بذلك أربعة أمور: الأول: أن ذلك الموضع هو المقام المراد في الآية.

الثاني: أنه بين الصلاة وأنها المتضمنة للركوع والسجود لا مطلق الدعاء.

الثالث: أنه عرف وقت الصلاة فيه وهو عقب الطواف وغيره من الأوقات مأخوذ من دليل آخر.

الرابع: أنه أوضح أن ركعتى الطواف واجبتان، فمن تركهما فعليه دم»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم مطولا (۲/ ۸۸٦-۸۹۲) والترمذي (۳/ ۲۱۱/ ۸۵۲) والنسائي (٥/ ٢٥١/ ٢٩٣٩). (۲) شرح مسلم (۸/ ۱۶۲–۱۶۳). (۳) أحكام القرآن (۱/ ٤٠).

الآلة (١٢٥)

# قوله تعالى: ﴿ وَعَهِدْنَا ۚ إِنَىٰ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴾

#### \* غريب الآية:

عهدنا: أي: وصينا وأمرنا، وقيل: أوحينا.

الطائفين: جمع طائف، من طاف حول الشيء إذا دار من جميع جوانبه وأحاط به، ثم استعير للطائف من الجن والخيال والحوادث.

العاكفين: جمع عاكف، والعكوف: اللبث والإقامة، وقيل: هو الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم. والاعتكاف: شرعًا: اللبث في المسجد بشروطه.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «فمعني الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين. (والتطهير) الذي أمرهما الله به في البيت، هو تطهيره من الأصنام، وعبادة الأوثان فيه، ومن الشرك بالله.

فإن قال قائل: وما معنى قوله: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ الطَّآبِفِينَ ﴾ ؟ وهل كان أيام إبراهيم قبل بنائه البيت بيت يطهر من الشرك وعبادة الأوثان في الحرم، فيجوز أن يكونا أمرا بتطهيره؟

قيل: لذلك وجهان من التأويل، قد قال بكل واحد من الوجهين جماعة من أهل التأويل.

أحدهما: أن يكون معناه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ابنيا بيتي مطهرًا من الشرك والريب، كما قال -تعالى ذكره-: ﴿أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْكِنَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللّهِ وَرِضَوَانٍ خَيْرُ أَمَ مَنْ أَسَسَ بُنْكِنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ﴾ (١) فكذلك قوله: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) التوبة: الآية (١٠٩).

إِبْرِهِمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْقِي ﴾؛ أي: ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي والريب... والوجه الآخر منهما: أن يكونا أمرا بأن يطهرا مكان البيت قبل بنيانه، والبيت بعد بنيانه، مما كان أهل الشرك باللَّه يجعلونه فيه على عهد نوح ومن قبله من الأوثان، ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان اللَّه -تعالى ذكره- قد جعل إبراهيم إمامًا يقتدى به من بعده "(١).

وقال السعدي: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي ﴾ أي: أوحينا إليهما، وأمرناهما بتطهير بيت اللَّه من الشرك، والكفر والمعاصي، ومن الرجس والنجاسات، والأقذار، ليكون ﴿ لِلطَّآمِفِينَ ﴾ فيه ﴿ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّكِعِ السُّجُودِ ﴾ أي: المصلين.

قدم الطواف، لاختصاصه بالمسجد الحرام. ثم الاعتكاف؛ لأن من شرطه، المسجد مطلقًا. ثم الصلاة، مع أنها أفضل، لهذا المعنى. وأضاف الباري البيت إليه لفوائد. منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره، لكونه بيت اللَّه. فيبذلان جهدهما، ويستغرقان وسعهما في ذلك. ومنها: أن الإضافة، تقتضي التشريف والإكرام. ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. ومنها: أن هذه الإضافة، هي السبب الجالب للقلوب إليه»(٢).

وقال ابن كثير: «والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون باللّه عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له، ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ النّبِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللّهِ وَٱلْسَبِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلّذِي عَنه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ النّبِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللّهِ وَٱلْسَبِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلّذِي جَعَلْنهُ لِلنّاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَلَمِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذُ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ جَعَلْنهُ لِلنّاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَلَمِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذُ في معبد اللّه وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة، فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قيامها وركوعها وسجودها، ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم ﴿سَوَآءٌ ٱلْعَلَمِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين، واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام، وفي ذلك أيضًا رد على من لا يحجه من أهل

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ٣٨-٣٩ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي (١/ ١٣٧ - ١٣٨). (٣) الحج: الآية (٢٥).

الكتابين اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل، ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئًا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون شيئًا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء -عليهم الصلاة وانسلام-، كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ﴿إِنَّ مُوحَىٰ ﴾ (١).

وتقدير الكلام إذًا: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ﴾ أي: تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ﴿أَن طَهِرا بَيْتِيَ لِلطَّآبِهِينَ وَالْتَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ﴾ أي: طهراه من الشرك والريب، وأبنياه خالصًا لله معقلًا للطائفين والعاكفين والركع السجود»(٢).

وقال القرطبي: «لما قال اللَّه تعالى: ﴿ أَن طَهِرا بَيْتِي ﴾ دخل فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى؛ فيكون حكمها حكمه في التطهير والنظافة. وإنما خص الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك غيرها، أو لكونها أعظم حرمة؛ والأول أظهر، واللَّه أعلم. وفي التنزيل: ﴿ فِي بُونِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ (٣) (٤).

وقال ابن كثير: «وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة، ومن قوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذَكَر فِيهَا اَسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُو وَٱلْآصَالِ ﴾ (٥) ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك» (٦).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الأمر بتطهير المساجد وتنظيفها

\*عن أبي هريرة: أن رجلًا أسود -أو امرأة سوداء - كان يقم المسجد، فمات، فسأل النبي ﷺ عنه فقالوا: مات. قال: «أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره -أو قال: قبرها - فأتى قبره فصلى عليه»(٧٠).

\_

<sup>(</sup>١) النجم: الآية (٤). (٢٠ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) النور: الآية (٣٦). (٤) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٥) النور: الآية (٣٦). (٦) تفسير ابن كثير (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۲/۳۰۳) والبخاري (۱/۷۲۷/۱) واللفظ له، ومسلم (۲/۲۰۹/۹۰۲) وأبو داود (۳/ (۲۲۰۳/۵۶۱) وابن ماجه (۱/۶۸۹/۱۸).

٢٥٢ ﴾ ..... سورة البقرة

#### \* غريب الحديث:

يقم: بقاف مضمومة؛ أي: يجمع القمامة وهي الكناسة.

#### \* فوائد الحديث:

بوب البخاري تَظُلِّلُهُ على هذا الحديث: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان:

قال ابن حجر: «فإن قيل: دل الحديث على كنس المسجد فمن أين يؤخذ التقاط الخرق وما معه؟ أجاب بعض المتأخرين بأنه يؤخذ بالقياس عليه، والجامع التنظيف. قلت: والذي يظهر لي من تصرف البخاري أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه صريحًا، ففي طريق العلاء المتقدمة: (كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد)(۱)(۱)(٢).

وقال الإمام ابن الحاج - في بيان الأمر بتغيير البدع التي أحدثت في المساجد - : «قال رسول اللَّه ﷺ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» (٣) ، ولا شك أن المسجد وما يفعل فيه من رعية الإمام والمؤذن والقيم إلى غير ذلك ممن له التصرف.

ألا ترى إلى فعله -عليه الصلاة والسلام- حين رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية، أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال: «إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه» ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال: «أو يفعل هكذا»(٤٠)(٥٠).

ثم قال: «فإذا تقرر أن المسجد من رعية الإمام فيحتاج أن يتفقده، فما كان فيه على منهاج السلف، الماضين أبقاه، وما كان من غير ذلك أزاله برفق وتلطف إن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة (۲/ ۲۷۲/ ۱۳۰۰). (۲) الفتح (۱/ ۲۲۷–۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٥) والبخاري (٩/ ٣١٦/ ١٨٨ ٥) ومسلم (٣/ ١٤٥٩/ ١٨٢٩) وأبو داود (٣/ ٣٤٣-٣٤٣) ٢٩٢٨) والمرمذي (٤/ ١٨٠- ١٨١/ ١٠٥٠) والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٤/ ٩٦٧٤) كلهم من حديث ابن عمر الله المرمذي (٤/ ١٨٠- ١٨١/ ١٠٥٠)

<sup>(</sup>٤) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري (١/ ٢٧٠/ ٤٠٦) ومسلم (١/ ٣٨٨/ ٥٤٧) وأبو داود (١/ ٣٢٣/ ٤٧٩) والنسائي (٢/ ٣٨٣/ ٧٢٣). وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وأنس بن مالك، وعائشة رهي.

<sup>(</sup>٥) المدخل (٢/ ٢٠٧).

قدر على ذلك كما تقدم من فعله -عليه الصلاة والسلام- في النخامة»(١١).

قلت: رحم اللَّه الإمام ابن الحاج المالكي ومن سبقه من الأئمة العلماء في العناية بالمساجد حسًّا ومعنَّى؛ فالحس العناية بالمسجد في بنائه وهندسته وجدرانه وسقوفه، بحيث لا يكون فيها ما يخالف تعاليم الإسلام من كتابة على الجدران، ومن صور لباني المسجد أو المحسن الذي ينفق عليه، أو أي شيء يخالف هدي رسول اللَّه ﷺ، مع العناية بفرشه، والنظافة المتواصلة حتى لا يتأذى المصلون بالغبار أو الروائح الكريهة، التي تكون نتيجة الإهمال، مع التطييب المستمر الذي يدخل الفرحة والسرور على المصلي، وإن أمكن تكييفه في البلاد الحارة في أيام الصيف أو البلاد الباردة في أيام البرد القارس فأمر محمود، فينبغي أن يكون المسجد في أعلى النماذج في كل الصور المريحة للمصلين.

وينبغي أن يختار له أحسن الأئمة قراءة وصوتًا وسمتًا، فلا يعين فيه أراذل الناس وأسوؤهم قراءة وأقبحهم سلوكًا وعقيدة، فينبغي أن يكون الإمام هو ذاك الشخص الذي وصفه رسول اللَّه على بأنه أقرأ الناس، وأقرأ الناس في كلام رسول اللَّه المنافية وصفه من الإمام هو القدوة، وبه يقتدي المصلون، فلا يجوز إحداث البدع التي ألحقها المبتدعة بالمساجد، فهي فتنة للمصلين في صلاتهم، فتحدث لهم من الفتن والقلاقل ما اللَّه به عليم، فالواجب على ولاة أمور المسلمين محو البدع من المساجد وإزالتها، وإقامتها على سنة رسول اللَّه على .

\* \* \*

(١) المدخل (٢/ ٢٠٩).

\_\_\_ (۲۰۱)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ أَجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ الشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ الشَّعَلِيُ اللّهَ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِنْسَ ٱلْمَصِيدُ ﴿ اللّهِ اللّهَ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِنْسَ ٱلْمَصِيدُ ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّ

#### \* غريبالآية:

أضطره: الاضطرار: هو حمل المرء على ما يضره أو يكرهه. المصير: الحال التي يُصَارُ إليها، من صار إلى كذا أي انتهى إليه.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني بقوله: ﴿ اَمنَا من الجبابرة وغيرهم، أن يسلطوا عليه، ومن عقوبة اللّه أن تناله كما تنال سائر البلدان، من خسف وائتفاك وغرق، وغير ذلك من سخط اللّه ومثلاته التي تصيب سائر البلاد غيره. . . فإن قال لنا قائل: أو ما كان الحرم آمنًا إلا بعد أن سأل إبراهيم ربه له الأمان؟ قيل له: لقد اختلف في ذلك . فقال بعضهم: لم يزل الحرم آمنًا من عقوبة اللّه وعقوبة جبابرة خلقه، منذ خلقت السموات والأرض . . . وقال آخرون: كان الحرم حلالًا قبل دعوة إبراهيم كسائر البلاد غيره . وإنما صار حرامًا بتحريم إبراهيم إياه، كما كانت مدينة رسول اللّه على حلالًا قبل تحريم رسول اللّه على إياها . . . »

ثم قال: «والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الله -تعالى ذكره - جعل مكة حرمًا حين خلقها وأنشأها، كما أخبر النبي على: «أنه حرمها يوم خلق السموات والأرض»، بغير تحريم منه لها على لسان أحد من أنبيائه ورسله، ولكن بمنعه من أرادها بسوء، وبدفعه عنها من الآفات والعقوبات وعن ساكنيها، ما أحل بغيرها وغير ساكنيها من النقمات. فلم يزل ذلك أمرها حتى بوأها الله إبراهيم خليله، وأسكن بها أهله هاجر وولده إسماعيل. فسأل حينئذ إبراهيم ربه إيجاب فرض تحريمها على عباده على لسانه، ليكون ذلك سنة لمن بعده من خلقه يستنون به فيها،

إذ كان -تعالى ذكره- قد اتخذه خليلًا، وأخبره أنه جاعله للناس إمامًا يقتدي به. فأجابه ربه إلى ما سأله، وألزم عباده حينئذ فرض تحريمه على لسانه.

فصارت مكة بعد أن كانت ممنوعة بمنع اللّه إياها ، بغير إيجاب اللّه فرض الامتناع منها على عباده ، ومحرمة بدفع اللّه عنها ، بغير تحريمه إياها على لسان أحد من رسله ، فرض تحريمها على خلقه على لسان خليله إبراهيم على ، وواجب على عباده الامتناع من استحلالها ، واستحلال صيدها وعضاهها لها بإيجابه الامتناع من ذلك ، ببلاغ إبراهيم رسالة اللّه إليه بذلك إليهم .

فلذلك أضيف تحريمها إلى إبراهيم، فقال رسول اللَّه ﷺ: «إن اللَّه حرم مكة»؛ لأن فرض تحريمها الذي ألزم اللَّه عباده على وجه العبادة له به دون التحريم الذي لم يزل متعبدًا لها به على وجه الكِلاءة(١) والحفظ لها قبل ذلك، كان عن مسألة إبراهيم ربه إيجاب فرض ذلك على لسائه، وهو الذي لزم العباد فرضه دون غيره.

فقد تبين إذا بما قلنا صحة معنى الخبرين -أعني خبر أبي شريح وابن عباس عن النبي على أنه قال: «إن اللّه حرم مكة يوم خلق الشمس والقمر» - وخبر جابر وأبي هريرة ورافع بن خديج وغيرهم: أن النبي على قال: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة»، وأن ليس أحدهما دافعًا صحة معنى الآخر، كما ظنه بعض الجهال.

وغير جائز في أخبار رسول اللَّه ﷺ أن يكون بعضها دافعًا بعضًا ، إذا ثبت صحتها . وقد جاء الخبران اللذان رويا في ذلك عن رسول اللَّه ﷺ ، مجيئًا ظاهرًا مستفيضًا يقطع عذر من بلغه .

وأما قول إبراهيم عليه: ﴿ رَبّنا إِنّ أَسَكَنتُ مِن ذُرّيّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْع عِند بَيْلِكَ اللّهُ عَلَى السانه على خلقه ، اللّه عَلَى السانه على خلقه ، اللّه عَلَى الله على خلقه ، فإنما عنى بذلك تحريم اللّه إياه الذي حرمه بحياطته إياه وكلاءته ، من غير تحريمه إياه على خلقه على وجه التعبد لهم بذلك ، وإن يكن قال ذلك بعد تحريم اللّه إياه على خلقه على وجه التعبد ، فلا مسألة لأحد علينا في ذلك "(").

وقال السعدي: «وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت، أن يجعله اللَّه بلدا آمنا، ويرزق

(٢) إبراهيم: الآية (٣٧).

<sup>(</sup>١) بكسر الكاف: الحرس والحفظ.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/ ٤٤-٥١ تحقيق شاكر).

أهله من أنواع الثمرات.

ثم قيد على هذا الدعاء للمؤمنين، تأدبًا مع اللَّه، إذ كان دعاؤه الأول، فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيدًا بغير الظالم.

فلما دعا لهم بالرزق، وقيده بالمؤمن، وكان رزق الله شاملًا للمؤمن والكافر، والعاصي والطائع، قال تعالى: ﴿وَمَن كَثَرَ ﴾ أي: أرزقهم كلهم، مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله، ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة. وأما الكافر، فيتمتع فيها قليلًا ﴿ثُمَّ أَضْطَرُّهُ ﴾ أي: ألجئه وأخرجه مكرها ﴿إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِّ وَيِثْسَ الْمَهِيرُ ﴾ "(1).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تحريم مكة والمدينة

\* عن جابر قال: قال النبي ﷺ: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها» (٢٠).

\* عن رافع بن خديج قال: (قال رسول اللَّه ﷺ: (إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين الابتيها)؛ يريد المدينة)(٣).

\* عن أنس بن مالك ظنه قال: خرجت مع رسول الله على إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي على راجعًا وبدا له أحد، قال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»، ثم أشار بيده إلى المدينة، قال: «اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا»(1).

\* عن عبداللَّه بن زيد هُمُهُ عن النبي ﷺ: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم ﷺ لمكة »(٥٠).

<sup>(</sup>١) تفسير السعدى (١/ ١٣٨-١٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢/ ٩٩٢/ ١٣٦٢) والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٨٨-٤٨٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٤١) ومسلم (٢/ ٩٩١/ ١٣٦١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٤٩-٩٥١-٢٤٠-٢٤٢) والبخاري (٦/ ٢٨٨٩/١٠٤) ومسلم (٢/ ٩٩٣) ١٣٦٥) والترمذي (٥/ ٦٧٨/ ٣٩٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٤٠/٤) والبخاري (٤/٤٣٦/٤) ومسلم (٢/ ٩٩١) ١٣٦٠).

#### ★ غريبالحديث:

لابتيها: اللابتان: الحرتان واحدتها لابة، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء. وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما، ويقال: لابة ولوبة ونوبة بالنون ثلاث لغات مشهورات، وجمع اللابة في القلة لابات والكثرة لاب ولوب.

عضاهها: العضاه -بالقصر وكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة- كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضهة وعضة.

#### \* فوائد الأحاديث:

متى حرمت مكة؟

قوله على: (إن هذا البلد حرمه اللَّه يوم خلق السموات والأرض).

قال النووي: «وفي الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا أن إبراهيم حرم مكة، فظاهرها الاختلاف، وفي المسألة خلاف مشهور ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية وغيره من العلماء في وقت تحريم مكة، فقيل: إنها ما زالت محرمة من يوم خلق الله السموات والأرض، وقيل: ما زالت حلالا كغيرها إلى زمن إبراهيم على ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم، وهذا القول يوافق الحديث الثاني، والقول الأول يوافق الحديث الأول، وبه قال الأكثرون، وأجابوا عن الحديث الثاني بأن تحريمها كان ثابتًا من يوم خلق الله السموات والأرض، ثم خفي تحريمها واستمر خفاؤه إلى زمن إبراهيم، فأظهره وأشاعه لا أنه ابتدأه، ومن قال بالقول الثاني أجاب عن الحديث الأول بأن معناه: أن الله كتب في اللوح المحفوظ أو في غيره يوم خلق الله تعالى السموات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى. والله أعلم»(۱).

وقال أبو يعلى الفراء: «وقد اختلف في مكة و ما حولها ، هل صارت حراما بسؤال إبراهيم ، أو كانت قبله كذلك؟ فمن الناس من قال: لم تزل حرمًا آمنًا من الجبابرة المسلطين ، ومن الخسوف والزلازل ، وإنما سأل إبراهيم ربه أن يجعله أمنًا من الجدب والقحط ، وأن يرزق أهله من كل الثمرات .

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم (۹/ ۱۰۵–۱۰۶).

وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم، وقد سئل عن قول النبي على «مكة أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي»(١) ما وجهه؟ قال: «وجهه: أنها كانت حرامًا ولم تزل».

#### فقد نص على أنها لم تزل حرامًا:

«والوجه فيه ما روى سعيد بن أبي سعيد - يعني المقبري - قال: سمعت أبا شريح الخزاعي يقول: «إن رسول اللَّه ﷺ لما افتتح مكة قام خطيبًا، فقال: «يا أيها الناس، إن اللَّه حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، أو يعضد بها شجرًا، ألا وإنها لا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبًا على أهلها، ألا وهي قد رجعت على حالها بالأمس، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فمن قال إن رسول اللَّه ﷺ قاتل بها، فقولوا: إن اللَّه قد أحلها لرسوله، ولم يحلها لك»(").

ومن الناس من قال: إن مكة كانت حلالًا قبل دعوة إبراهيم كسائر البلاد، وأنها صارت بدعوته حرمًا آمنًا، حين حرمها، كما صارت المدينة بتحريم رسول اللَّه ﷺ: «إن حرما بعد أن كانت حلالًا، لما روى أبو هريرة ﷺ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن إبراهيم كان عبد اللَّه وخليله، وإني عبداللَّه ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها: عضاهها وصيدها. لا يحمل فيها السلاح لقتال. ولا يقطع فيها شجر إلا لعلف بعير» (٣).

وقال ابن القيم: «فهذا تحريم شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم، ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم، ومحمد -صلوات اللَّه وسلامه عليهما - كما في الصحيح عنه، أنه على قال: «اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة، وإني أحرم المدينة»، فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السموات والأرض على لسان إبراهيم، ولهذا لم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها، وإن تنازعوا في تحريم المدينة، والصواب المقطوع به تحريمها، إذ قد صح فيه بضعة وعشرون

<sup>(</sup>١) سيأتي قريبا من حديث ابن عباس را

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣١) والبخاري (١/ ٢٦٣/ ١٠٤) ومسلم (١/ ٩٨٨-٩٨٨/ ١٣٥٤) والترمذي (٣/ ١٧٣/) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٥) والنسائي (٥/ ٢٢٥-٢٢٦/ ٢٨٨٦) من حديث أبي شريح.

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية (١٩٢).

حديثًا عن رسول اللَّه ﷺ لا مطعن فيها بوجه.

ومنها: قوله: (فلا يحل لأحد أن يسفك بها دمًا)، هذا التحريم لسفك الدم المختص بها، وهو الذي يباح في غيرها، ويحرم فيها لكونها حرمًا، كما أن تحريم عضد الشجر بها، واختلاء خلائها، والتقاط لقطتها، هو أمر مختص بها، وهو مباح في غيرها، إذ الجميع في كلام واحد، ونظام واحد، وإلا بطلت فائدة التخصيص»(١).

وقال ابن كثير: «فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن اللّه حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه حرمها؛ لأن إبراهيم بلغ عن اللّه حكمه فيها وتحريمه إياها وأنها لم تزل بلدًا حرامًا عند اللّه قبل بناء إبراهيم عليه لها، كما أنه قد كان رسول اللّه على مكتوبًا عند اللّه خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، ومع هذا قال إبراهيم عليه: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ (٢) الآية؛ وقد أجاب اللّه دعاءه بما سبق في علمه وقدره (٣).

\* قال علي رها عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب اللّه غير هذه الصحيفة قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، قال: وفيها: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور؛ فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل»(1).

#### \* غريب الحديث:

عير وثُور: جبلان بالمدينة النبوية.

ذمة: المرادبها الأمان.

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١٢٩).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٤٤٢–٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٣٠٥–٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٢/ ٤٧-٤٨/ ٥٧٥٥)، ومسلم (٢/ ٩٩٤-٩٩٨/ ١٣٧٠).

أخفر: نقض عهده.

#### \* فوائد الحديث:

قال القرطبي: «وقوله: «فمن أحدث فيها حدثًا» يعني: من أحدث ما يخالف الشرع من بدعة، أو معصية، أو ظلم، كما قال: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردٌ»(١٠).

وقوله: «أو آوى محدثًا» أي: ضمّه إليه، ومنعه ممن له عليه حق، ونصره. ويقال: أوى -بالقصر والمد- متعديًا ولازمًا، والقصر في اللازم أكثر، والمد في المتعدي أكثر.

وقوله: «فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين» لعنة الله: طرده للملعون، وإبعاده عن رحمته. ولعنة الملائكة والناس: الإبعاد، والدعاء بالإبعاد. وهؤلاء هم اللاعنون، كما قال اللَّه تعالى: ﴿أُولَتَهِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِ وَقِيل: الصرف: الفريضة، والصرف: التوبة، والعدل: الفدية؛ قاله الأصمعي، وقيل: الصرف: الفريضة، والعدل: التطوع، وعكس ذلك الحسن، وقيل: الصرف: الحيلة والكسب، والعدل: المثل، كما قال اللَّه تعالى: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا ﴾ (٣) (١٠).

\* عن أبي هريرة أنه قال: (كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي على النبي اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه»، قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر)(٥).

\* عن علي بن أبي طالب قال: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ حتى إذا كنا بحرة السقيا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٤٠و ٢٧٠)، والبخاري (٥/ ٣٧٧/ ٢٦٩٧) واللفظ له، ومسلم (٣/ ١٣٤٣/ ١٧١٨)، وأبو داود (٥/ ٢١/ ٤٦٠٦)، وابن ماجه (١/ ٧/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١٥٩).

<sup>(</sup>٣) المائدة: الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٤) المقهم (٣/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٠٠/ ١٣٧٣) والترمذي (٥/ ٤٧٢/ ٣٤٥٤) والنسائي في الكبرى (٦/ ٨٣/ ١٠١٤) وابن ماجه (٢/ ١١٠٥/ ٣٣٢٩).

التي كانت لسعد بن أبي وقاص: فقال رسول اللَّه ﷺ: «ائتوني بوضوء»، فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة ثم قال: «اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك، ودعا لأهل مكة بالبركة، وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين»(۱).

\* عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ لمكة: «ما أطيبك من بلد وأحبك إلى!! ولو لا أن قومى أخرجوني منك ما سكنت غيرك»(٢).

\* عن ابن عباس أقال: قال النبي الدحرمه الله يوم خلق السموات جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها»، قال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: «إلا الإذخر»."

\* عن جابر قال: سمعت النبي على الله يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح»(1).

#### \* فوائد الأحاديث:

قال أبو يعلى الفراء: «والذي يختص به الحرم من الأحكام التي تباين سائر البلاد خمسة أحكام:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ١١٥-١١٦) والترمذي (٥/ ٦٧٤-٦٧٥/ ٣٩١٤) وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (٥/ ٦٧٩- ٣٩٢٦). وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»، وابن حبان (الاحسان ٩/ ٢٧٠- ٣٧١) والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٦٧- ٢٧٠/ ١٠٢٤- ١- ١٠٦٣) والحاكم (١/ ٢٨٦- ٤٨١) وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وفي الباب عن عبداللَّه بن عدي بن الحمراء أخرجه الترمذي (٥/ ٢٧٩/ ٣٩٢٥) وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح»، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٧٩/ ٤٧٩) وابن ماجه (٢/ ٢٧٠/ ١٠٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٢٥٩) والبخاري (٤/ ٥٧/ ١٨٣٤) ومسلم (٢/ ٩٨٦-٩٨٧/١٣٥٣) وأبو داود (٢/ ٥٢١/) ٢٠١٨) والترمذي (٤/ ١٧٦/ ١٥٩٠) والنسائي (٥/ ٢٢٣–٢٢٥/ ٢٨٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٧-٣٩٣) ومسلم (٢/ ٩٨٩/ ١٣٥٦).

أحدها: أن لا يدخله محل قدم إليه حتى يحرم لدخوله، إما بحج أو بعمرة، يتحلل بها من إحرامه؛ إلا أن يكون ممن يكثر الدخول إليها لمنافع أهلها، كالحطابين، والسقايين الذين يخرجون منها غدوة ويعودون إليها عشاء، فيجوز لهم دخولها محلين، لدخول المشقة عليهم في الإحرام كلما دخلوا...

الحكم الثاني: أن لا يحارب أهلها، لتحريم رسول اللَّه ﷺ قتالهم بقوله: «لا يحل لامرئ مسلم يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا»(١٠).

فإن بغوا على أهل العدل قاتلهم على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال؛ لأن قتال أهل البغي من حقوق الله التي لا يجوز أن تضاع، وكونها محفوظة في حرمه أولى من أن تكون مضاعة فيه.

فأما إقامة الحدود في الحرم فينظر. فإن أتاها في الحرم أقيمت عليه فيه. وإن أتاها في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه فيه، وألجئ إلى الخروج منه بترك مبايعته ومشاراته. فإذا خرج أقيمت عليه.

الحكم الثالث: تحريم صيده على المحرمين والمحلين من أهل الحرم ومن طرأ عليه . . .

الحكم الرابع: تحريم قطع الشجر الذي أنبته اللَّه تعالى فيه، ولا يحرم قطع ما غرسه الآدميون، كما لا يحرم فيه ذبح الأنيس من الحيوان.

ولا يجوز أن يرعى حشيش الحرم. . .

الحكم الخامس: أن يمنع من خالف دين الإسلام من ذمي أو معاهد أن يدخل الحرم، لا مقيما ولا مارا به "(۲).

#### \* حرمة المدينة:

قال أبو عمر: «قال ابن مهدي عن مالك: حرم المدينة بريد في بريد؛ يعني من الشجر. قال: واللابتان هما الحرتان. وقال ابن حبيب: اللابة: الحرة، وهي الأرض التي ألبست الحجارة السود الجرد، وجمع اللابة: لابات، فإذا كثرت جدًا فهي لوب.

<sup>(</sup>١) تقدم قريبا من حديث أبي شريح رضي (٢) الأحكام السلطانية (١٩٢-١٩٥)

قال: وتحريم النبي على ما بين لابتي المدينة، إنما يعني في الصيد، فأما في قطع الشجر، فبريد في بريد في دور المدينة كلها محرم، كذلك أخبرني مطرف عن مالك، وعمر بن عبد العزيز. فقول رسول الله على: «ما بين لابتيها» يعني حرتيها الشرقية والغربية، وهي حرار أربع، لكن القبلية والجوفية متصلتان بها، وقد ردها حسان ابن ثابت إلى حرة واحدة لاتصالها فقال:

لنا حرة مأطورة بجبالها بنى العز فيها بيته فتأثلا قال: وقوله: مأطورة بجبالها يعني: معطوفة بجبالها ؛ لاستدارة الجبال بها ، وإنما جبالها تلك الحجارة السود التي تسمى الحرار.

قال أبو عمر: وكذلك فسر ابن وهب ما بين لابتيها، قال: ما بين حرتيها، قال: وهو قول مالك. قال ابن وهب: وهذا الذي حرمه رسول اللَّه ﷺ فيها، إنما هو في قتل الصيد، قيل لابن وهب: فما حرمه فيها في قطع الشجر؟ قال: حد ذلك: بريد في بريد، بلغني ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وقال ابن نافع: اللابتان هما الحرتان، إحداهما التي ينزل بها الحاج إذا رجعوا من مكة وهي بغربي المدينة، والأخرى مما يليها من شرقي المدينة، قال: فما بين هاتين الحرتين، حرام أن يصاد فيها طير، أو صيد. قال ابن نافع: وحرة أخرى مما يلي قبلة المدينة، وحرة رابعة من جهة الجوف، فما بين هذه الحرار كلها في الدور محرم أن يصاد فيها، ومن فعل ذلك أثم، ولم يكن عليه جزاء ما صاده كما يكون عليه في حرم مكة إذا صاد فيه»(١).

قال شيخ الإسلام: «وكذلك حرم مدينة رسول الله على وهو ما بين لابتيها، و(اللابة) هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير، وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة؛ فهذا الحرم أيضًا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره، إلا لحاجة كآلة الركوب، والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي وي رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه، بخلاف الحرم المكي. وإذا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٩/ ٢٠٣ – ٢٠٤).

أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله.

وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس، ولا غيره، إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال. فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة. وأما المدينة فلها حرم أيضًا عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي النبي النبي المدينة فلها حرم أبضًا عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي النبي المدينة فلها حرم أبيضًا عند الجمهور، كما الله عند النبي المدينة فلها حرم أبيضًا عند الجمهور، كما المدينة فلها حرم أبيضًا الأحاديث عن النبي المدينة فلها حرم أبيضًا المدينة فلها عند البيرة المدينة فلها حرم أبيضًا عند الجمهور، كما المدينة فلها حرم أبيضًا عند البيرة المدينة فلها حرم أبيضًا عند البيرة المدينة فلها عند المدينة فلها عند البيرة المدينة فلها عند المدينة فلها عند المدينة فلها عند المدينة فلها عند البيرة المدينة فلها عند ال

قال القرطبي: «وقوله: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة»... هذا الحديث نص في تحريم صيد المدينة، وقطع شجرها. وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة وأصحابه في إباحة ذلك، وإنكارهم على من قال بتحريم المدينة بناء منهم على أصلهم في ردهم أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى. وقد تكلمنا معهم في هذا الأصل في باب أحداث الوضوء. ولو سلم لهم ذلك جدلًا، فتحريم المدينة قد انتشر عند أهل المدينة والمحدثين، وناقلي الأخبار، حتى صار ذلك معلوما عندهم، بحيث لا يشكون فيه، والذي قصر بأبي حنيفة وأصحابه في ذلك قلة اشتغالهم بالحديث، ونقل الأخبار، وإلا فما الفرق بين الأحاديث الشاهدة بتحريم مكة، وبين الشاهدة بتحريم المدينة في الشهرة، ولو بحثوا عنها؛ وأمعنوا فيه؛ حصل لهم منها مثل الحاصل لهم من أحاديث مكة» (٢).

قال أبو عمر: «ذكر أبو يحيى الساجي، قال: اختلف العلماء في تفضيل مكة على المدينة: فقال الشافعي: مكة خير البقاع كلها، وهو قول عطاء والمكيين والكوفيين.

وقال مالك والمدنيون: المدينة أفضل من مكة. واختلف البغداديون وأهل البصرة في ذلك: فطائفة تقول: مكة، وطائفة تقول: المدينة. وقال عامة أهل الأثر والفقه: إن الصلاة في مسجد الرسول على الفقه: إن الصلاة في مسجد الرسول على المائة صلاة. وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع، أنه سأله عن معنى هذا الحديث فقال: معناه أن الصلاة في مسجد النبي على أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، بدون ألف صلاة، وفي سائر المساجد بألف صلاة.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۱۱۷–۱۱۸). (۲) المفهم (۳/ ٤٨١).

قال أبو عمر: أما القول في فضل مكة والمدينة، فقد مضى منه في كتابنا هذا ما فيه كفاية. وأما تأويل ابن نافع، فبعيد عند أهل المعرفة باللسان، ويلزمه أن يقول: إن الصلاة في مسجد الرسول على أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بتسعمائة ضعف، وتسعين ضعفًا.

وإذا كان هكذا، لم يكن للمسجد الحرام فضل على سائر المساجد، إلا بالجزء اللطيف على تأويل ابن نافع، وحسبك ضعفًا بقول يؤول إلى هذا؛ فإن حدَّ حدًّا في ذلك، لم يكن لقوله دليل ولا حجة، وكل قول لا تعضده حجة ساقط»(١).

قال الحافظ أي «الفتح» معلقًا على حديث عبداللّه بن زيد: «استدل به عن تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة ، لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا في شامنا. وأعادها ثلاثًا» (٢) فقد تعقب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرح به في حديث الباب. وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهم لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة. ورده عياض بأن البركة أعم من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا ؛ لأنها بمعنى النماء والزيادة ، فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق اللّه تعالى من الزكاة والكفارات ولاسيما في وقوع البركة في الصاع والمد. وقال النووي: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها ، وهذا أمر محسوس عند من سكنها» (٣).

قال أبو عمر: «وهذا من أصح الآثار عن النبي ﷺ، [ثم ساق بسنده إلى] عبد الله على بن عدي بن الحمراء، قال: رأيت رسول الله ﷺ وهو واقف على راحلته (١٠) بالحزورة يقول: «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني

<sup>(</sup>١) فتح البر (٩/ ٢١٧–٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١١٨/٢) والبخاري (١٣/ ٧٠٩٤/٥٧) والترمذي (٩/ ٣٩٥٣/ ٣٩٥٣) وقال: اهذا حديث حسن صحيح، كلهم من حديث ابن عمر الله الله (٣) نتج الباري (١٢٢/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٠٥)، والترمذي (٥/ ٢٧٩/ ٣٩٢٥) وقال: «حسن غريب صحيح»، وابن ماجه (٢/ ٢٥٠ / ٢٨٠)، وابن حبان (الإحسان ٢/ ٢٧٠ / ٢٧٠)، والحاكم (٣/ ٢٨٠ / ٢٨٠).

أخرجت منك ما خرجت». وهذا قاطع في موضع الخلاف، واللَّه المستعان»(١).

**وقال**: «فهذا عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عمر وجابر يفضلون مكة ومسجدها، وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم»(٢٠).

وقال أيضًا: "إنما يحتج بقبر رسول اللَّه على وبفضائل المدينة وبما جاء فيها عن النبي على وعن أصحابه على من أنكر فضلها وكرامتها. وأما من أقر بفضلها، وعرف لها موضعها، وأقر أنه ليس على وجه الأرض أفضل بعد مكة منها؛ فقد أنزلها منزلتها، وعرف لها حقها، واستعمل القول بما جاء عن النبي على في مكة وفيها؛ لأن فضائل البلدان لا تدرك بالقياس والاستنباط، وإنما سبيلها التوقيف. فكل يقول بما بلغه وصح عنده غير حرج. والآثار في فضل مكة عن السلف أكثر، وفيها بيت اللَّه الذي رضي من عباده على الحط لأوزارهم بقصده مرة في العمر»(٣).

قال ابن عبد البر: «دعاء إبراهيم لمكة كان كما قال الله على عنه: ﴿ رَبِّ اَجْعَلُ هَذَا بَلِدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقُ آهَلَهُ مِنَ النَّمَرَتِ ﴾ (٤) ولو كان الدعاء بالبركة في صاع المدينة ومدها يدل على فضلها على مكة ، لكان كذلك دعاء رسول الله على بالبركة في الشام واليمن تفضيلًا منه لهما على مكة . وهذا لا يقوله أحد ، وأما دعاء إبراهيم على فهو معنى قسول الله على أَبْرَهِ مَن المَّرَتِ مَنْ ءَامَن مِنهُم قسول الله وَالْيَرْ فَ الشَّرَتِ مَنْ ءَامَن مِنهُم وَالْيَرْ وَ الْاَبْرِ مِن الشَّرَتِ مَنْ ءَامَن مِنهُم وَالْيَرْ وَ الْاَبْرِ وَ الْاَبْرِ وَ الْاَبْرِ وَ الْاَبْرِ وَالْهُ وَالْيُرْ فَ اللهُ مِن الشَّرَتِ مَنْ ءَامَن مِنهُم وَاللهِ وَالْيُرْ وَ الْاللهِ وَالْيُرْ وَ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْهُ وَالْمُولِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُولُ وَاللهِ وَالْمُولُ وَاللهُ وَلَلْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح البر (٩/ ٢٢٦–٢٢٧). (٢) المصدر السابق (٩/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية (١٢٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩/ ٢٣٤–٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) فتح البر (٩/ ١٧٦–١٧٧).

الآية (۱۲۷) \_\_\_\_\_\_(۱۲۷

# قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَلُ مَتَا لَقَبَلُ مَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ اللّهُ عَلِيمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ ال

#### غريبالآية:

يرفع: أي: يعليها عن مقرها. ونقيض الرفع الخفض في كل شيء. القواعد: مفردها قاعدة، وهي الأساس والركن، أصلها الثبوت والاستقرار.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في (القواعد) التي رفعها إبراهيم وإسماعيل من البيت أهما أحدثا ذلك، أم هي قواعد كانت له قبلهما؟

فقال قوم: هي قواعد بيت كان بناه آدم أبو البشر بأمر اللّه إياه بذلك، ثم درس مكانه وتعفى أثره بعده، حتى بوأه اللّه إبراهيم على فبناه وقال آخرون: بل هي قواعد بيت كان الله أهبطه لآدم من السماء إلى الأرض، يطوف به كما كان يطوف بعرشه في السماء، ثم رفعه إلى السماء أيام الطوفان، فرفع إبراهيم قواعد ذلك البيت . . . وقال آخرون: بل كان موضع البيت ربوة حمراء كهيئة القبة . وذلك أن الله لما أراد خلق الأرض علا الماء زبدة حمراء أو بيضاء، وذلك في موضع البيت الحرام . ثم دحا الأرض من تحتها، فلم يزل ذلك كذلك حتى بوأه الله إبراهيم، فبناه على أساسه . وقالوا: أساسه على أركان أربعة في الأرض السابعة . . . والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله -تعالى ذكره - أخبر عن إبراهيم والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله -تعالى ذكره وجائز أن يكون ذلك تحليله أنه وابنه إسماعيل ، رفعا القواعد من البيت الحرام الذي بمكة . وجائز أن يكون ذلك كان القبة التي ذكرها عطاء ، مما أنشأ الله من زبد الماء . وجائز أن يكون كان آدم بناه ثم انهدم ، حتى كان ياقوتة أو درة أهبطا من السماء . وجائز أن يكون كان آدم بناه ثم انهدم ، حتى رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل . ولا علم عندنا بأي ذلك كان من أي الأن حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر عن اللّه وعن رسوله ين بالنقل المستفيض . ولا خبر بذلك لا تدرك إلا بخبر عن اللّه وعن رسوله ين بالنقل المستفيض . ولا خبر بذلك كان من أي بالنك ذلك لا تدرك إلا بخبر عن اللّه وعن رسوله يناه الله المستفيض . ولا خبر بذلك

( ٢٦٨ )\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

تقوم به الحجة فيجب التسليم لها، ولا هو -إذ لم يكن به خبر، على ما وصفنا - مما يدل عليه بالاستدلال والمقاييس، فيمثل بغيره، ويستنبط علمه من جهة الاجتهاد. فلا قول في ذلك هو أولى بالصواب مما قلنا. واللَّه تعالى أعلم»(١).

قلت: هذا الذي قرره الإمام ابن جرير في عدم ثبوت خبر ينبئ عن أول من بنى البيت الحرام هو قول من يبني أموره على الدليل الصحيح الواضح، وأمر كبيت الله الحرام وتاريخ بنائه أمر لا ينبغي أن يعتمد فيه على الظن والتخمين، وروايات أهل الكتاب المكذوبة المبنية على الاختلاف. فالله تعالى تولى بيان بناء البيت ومن بناه بآيات صريحات، فلا حاجة إلى الالتفات إلى غيرها، وأسلوب القرآن العربي المتين في سياقته لا ينبغي أن يدخل عليه في سابقه أو لاحقه حتى يقال إن إبراهيم وابنه إسماعيل على ليس لهما إلا مجرد الرفع والتكميل، وإنما البناء كان قبل ذلك، وهذا كله ظن وتخمين، والصحيح ما أخبر الله به في كتابه أن البناء والرفع من أبي الحنفاء وابنه البار إسماعيل –عليهم الصلاة والسلام –.

وقال ابن جرير: «فتأويل الكلام: وإذيرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان: ربنا تقبل منا عملنا، وطاعتنا إياك، وعبادتنا لك، في انتهائنا إلى أمرك الذي أمرتنا به، في بناء بيتك الذي أمرتنا ببنائه، إنك أنت السميع العليم.

وفي إخبار اللَّه -تعالى ذكره- أنهما رفعا القواعد من البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم دليل واضح على أن بناءهما ذلك لم يكن مسكنًا يسكنانه، ولا منزلًا ينزلانه، بل هو دليل على أنهما بنياه ورفعا قواعده لكل من أراد أن يعبد اللَّه، تقربًا منهما إلى اللَّه بذلك. ولذلك قالا: ﴿رَبَّنَا نَقَبَلُ مِنَا أَهُ . ولو كانا بنياه مسكنًا لأنفسهم، لم يكن لقولهما: ﴿نَقَبَلُ مِنَا أَهُ وجه مفهوم ؛ لأنه كانا يكونان الوكان الأمر كذلك سائلين أن يتقبل منهما ما لا قربة فيه إليه. وليس موضعهما مسألة اللَّه قبول ما لا قربة إليه فيه (٢٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ٥٧-٦٤ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣/ ٧٢-٧٣ تحقيق شاكر).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تاريخ بناء الكعبة وما حصل فيها من الآيات

\* عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقًا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقًا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارًا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذن لا يضيعنا، ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه؛ استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ﴿ رَّبُّنَّا إِنِّ أَشْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾ حتى بلغ ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾ (١) وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفدما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه -يتلوى أو قال: يتلبط- فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا فلم تر أحدًا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة، فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدًا، فلم تر أحدًا، ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس: قال النبي عَلَيْ: «فذلك سعى الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتًا، فقالت: صه، تريد نفسها، ثم تسمعت أيضًا، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه -أو قال: بجناحه- حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف، قال ابن عباس: قال النبي عَلَيْق: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم -أو قال: لو لم تغرف من الماء- لكانت زمزم عينًا معينًا». قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة فإن ها هنا بيت اللَّه، يبني هذا الغلام وأبوه، وإن اللَّه لا يضيع أهله، وكان

<sup>(</sup>١) إبراهيم: الآية (٣٧).

۲۷۰ ﴾\_\_\_\_\_ سورة البقرة

البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم -أو أهل بيت من جرهم- مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائرًا عائفًا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريًّا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، قال: وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك، فقالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا: نعم، قال ابن عباس: قال النبي ﷺ: «فألفى ذلك أم إسماعيل، وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشرٌّ، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام وقولى له يغير عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئًا، فقال: هل جاءكم من أحد، قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألنى كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا في جهد وشدة، قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غيِّر عتبة بابك، قال: ذاك أبى، وقد أمرنى أن أفارقك؟ الحقى بأهلك، فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اللَّه ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة وأثنت على اللَّه، فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم، قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء، قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء»، قال النبي على: «ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه، قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه، قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألنى كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال: ذاك أبي، وأنت العتبة، أمرنى أن أمسكك، ثم لبث عنهم ما شاء

#### \* غريب الحديث:

المنطق: بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء. هو ما يشد به الوسط.

تعفي: يقال عفى اللَّه على أثر فلان وعفا اللَّه عليه. وقفى اللَّه على أثر فلان وقفا عليه بمعنى واحد. وقوله: لتعفى أثرها؛ أي: لتخفى أثرها.

يتلبط: لبط فلان بفلان الأرض يلبط لبطًا مثل لبج به: ضربها به. وتلبط أي اضطجع وتمرغ.

صه: اسم فعل أمر. معناه: اسكت فكأنها خاطبت نفسها فقالت لها: اسكتي. غواث: بالضم من الإغاثة. وغوث الرجل. واستغاث: صاح واغوثاه والاسم: الغوث والغواث والغواث.

طائرًا عائفًا: هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه.

أرسلوا جريًّا: أي: رسولًا. وقد يطلق على الوكيل وعلى الأجير. وسمي بذلك لأنه يجري مجرى مرسله أو موكله. أو لأنه يجري مسرعًا في حوائجه.

\* عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١/ ٣٤٧-٣٤٨) والبخاري (٦/ ٤٨٨-٤٨٩/ ٣٣٦٤) والنسائي في الكبرى (٥/ ١٠٠-١٠١/ ٨٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٧-٣٢٩-٣٧٣) والترمذي (٣/ ٢٢٦/ ٨٧٧). وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي (٥/ ٢٤٩/ ٢٩٣٥) مختصرا، وصححه ابن خزيمة (٤/ ٢١٩- ٢٢/ ٢٧٣٣).

\_\_\_\_\_ سورة البقرة

\* عن ابن عمر على قال: قال رسول اللَّه على: «استمتعوا من هذا البيت فقد هدم مرتين، ويرفع في الثالثة»(١).

\* عن جابر بن عبدالله على قال: «لما بنيت الكعبة ذهب النبي على وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي على: اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، فقال: «أرنى إزارى»، فشده عليه»(٢).

#### \* غريب الحديث:

طمحت: أي ارتفعت.

- \*عن عائشة النبي النبي الله الله الله الله الولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا، فبلغت به أساس إبراهيم». فذلك الذي حمل ابن الزبير الما على هدمه، قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل، قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن، فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا، قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها().

#### \* غريب الحديث:

فحزرت: الحزر: التقدير والخرص.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار (كشف الأستار ۲/ ۳/ ۱۰۷۲) وابن خزيمة (٤/ ١٢٨ - ٢١٥ / ٢٠٠٦) وابن حبان (الاحسان ١٥/ ٥٣/ ٢٥٠٣) والحاكم (١/ ٤٤١) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي من حديث ابن عمر الله الشيخين ووافقه الذهبي من حديث ابن عمر الله (١/ ٢٦٧) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٥) والبخاري (٣/ ٢٥٠) (١٥٨٢) ومسلم (١/ ٢٦٧) ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٧٧) والبخاري (٣/ ٥٦٠/ ١٥٨٣) ومسلم (٢/ ٩٦٨/ ١٣٣٣) وأبو داود (٢/ ٤٤٠) (٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٣٣٥) والنسائي (٥/ ٢٥٥–١٣٦٦) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٩) والبخاري (٣/ ٥٦١/ ١٥٨٦) ومسلم (٢/ ٩٦٨/ ١٣٣٣) والترمذي (٣/ ٢٢٤-٢٢٥) (ع) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٤) (١٣٣٣).

#### ★ فوائد الأحاديث:

قال ابن كثير: «يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحنفاء، ووالد الأنبياء -عليه أفضل صلاة وتسليم-، أنه بنى البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون اللَّه فيه، وبوأه اللَّه مكانه؛ أي: أرشده إليه ودله عليه»(١).

وقال: «والمقصود أن الخليل بني أشرف المساجد في أشرف البقاع في واد غير ذي زرع، ودعا لأهلها بالبركة، وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروع والثمار، وأن يجعله حرمًا محرمًا وآمنًا محتمًا، فاستجاب اللَّه -وله الحمد- له مسألته، ولبي دعوته، وأتاه طلبته، فقال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْر حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا ﴾ (٣) وسأل اللَّه أن يبعث فيهم رسولًا منهم ؛ أي: من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة لتتم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية سعادة الأولى والأخرى. وقد استجاب اللَّه له فبعث فيهم رسولًا وأي رسول، ختم به أنبياءه ورسله، وأكمل له من الدين ما لم يؤت أحدا قبله، وعم بدعوته أهل الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة، وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياء لشرفه في نفسه، وكمال ما أرسل به، وشرف بقعته، وفصاحة لغته، وكمال شفقته على أمته، ولطفه ورحمته وكريم محتده، وعظيم مولده وطيب مصدره ومورده، ولهذا استحق إبراهيم الخليل على إذكان باني الكعبة لأهل الأرض أن يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السموات، ورفيع الدرجات عند البيت المعمور، الذي هو كعبة أهل السماء السابعة، المبارك المبرور، الذي يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون فيه، ثم لا يعودون إليه إلى يوم البعث والنشور»(1).

وقال: «وقد كانت على بناء الخليل مدة طويلة، ثم بعد ذلك بنتها قريش فقصرت بها عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال مما يلي الشام على ما هي عليه اليوم. وفي الصحيحين من حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عبدالله بن محمد بن

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (١/ ١٥٤ – ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) القصص: الآية (٥٧).

[ ۲۷٤ ] سورة البقرة

أبي بكر أخبر ابن عمر عن عائشة، أن رسول اللَّه على قال: «ألم تري إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم»، فقلت: يا رسول الله؛ ألا تردها على قواعد إبراهيم، فقال: «لولا حدثان قومك»، وفي رواية: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية –أو قال: بكفر-؛ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل اللَّه، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها الحجر». وقد بناها ابن الزبير كَثَلَّلُهُ في أيامه على ما أشار إليه رسول اللَّه على ما أخبرته خالته عائشة أم المؤمنين عنه، فلما قتله الحجاج في سنة ثلاث وسبعين كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك، فاعتقدوا أن ابن الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفسه، فأمر بردها إلى ما كانت عليه، فنقضوا الحائط الشامي وأخرجوا منها الحجر، ثم سدوا الحائط وردموا الأحجار في جوف الحائط الشامي وأخرجوا منها الحجر، ثم سدوا الحائط وردموا الأحجار في جوف لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين، ندموا على ما فعلوا وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من ذلك. ثم لما كان في زمن المهدي بن المنصور استشار الإمام مالك بن أنس في ردها على الصفة التي بناها ابن الزبير، فقال له: إني أخشى أن يتخذها الملوك لعبة؛ يعني: كلما جاء ملك بناها على الصفة التي يريد، فاستقر الأمر على ما هي عليه اليوم» (١٠).

قال أبو عمر: «في هذا الحديث - يعني: حديث عائشة - من العلم، أن قريشًا بنت الكعبة ولم تتمها على قواعد إبراهيم. وقوله على لعائشة: ألم تري إلى قومك، ولو لا حدثان قومك بالكفر. إنما عنى بذلك قريش لبنيانهم الكعبة. قال اللَّه كَان لنبيه على: ﴿وَلَذَ بَنِهُ لَذِكُرُّ لَكَ وَلِقَوْمِكُ ﴾ (٦) وقال: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ ﴾ (٦) قال المفسرون: يعني قريشًا، والقواعد أساس البيت، قال اللَّه كَان: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ الْقَوَاعِدَ مِن النساء الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ (١) قال أهل اللغة: الواحدة منها قاعدة، قالوا: والواحد من النساء قاعد.

وفيه حديث الرجل مع أهله في باب العلم وغيره من أيام الناس. وفيه أن رسول الله على لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر قال الشافعي: وذلك فيما نرى

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية (١٢٧).

<sup>(</sup>٣) الزخرف: الآية (٤٤).

الآلة (۱۲۷)

YVO

والله أعلم لأنهما كسائر البيت الذي لا يستلم ولأنهما ليسا بركنين على حقيقة، لما لم يكونا تامين على قواعد إبراهيم الالله الله على الله يكونا تامين على قواعد إبراهيم الله على ا

\* عن أبي هريرة و النبي عَلَيْهُ عن النبي عَلَيْهُ قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحشة»(٢).

#### غريب الحديث:

ذو السويقتين: تثنية سويقة وهي تصغير ساق؛ أي: له ساقان دقيقان.

\* عن ابن عباس النبي عن النبي الله قال: «كأني به أسود أفحج يقلعها حجرًا حجرًا» (٢٠).

#### غريب الحديث:

أفحج: الفحج تباعد ما بين الساقين.

\* عن أبي سعيد الخدري ظلم عن النبي الله قال: «ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج»(١٠).

#### \* فوائد الأحاديث:

قال الحافظ: "قيل: هذا الحديث يخالف قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَلِيناً ﴾ (٥) ولأن اللّه حبس عن مكة الفيل ولم يتمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة ، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة ، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: اللّه اللّه كما ثبت في صحيح مسلم: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللّه الله الله وقد وقع في رواية سعيد بن سمعان: "لا يعمر بعده أبدا" وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم

<sup>(</sup>١) فتح البر (٨/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/ ٥٧٩/ ١٥٩١) ومسلم (٤/ ٢٣٣٢/ ٢٩٠٩) والنسائي (٥/ ٢٣٧/ ٢٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٢٢٨) والبخاري (٣/ ٥٨٧/ ١٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٢٧) والبخاري (٣/ ٥٨٠/ ١٥٩٣) وابن خزيمة (٤/ ١٢٩/ ٢٥٠٧).

<sup>(</sup>٥) العنكبوت: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٣/ ١٠٧) ومسلم (١/ ١٣١/ ١٤٨) والترمذي (٤/ ٤٢٦-٢٢٠٧/ ٢٢٠٧) من حديث أنس ﷺ.

من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة، وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ثم غزي مرارًا بعد ذلك، كل ذلك لا يعارض قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُواْ الله وَلَمُ الله عَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وقع بأيدي المسلمين فهو مطابق لقوله على الله وقع ما أخبر به النبي على وهو من علامات نبوته، وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها. والله أعلم "".

وقال القرطبي: «ولا يعارض هذا قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُكَا عَامِنَا وَيُكَا عَامِنَا مُونَ مَوْلِهِمٌ ﴾ (٤)؛ لأن تخريب الكعبة على يدي هذا الحبشي إنما يكون عند خراب الدنيا، ولعل ذلك في الوقت الذي لا يبقى إلا شرار الخلق، فيكون حرما آمنا مع بقاء الدين وأهله، فإذا ذهبوا ارتفع ذلك المعنى.

قلت: وتحقيق الجواب عن ذلك أنه لا يلزم من قوله تعالى: ﴿ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا وَامِن فِي اللّٰهِ أَن يكون ذلك دائمًا في كل الأوقات؛ بل: إذا حصلت له حرمة وأمن في وقت ما، فقد صدق اللفظ وصح المعنى، ولا يعارضه ارتفاع ذلك المعنى في وقت آخر، فإن قيل: فقد قال النبي ﷺ: ﴿إن اللّه أحل لي مكة ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة». قلنا: أما الحكم بالحرمة والأمن فلم يرتفع، ولا يرتفع إلى يوم القيامة إذ لم ينسخ ذلك بالإجماع، وأما وقوع الخوف فيها وترك حرمتها فقد وجد ذلك كثيرًا، ويكفيك بعوث يزيد بن معاوية، وجيوش عبدالملك، وقتال الحجاج لعبد اللّه بن الزبير وغير ذلك مما جرى لها، وما فعل فيها من إحراق الكعبة ورميها بحجارة المنجنيق» (٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العنكبوت: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث سعيد بن سمعان عن أبي هريرة: أحمد (٢/ ٢٩١) وصححه ابن حبان (١٥/ ٢٣٩/ ٢٨٢٢) والحاكم (٤٥٣/٤) وقال: «صحيح على شرط الشيخين» وتعقبه الذهبي بقوله: «ما أخرجا لابن سمعان شيئًا».

<sup>(</sup>٥) المفهم (٧/٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: الآية (٦٧).

الآية (۱۲۸) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

#### \* غريب الآية:

مُسْلِمَيْن: أصل الإسلام الانقياد والخضوع لأمر اللَّه كلُّن .

مناسكنا: المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهي عبادات الحج وأماكنها، وأصل النُسُكِ العبادة مطلقا من حج وغيره. ثم غلب عليه، ومنه: تَنَسَّكَ فلان وَنَسَكَ بمعنى: تَعَبَدَّ، فهو نَسِيك ونَاسِك. قال الأعشى:

وذا النُّصُب المنصوب لَاتَنْسُكَنَّهُ ولا تَعبُدِ الشيطانَ واللهَ فَاعْبُدَا

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وهذا أيضًا خبر من الله -تعالى ذكره - عن إبراهيم وإسماعيل: أنهما كانا يرفعان القواعد من البيت وهما يقولان: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ ، يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك ، خاضعين لطاعتك ، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ، ولا في العبادة غيرك . . . وأما قوله : ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ ، فإنهما خصا بذلك بعض الذرية ؛ لأن الله -تعالى ذكره - قد كان أعلم إبراهيم خليله على قبل مسألته هذه ، أن من ذريته من لا ينال عهده لظلمه وفجوره . فخصا بالدعوة بعض ذريتهما »(١).

وقال: «وخرج هذا الكلام من قول إبراهيم وإسماعيل على وجه المسألة منهما ربهما لأنفسهما. وإنما ذلك منهما مسألة ربهما لأنفسهما وذريتهما المسلمين. فلما ضما ذريتهما المسلمين إلى أنفسهما، صارا كالمخبرين عن أنفسهما بذلك. وإنما قلنا إن ذلك كذلك، لتقدم الدعاء منهما للمسلمين من ذريتهما قبل في أول الآية، وتأخره بعد في الآية الأخرى. فأما الذي في أول الآية فقولهما: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ٧٣-٧٤ تحقيق شاكر).

( ۲۷۸ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ ، ثم جمعا أنفسهما والأمة المسلمة من ذريتهما ، في مسألتهما ربهما أن يريهم مناسكهم فقالا : ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ . وأما التي في الآية التي بعدها : ﴿وَرَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ (١) ، فجعلا المسألة لذريتهما خاصة »(٢) .

وقال: «أما (التوبة)، فأصلها الأوبة من مكروه إلى محبوب. فتوبة العبد إلى ربه، أوبته مما يكرهه اللَّه منه، بالندم عليه، والإقلاع عنه، والعزم على ترك العود فيه. وتوبة الرب على عبده: عوده عليه بالعفو له عن جرمه، والصفح له عن عقوبة ذنبه، مغفرة له منه، وتفضلا عليه.

فإن قال لنا قائل: وهل كان لهما ذنوب فاحتاجا إلى مسألة ربهما التوبة؟

قيل: إنه ليس أحد من خلق الله، إلا وله من العمل -فيما بينه وبين ربه - ما يجب عليه الإنابة منه والتوبة. فجائز أن يكون ما كان من قيلهما ما قالا من ذلك، إنما خصا به الحال التي كانا عليها، من رفع قواعد البيت؛ لأن ذلك كان أحرى الأماكن أن يستجيب الله فيها دعاءهما، وليجعلا ما فعلا من ذلك سنة يقتدى بها بعدهما، وتتخذ الناس تلك البقعة بعدهما موضع تنصل من الذنوب إلى الله. وجائز أن يكونا عنيا بقولهما: ﴿وَتُبُّ عَيْنَا ﴾، وتب على الظلمة من أولادنا وذريتنا -الذين أعلمتنا أمرهم - من ظلمهم وشركهم، حتى ينيبوا إلى طاعتك. فيكون ظاهر الكلام على الدعاء لأنفسهما، والمعني به ذريتهما. كما يقال: (أكرمني فلان في ولدي وأهلي، وبرنى فلان)، إذا بر ولده.

وأما قوله: ﴿إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾، فإنه يعني به: إنك أنت العائد على عبادك بالفضل، والمتفضل عليهم بالعفو والغفران -الرحيم بهم، المستنقذ من تشاء منهم بر حمتك من هلكته، المنجي من تريد نجاته منهم بر أفتك من سخطك»(٣).

وقال ابن عطية: «واختلف في معنى طلبهم التوبة وهم أنبياء معصومون، فقالت طائفة: طلبا التثبيت والدوام، وقيل: أرادا من بعدهما من الذرية كما تقول برني فلان وأكرمني وأنت تريد في ولدك وذريتك، وقيل وهو الأحسن عندي: إنهما لما عرفا المناسك وبنيا البيت وأطاعا أرادا أن يسنا للناس أن ذلك الموقف وتلك المواضع

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣/ ٨٠ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٢٩).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/ ٨١-٨٨ تحقيق شاكر).

الآية (۱۲۸) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (۲۷۹

مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة. وقال الطبري: إنه ليس أحد من خلق اللَّه تعالى إلا وبينه وبين اللَّه تعالى معان يحب أن تكون أحسن مما هي.

وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ومن الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة، واختلف في غير ذلك من الصغائر، والذي أقول به أنهم معصومون من الجميع، وأن قول النبي على: «إني لأتوب إلى الله في اليوم وأستغفره سبعين مرق» (۱) إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها لتزيد علومه واطلاعه على أمر الله، فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى، والتوبة هنا لغوية» (۲).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «.. الرابعة: طلبهما أن يرزقهما الله الإسلام وهما هما؛ والغفلة عن هذه الكلمة من العجائب.

الخامسة: إشراكهما في الدعوة بعض الذرية، ففيها رغوب المؤمن وحرصه على صلاح ذريته.

السادسة: طلبهما أن يعلمهما المناسك، ففيهما حرصهما على العمل بالنص مع عصمتهما.

السابعة: طلبهما أن يتوب عليهما وهما هما؛ ففيهما خوفهما من الذنوب.

الثامنة: التوسل بالصفات.

التاسعة: التعليل بكونه ﴿ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ ، ولو لا ذلك لاستحقا العقوبة .

العاشرة: الردعلي المشركين وأهل الكتاب.

الحادية عشرة: أن دعوتهما بهذه النعمة، التي هي أعظم النعم للذرية، جعلها الذرية من أعظم المصائب (٣).

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَيِّنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَبُّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ لَهُ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب اللّه بها دعاء نبيه إبراهيم وإسماعيل. ولم يبين هنا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٨٢) والبخاري (١١/ ١٢١/ ٦٣٠٧) والترمذي (٥/ ٣٥٥/ ٣٢٥٩) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٤٣٦). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٥٤/ ٣٨١٥) بمعناه. كلهم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (١/ ٢١١–٢١٢). (٣) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: ٤٦-٤٧).

\_\_\_\_ ٢٨٠ \_\_\_\_\_ سورة البقرة

أيضًا: هذا الرسول المسئول الذي بعثه فيهم من هو؟ ولكنه يبين في سورة الجمعة أن تلك الأمة العرب، والرسول هو سيد الرسل محمد على . وذلك في قوله: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثُ فِي الْأُمْيِتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسَّلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَئِهِمْ وَيُوَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن بَعَثُ فِي الْأُمْيِينِ العرب بالإجماع. فَبْلُ لَغِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴿ وَءَاخُرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴿ (١) لأن الأميين العرب بالإجماع. والرسول المذكور نبينا محمد على إجماعًا. ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد على وحده.

وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم ولا ينافي ذلك عموم رسالته على الأسود والأحمر (٢٠).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أحسن الدعاء

\* عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(٣).

#### \* فوائد الحديث:

قال القرطبي: «هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها بعد الموت على من نسبت إليه؛ لأنه تسبب في ذلك، وحرص عليه، ونواه. ثم إن فوائدها متجددة بعده دائمة فصار كأنه باشرها بالفعل، وكذلك حكم كل ما سنه الإنسان من الخير فتكرر بعده»(٤).

وقال الطيبي: «والمعنى: إذا مات الإنسان لا يكتب له بعده أجر أعماله؛ لأنه جزاء العمل، وهو ينقطع بموته إلا فعلًا دائم الخير، مستمر النفع، مثل وقف أرض، أو تصنيف كتاب، أو تعليم مسألة يعمل بها، أو ولد صالح وكل منها يلحق أجره إليه. وإنما جعل «ولد صالح» من جنس العمل لأنه هو السبب في وجوده، وسبب لصلاحه بإرشاده إلى الهدى، كما جعل نفس العمل في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) الجمعة: الآيتان (٢ و ٣). (٢) أضواء البيان (١/ ٨٥-٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٧٢) ومسلم (٣/ ١٦٣٥/ ١٦٣١) وأبو داود (٣/ ٣٠٠/ ٢٨٨٠) والترمذي (٣/ ٢٦٠/) اخرجه أحمد (٦/ ٣٠١) والنسائي (٦/ ٥٦١) (٣٦٥/ ٣٦٥٣) والبخاري في الأدب المفرد (٣٨).

<sup>(</sup>٤) المفهم (٤/٤٥٥).

عَمَلُ غَيْرُ صَلِيْحٍ ﴾ (١) وأما فائدة القيد بالولد يدعو له، مع أن الغير من المسلمين لو دعا له لنفعه أيضًا فزيادة للبيان، وتحريض للولد على الدعاء، وأنه كالواجب عليه »(٢).

وقال القاضي: «وذلك لأن عمل الميت منقطع بموته، لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها من اكتسابه الولد، وبثه العلم عند من حمله فيه، أو إيداعه تأليفًا بقي بعده، وإيقافه هذه الصدقة -بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت»(٣).

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) هود: الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٢) شرح المشكاة (٢/ ٦٦٣–٦٦٤).

### قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَرِيدُ الْحَكِيدُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَالِمُ الْحَكِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### \* غريب الآية:

العزيز: الغالب الممتنع على من يريده بالقهر والغلبة. واللَّه تعالى قاهر فوق عباده، ونقيض العزّ: الذّلّ. وعَزَّ المرءُ يَعِزُّ عِزًّا وعِزَّةٌ: إذا صار عزيزًا. وفي المثل: «من عزّ بزّ»؛ أي: من غلب سَلَبَ.

الحكيم: أي ذو الحكمة والحكم الذي أحسن الصنع وأحكم التدبير، أصله المنع. ومنه سميت حَكَمَةُ اللجام؛ لأنها تمنع الفرس من الجري والذهاب في غير قصد. قال جرير:

أَبني حنيفة أَحْكِمُوا سُفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا أي: امنعوهم من الفساد. والحِكمة من هذا؛ لأنها تمنع صاحبها من الجهل. وأَحْكَمَ الشيءَ: أتقَنَهُ ومنعه من الخروج عما يريد.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى إخبارًا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم، أن يبعث اللَّه فيهم رسولًا منهم، أي من ذرية إبراهيم، وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر اللَّه السابق في تعيين محمد -صلوات اللَّه وسلامه عليه-رسولًا في الأميين إليهم إلى سائر الأعجمين من الإنس والجن»(١).

وقال القاسمي: «هذا إخبار عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث اللَّه فيهم رسولًا منهم، أي من ذرية إبراهيم، وهم العرب من ولد إسماعيل. وقد أجاب اللَّه تعالى لإبراهيم عِنْ هذه الدعوة، فبعث في ذريته رسولًا منهم، وهو محمد، عَيَّة،

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ٣٢٤).

إلى الناس كافة. وقد أخبر علي عن نفسه أنه دعوة إبراهيم. ومراده هذه الدعوة»(١٠).

وقال ابن جرير: «ثم اختلف أهل التأويل في معنى (الحكمة) التي ذكرها اللّه في هذا الموضع. فقال بعضهم: هي السنة. . . وقال بعضهم: (الحكمة): هي المعرفة بالدين والفقه فيه . . . والصواب من القول عندنا في (الحكمة) أنها العلم بأحكام اللّه التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول عليه والمعرفة بها، وما دل عليه ذلك من نظائره. وهو عندي مأخوذ من (الحكم) الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل، بمنزلة (الجلسة والقعدة) من (الجلوس والقعود)، يقال منه: إن فلانًا لحكيم بين الحكمة ؛ يعنى به: إنه لبين الإصابة في القول والفعل.

وإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم، وفصل قضائك وأحكامك التي تعلمه إياها "٢٠٠).

وقال السعدي: «﴿ رَبّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ ﴾ أي: في ذريتنا ﴿ رَسُولًا مِنهُمْ ﴾ ليكون أرفع للدرجتهما، ولينقادوا له، وليعرفوه حقيقة المعرفة. ﴿ يَتْلُواْ عَلَيْمِمْ اَيَتِكَ ﴾ لفظًا، وحفظا، وتحفيظا ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكُمَةَ ﴾ معنى. ﴿ وَيُرَكِّهِمْ ﴾ بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية، التي لا تزكى النفس معها. ﴿ إِنّكَ انتَ الْمَزِيرُ ﴾ أي: القاهر لكل شيء، الذي لا يمتنع على قوته شيء. ﴿ اللّهَكِمُ ﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها. فبعزتك وحكمتك، ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما، فبعث اللّه هذا الرسول الكريم، الذي رحم اللّه به ذريتهما خاصة، وسائر الخلق عامة: ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام -: «أنا دعوة أبي إبراهيم » (٣).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن النبي عليه عدد أبيه إبراهيم عليه

\* عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله! ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣/ ٨٦-٨٨ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (١/ ١٤٠).

\_\_\_\_\_ ٢٨٤)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

قصور الشام»(١).

#### \* فوائد الحديث:

قوله: «دعوة أبي إبراهيم»

قال أحمد البنا: «والمعنى أنه أراد بدء أمره بين الناس واشتهار ذكره فذكر دعوة إبراهيم الذي تنسب إليه العرب، وكان يشاركه في هذا الدعاء ابنه إسماعيل، ولم يوجد نبي من العرب بعد إسماعيل سوى نبينا على ثم بشرى عيسى الذي هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، ويستفاد من هذا أن من بينهما من الأنبياء بشروا به أيضًا، أما في الملأ الأعلى فقد كان أمره مشهورًا مذكورًا معلومًا من قبل خلق آدم عليه (٢٠٠٠).

#### مسألة: ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة العزة لله على

\*عن أبي هريرة قال: (قال أناس: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب جسر جهنم، قال رسول الله على: «فأكون أول من أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب جسر جهنم، قال رسول الله على: «فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٢) والطيالسي (١١٤٠) وابن سعد في الطبقات (١/ ١٠٢) والطبراني في الكبير في (٨/ ٧٧٥) أخرجه أحمد بإسناد حسن له شواهد تقويه ورواه الطبراني».

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني (٢٠/ ١٨١).

بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ اللَّه من القضاء بين عباده، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله؛ أمر الملائكة أن يخرجوهم، فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم اللَّه على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له: ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار: فيقول: يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول: لا، وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك ابن آدم ما أغدرك! فلا يزال يدعو، فيقول: لعلى إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول: لا، وعزتك لا أسألك غيره، فيعطى اللَّه ما شاء من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: رب أدخلني الجنة، ثم يقول: أو ليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل: تمنَّ من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمن من كذا فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني، فيقول له: هذا لك ومثله معه»، قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولًا)(١٠٠.

#### غريب الحديث:

تضارون: بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد الراء، بصيغة المفاعلة من الضرر، وأصله تضاررون بكسر الراء وبفتحها؛ أي: لا تضرون أحدًا ولا يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة، وجاء بتخفيف الراء من الضير، وهو لغة في الضر؛ أي: لا يخالف بعضهم بعضًا فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك.

الطواغيت: جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم، ويكون جمعًا ومفردًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۷۵-۲۷۲) والبخاري (۱۱/۵۶۳-۲۵۷۳/۵۶۳-۲۵۷۲) ومسلم (۱/۱۳۲-۱۳۷۱) (۱۸۱ (۱۸۱-۱۳۷) (۱۸۱) وأبو داود (۵/ ۹۸-۹۹/ ۷۷۹) والنسائي (۲/ ۷۸۸-۹۷۹).

(۲۸٦)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

ومؤنثًا، وقال الطبري: الصواب عندي أنه كل طاغ طغى على اللَّه يعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبد، وإما بطاعة ممن عبد إنسانًا كان أو شيطانًا أو حيوانًا أو جمادًا.

الكلاليب: جمع كلوب: حديدة معوجة الرأس.

شوك السعدان: بالسين والعين المهملتين بلفظ التثنية، والسعدان جمع سعدانة وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه قالوا: مرعى ولا كالسعدان.

الموبق: المهلك.

المخردل: معناه أن كلاليب النار تقطعه فيهوي في النار.

امتحشوا: امتحش: بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة؛ أي: احترقوا. والمحش: احتراق الجلد وظهور العظم.

قشبني ريحها: قشبه الدخان إذا ملا خياشيمه وأخذ يكظمه، وأصل القشب خلط السم بالطعام يقال: قشبه إذا سمه، ثم استعمل فيما إذا بلغ الدخان والرائحة الطببة منه غايته.

\* عن ابن عباس أن النبي على كان يقول: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون»(١).

\* عن أنس عن النبي ﷺ قال: «لا يزال يلقى فيها ﴿ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴾ (٢) حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول: قد قد، بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقًا فيسكنهم فضل الجنة »(٣).

#### \* فوائد الأحاديث:

فيها إثبات صفة العزة لله تعالى، وهي من صفات الذات والعزة والعز هي الرفعة والامتناع، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ ﴾ (٤) أي: الغلبة والعزة، وقد وصف الله تعالى نفسه بالعزيز في آيات عدة منها قوله تعالى: ﴿وَأَلَتُهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ۳۰۲) والبخاري (۱۳/ ٥٦/ ٣٥٣) ومسلم (٤/ ٢٠٨٦/ ٢٧١٧) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٩٩/ ). (۲) ق: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣/ ١٤١) والبخاري (١٣/ ٥٦/ ٤٥٤) ومسلم (٤/ ٢١٨٧ / ٢٨٤٨) والترمذي (٥/ ٣٦٤/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) المنافقون: الآية (٨).

<sup>(</sup>٥) آل عمران: الآية (٤).

قال السعدي: «العزيز الذي له العزة كلها: عزة القوة وعزة الغلبة، وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، دانت له الخليقة، وخضعت لعظمته»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في مقدمة تفسيره.

البقرة ال

### قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً ﴾ (١)

#### \* غريب الآية:

يرغب: أي: يميل عنها إلى غيرها من الملل والنحل. يقال: رغبت عنه في الكراهة، ورغبت فيه في المحبة والإرادة.

سفه: السفه خفة في البدن، ومنه قيل: زمام سفيه، كثير الاضطراب، وثوب سفيه: رديء النسج، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل، وفي الأمور الدنيوية والأخروية، فقيل: سفه نفسه، وأصله سفهت نفسه فصرف عنه الفعل.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -تعالى ذكره- بقوله: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَاهِ عَدَ ﴾، وأي الناس يزهد في ملة إبراهيم، ويتركها رغبة عنها إلى غيرها؟

وإنما عنى اللّه بذلك اليهود والنصارى، لاختيارهم ما اختاروا من اليهودية والنصرانية على الإسلام؛ لأن (ملة إبراهيم) هي الحنيفية المسلمة، كما قال -تعالى ذكره -: ﴿مَا كَانَ إِنَهِم يُهُودِيًا وَلاَ نَصْرَانِيًا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ﴾ (٢)، فقال -تعالى ذكره - لهم: ومن يزهد عن ملة إبراهيم الحنيفية المسلمة إلا من سفه نفسه . . عن قتادة قوله: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلّةِ إِبْرَهِعَ ﴾ ، رغب عن ملته اليهود والنصارى، واتخذوا اليهودية والنصرانية، بدعة ليست من اللّه، وتركوا ملة إبراهيم يعني الإسلام حنيفا؛ كذلك بعث اللّه نبيه محمدا على بملة إبراهيم . . . فمعنى الكلام: وما يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية، إلا سفيه جاهل بموضع حظ نفسه فيما ينفعها، ويضرها في معادها» (٣).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٣٠).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/ ٨٩-٩٠ تحقيق شاكر).

وقال ابن كثير: «يقول -تبارك وتعالى - ردًّا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باللَّه، المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه -تبارك وتعالى - فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه، فقال: ﴿ يَكَوُّم إِنِّي بَرَى ۗ مُّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) وقال تسعسالسي: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنِّنِي بَرَّاهُ مِمَّا تَعْبُدُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّكُمُ سَبَهْدِينِ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيِّنَ لَهُ وَأَنَّهُم عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ عَلِيدٌ ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَايَتًا يَلِّهِ حَنِيفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ شَاكِرًا لِإَنْعُمِيةِ آجْتَبَنْهُ وَهَدَنْهُ إِنَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ١ وَمَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّمُ فِي ٱلْآخِرَةِ لِينَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (١) ولهذا وأمثاله قال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّة إِبْرَهِ عَر إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً ﴾ أي: ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه اللَّه خليلًا ، وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته، واتبع طريق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اَلْشِرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيدٌ ﴾ (°) قال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود، أحدثوا طريقًا ليست من عند اللَّه، وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه، ويشهد لصحة هذا القول قول اللَّه تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِنْهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِين كَاكَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِنْزِهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأُ وَٱللَّهُ وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٦) » (٧).

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِـُعَرَ﴾ (^) الآية لم يبين هنا ما ملة إبراهيم وبينها بقوله: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَكَنْنِ رَقِيّ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسَتَقِيمِ دِينًا قِيَمًا مِّلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا

(٢) الزخرف: الآيتان (٢٦ و ٢٧).

الأنعام: الآيتان (٧٨ و ٧٩).

<sup>(</sup>٤) النحل: الآيات (١٢٠-١٢٢).

<sup>(</sup>٦) آل عمران: الآيتان (٦٧ و ٦٨).

<sup>(</sup>٨) البقرة: الآية (١٣٠).

<sup>(</sup>٣) التوبة: الآية (١١٤).

<sup>(</sup>٥) لقمان: الآية (١٣).

<sup>(</sup>۷) تفسير ابن كثير (۱/ ٣٢٥-٣٢٦).

\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة \_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) فصرح في هذه الآية بأنها دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا ﷺ. وكذا في قوله: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ (١) الآية » (٣).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «هي من جوامع الكلم وأظهر البراهين. فنذكر شيئًا منها:

الأولى: أنه بين أن ملة إبراهيم هي الإسلام، ومنه تعظيم البيت وحجه، ومع إقرار علماء أهل الكتاب لذلك يرغبون عنه. وهذه مسألة مهمة:

يدل عليه قوله ﷺ: «من رغب عن سنتي فليس مني»(١٠).

الثانية: أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام، وعندهم لا فضيلة فيه، ولابد عندهم من نسبة دين خاصة.

الثالثة: أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام، وعندهم لا فضيلة فيه، بل هذا عندهم صورة لا معنى لها.

الرابعة: أعجب من الجميع أنهم إذا بين لهم معناه، اشتد إنكارهم لذلك مع قراءة هذه الآية وأمثالها.

الخامسة: التي سيق الكلام لأجلها أنك إذا عرفت ملته، فالواجب الاتباع، لا مجرد الإقرار مع المرغوب عنها.

السادسة: أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه.

السابعة: أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضح، مع ادعائهم الكمال في العلم.

الثامنة: كيف يطلب أفضل من طريقه، واللَّه سبحانه هو الذي اصطفاه، ووعده في الآخرة ما وعده بسبب طريقه»(٥).

قلت: لا شك في أن ملة إبراهيم عليه هي التوحيد الخالص، ودعوته -عليه

الأنعام: الآية (١٦١).
 النحل: الآية (١٦٣).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٤١) والبخاري (٩/ ١٢٩/ ٥٠٦٣) ومسلم (٢/ ١٠٢٠/ ١٤٠١) والنسائي (٦/ ٣٦٨-). ٣٢١٧/٣٦٩) من حديث أنس ريالية .

<sup>(</sup>٥) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: ٤٨-٤٩).

وعلى نبينا الصلاة والسلام- واضحة في موقفه وأقواله التي ذكرها اللَّه في كتابه، فعدول اليهود والنصاري عن دعوته وعقيدته -ومعهم العرب الذين هم على بقايا من دينه- سفه وانحراف. فعيسى عليه لو بعث فيهم لقاتلهم على الصليب الذي اخترعوه وزعموه، وموسى عليه لو بعث فيهم لقاتلهم على ادعائهم البنوة لعزير، وإبراهيم علي لو بعث في العرب لقاتلهم على عبادة الأصنام؛ فالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يحيى بعضهم دعوة بعض ويعلنها وينشرها، ولا يناقض بعضم دعوة بعض، فدعوة الأنبياء كلها إلى التوحيد، فمن زعم غير ذلك فهو من أسفه الخلق، فلا صليب ولا عزير ولا معبود من حجارة أو كواكب أو شجر، أو حي أو ميت أو قبر أو ضريح، فكل ذلك من السفه الذي لا معنى له إلا العبث، والدخول في الشرك الأكبر الذي قال اللَّه فيه: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْمِهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُّ ﴾ (١) ، فقصة إبراهيم علي هي الالتزام بكتب اللَّه وسنن الأنبياء جميعًا -عليهم الصلاة والسلام-، كل أمة حسب دعوة نبيها إليها، فمخالفة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في الأصول والفروع هو أسفه السفه وأعظم الحمق، فضلًا عن أن توضع قوانين وضعية تنسخ بها دعوات الأنبياء وشرائعهم -عليهم الصلاة والسلام-، فكل هذا من الحمق والسفه واختيار سبل الضلال على سبيل الرشاد، فنرجو اللَّه أن يجعلنا على سبيل الرشاد، وأن يجنبنا سبل الغواية والانحراف.

\* \* \*

(١) المائدة: الآية (٧٢).

( ۲۹۲ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

### قوله تعالى : ﴿وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَكُهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلْحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُۥ آَسْلِمٌ قَالَ آَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

### \* غريب الآية:

اصطفيناه: اخترناه واجتبيناه: مشتق من الصَّفْوِ، وهو الخلوص من الشوب.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "وهذا خبر من الله -تعالى ذكره - عن أن من خالف إبراهيم فيما سن لمن بعده، فهو لله مخالف، وإعلام منه خلقه أن من خالف ما جاء به محمد عله فهو لإبراهيم مخالف. وذلك أن الله -تعالى ذكره - أخبر أنه اصطفاه لخلته، وجعله للناس إماما، وأخبر أن دينه كان الحنيفية المسلمة. ففي ذلك أوضح البيان من الله -تعالى ذكره - عن أن من خالفه فهو لله عدو، لمخالفته الإمام الذي نصبه الله لعباده».

وقال: «فأخبر -تعالى ذكره- عن إبراهيم خليله، أنه في الدنيا صفي، وفي الآخرة ولي، وأنه وارد موارد أوليائه الموفين بعهده»(١١).

قال القاسمي: «وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنِيَا ﴾ أي اخترناه من بين سائر الخلق بالرسالة والنبوة والإمامة، وتكثير الأنبياء من نسله، وإعطاء الخلة، وإظهار المناسك عليه، وجعل بيته آمنًا، ذا آيات بينات إلى يوم القيامة. ﴿وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ الذين لهم الدرجات العلى، وفي هذا أكبر تفخيم لرتبة الصلاح، حيث جعله من المتصفين بها، فهو حقيق بالإمامة، لعلو رتبته عند اللَّه تعالى في الدارين، ففي ذلك أعظم ترغيب في اتباع دينه، والاهتداء بهديه. وأشد ذم لمن خالفه.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ٩١-٩٢ تحقيق شاكر).

قال الراغب: إن قيل: كيف وصفه بالاصطفاء في الدنيا، وبالصلاح في الآخرة، والنظر يقتضي عكس ذلك. فإن الصلاح وصف يرجع إلى الفعل، وذلك يكون في الدنيا، والاصطفاء حال يستحقه العبد بكونه صالحًا، فحقه أن يكون في الآخرة؟ قيل: الاصطفاء ضربان، أحدهما كما قلت، والآخر في الدنيا، وهو اختصاص اللَّه بعض العبيد بولايته ونبوته بخصوصية فيه، وهو المعنى بقوله: ﴿ شَاكِرًا لِأَنْفُولَهِ آجْتَبُنُهُ ﴿ (١) ، والصلاح ، وإن اعتبر بأحوال الدنيا ، فمجازي به في الآخرة، فبين تعالى أنه مجتبى في الدنيا لما علم اللَّه من حكمته فيه، ومحكوم له في الآخرة، بصلاحه في الدنيا، تنبيها أن الثواب في الآخرة لم يستحقه باصطفائه في الدنيا، وإنما استحقه بصلاحه فيها. ويجوز أن يكون قوله: ﴿ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: في أفعال الآخرة لمن الصالحين. ويجوز أنه عنى بقوله: ﴿فِي ٱلدُّنْيَا﴾ حال بقائه، و﴿ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: حال وفاته، ويكون الإشارة بصلاحه إلى الثناء الحسن عليه، الذي رغب إلى اللَّه تعالى فيه بقوله: ﴿ وَٱجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِينَ ﴾ (٢) ويجوز أنه لما كان الناس ثلاثة أضرب: ظالم، ومقتصد، وسابق، عبر عن السابق بالصالح، فكل سابق إلى طاعة اللَّه ورحمته صالح. انتهى. . . ﴿إِذَٰ﴾ أي: اصطفيناه لأنه ﴿قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَ أَسْلِمٌ ﴾ أي: لربك، أي: انقدله، وأخلص نفسك له، أو استقم على الإسلام، واثبت على التوحيد. ﴿قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾. وظاهر النظم الكريم أن القول حقيقي، وليس في ذلك مانع، ولا ما جاء ما يوجب تأويله. وقول بعضهم: هو تمثيل، والمعنى أخطر بباله دلائل التوحيد المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام - ليس بشيء. ولا معنى لحمل شيء من الكلام على المجاز، إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما »(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النحل: الآية (١٢١).

<sup>(</sup>٢) الشعراء: الآية (٨٤).

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل (٢/ ٢٦١–٢٦٣).

### قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِىٓ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَلَعَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ ﴾ (١)

### \* غريب الآية:

وصّى: ويقال أيضًا: أَوْصَى. بمعنى: أمر وعهد. والأولى أبلغ من الثانية؛ لأنها لا تكون إلا مرارًا.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال محمد رشيد رضا: «وفي هذه الآية انتقال إلى إشراك أهل الكتاب وغيرهم من العالمين مع العرب في التذكير والإرشاد إلى الإسلام ولذلك ذكرت وصية يعقوب، واختلف الأسلوب، فقد كان جاريًا على طريقة الإيجاز، فانتقل إلى طريقة الإطناب والإلحاح، لما تقدم الإلماع إليه من مراعاة (الأولى) في خطاب العرب (والثانية) في خطاب أهل الكتاب، الذين لا يكتفون بالإشارة والعبارة المختصرة لجمود أذهانهم واعتبادهم على التأويل والتحريف. وفصل بين العاطف والمعطوف بالمفعول، ولم يقل: ووصى بها إبراهيم ويعقوب بنيهما، لئلا يتوهم أن الوصية كانت منهما في وقت واحد أو أنها خاصة بأبنائهما معًا وهم أولاد يعقوب على نحو ما تقدم في تفسير ﴿وَمِن دُرِّيَتِنَا آمَةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ (٢).

ذكر ملة إبراهيم وحكم الراغب عنها ووصيته بنيه بها ووصية حفيده يعقوب بنيه بها أيضًا، وذلك يشعر بأن بني إبراهيم كانوا يوصون بما أوصاهم أبوهم، فإن يعقوب أخذ الوصية عن أبيه إسحاق. وذلك من ضروب الإيجاز الدقيقة»(٣).

\* \* \*

(١) البقرة: الآية (١٣٢). (٢) البقرة: الآية (١٢٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (١/ ٤٧٦).

الآنة (۱۳۲)

### قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عطية: «وقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ إيجاز بليغ، وذلك أن المقصود منه أمرهم بالإسلام والدوام عليه، فأتى ذلك بلفظ موجز يقتضي المقصود ويتضمن وعظًا وتذكيرًا بالموت، وذلك أن المرء يتحقق أنه يموت ولا يدري متى؟ فإذا أمر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه، فقد توجه من وقت الأمر دائبا لازما، وحكى سيبويه فيما يشبه هذا المعنى قولهم: لا أرينك ها هنا، وليس إلى المأمور أن يحجب إدراك الأمر عنه، فإنما المقصود: اذهب وزل عن هاهنا، فجاء بالمقصود بلفظ يزيد معنى الغضب والكراهية، و ﴿ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ ابتداء وخبر في موضع الحال»(١).

وقال ابن كثير: «أي: أحسنوا في حال الحياة، والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبًا على ما كان عليه، ويبعث على ما مات عليه، وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحًا ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارحتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارحتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»(٢) لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وبعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وقد قال اللّه تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْمَىٰ وَانَقَىٰ ۞ وَصَدَقَ بِٱلْمُسْفَىٰ ۞

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (١/٢١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٣) والبخاري (٦/ ٣٣٧) ٢٦ (٣٠ ٣٦ / ٣٦٠٣) وأبو داود (٥/ ٨٦ – ٣٨٠) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٩) والبخاري (١/ ٣٨٩) والترمذي (٤/ ٣٨٨ – ٣٨٩) ٢١٣٧) وابن ماجه (١/ ٢٩ / ٢٦) وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٧ محل الشاهد. كلهم من حديث ابن مسعود ﴿ ﴿ ١٢٤٦ /٣٦٦ ) دون ذكر محل الشاهد. كلهم من حديث ابن مسعود ﴿ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

\_ (٢٩٦)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

### فَسَنُيْتِرُو لِلْبُسْرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ يَخِلَ وَأَسْتَغَنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَى ﴿ فَسَنُيْتِرُو لِلْمُسْرَىٰ ﴾ (١) (٢).

### باب: ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن العاقل يسأل حسن الخاتمة، ولا يغتر بظواهر كبر الآمال

### \* غريب الحديث:

لا يدع لهم شاذة: الشاذ والشاذة: الخارج والخارجة عن الجماعة ومعناه أنه لا يدع أحدًا على طريق المبالغة، قال ابن الأعرابي: يقال فلان لا يدع شاذة ولا فاذة إذا كان شجاعًا لا يلقاه أحد إلا قتله.

### ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «وقوله: (فأعظم الناس ذلك) أي: عظموه، وكبر عليهم، وإنما

<sup>(</sup>١) الليل: الآيات (٥-١٠). (٢) تفسير ابن كثير (١/ ٣٢٦-٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٣١-٣٣٢) والبخاري (٦/ ١١١-١١٢/ ٢٨٩٨) ومسلم (١/ ١٠٢/ ١١٢).

كان ذلك لأنهم نظروا إلى صورة الحال، ولم يعرفوا الباطن ولا المآل، فأعلم العليم الخبير البشير النذير بمغيب الأمر وعاقبته، وكان ذلك من أدلة صدق الرسول على وصحة رسالته، ففيه التنبيه على ترك الاعتماد على الأعمال، والتعويل على فضل ذي العزة والجلال»(1).

قال ابن رجب: «وقوله: (فيما يبدو للناس) إشارة إلى أن باطن الأمريكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت، وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره، فتوجب له حسن الخاتمة. . . وفي الجملة: فالخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق» (٢٠).

وقال: «ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه، فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة»(٣).

قال القاضي عياض: «ودل بمجموع هذا أن الأعمال بخواتيمها كما أشار إليه رسول الله آخر الحديث، وهذا يرجح هذا التأويل في قوله: «حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع» وذكر في النار مثيله على من تأول أن معناه الحيف في الوصية»(٤٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المقهم (۱/۳۱۸).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (١/ ١٧٤).

 <sup>(</sup>۲) جامع العلوم والحكم (۱/ ۱۷۲-۱۷۳).
 (٤) الإكمال (۱/ ۳۹۵).

\_\_\_\_ (۲۹۸)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

قوله تعالى: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾

### غريبالآية:

شهداء: جمع شاهد، وهو الحاضر. تقول: حضرت القوم أحضرهم: إذا شهدتهم.

حضر الموت: أتى؛ أي: مقدماته وأسبابه.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "وتأويل الكلام: أكنتم يا معشر اليهود والنصارى، المكذبين بمحمد المجاحدين نبوته حضور يعقوب وشهوده إذ حضره الموت. أي إنكم لم تحضروا ذلك، فلا تدعوا على أنبيائي ورسلي الأباطيل، وتنحلوهم اليهودية والنصرانية، فإني ابتعثت خليلي إبراهيم وولده إسحاق وإسماعيل وذريتهم بالحنيفية المسلمة، وبذلك وصوا بنيهم، وبه عهدوا إلى أولادهم من بعدهم. فلو حضرتموهم فسمعتم منهم، علمتم أنهم على غير ما نحلتموهم من الأديان والملل من بعدهم.

وهذه آيات نزلت، تكذيبًا من اللَّه تعالى لليهود والنصارى في دعواهم في إبراهيم وولده يعقوب: أنهم كانوا على ملتهم، فقال لهم في هذه الآية: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾، فتعلموا ما قال لولده وقال له ولده؟ ثم أعلمهم ما قال لهم وما قالوا له "(۱).

قال الشوكاني: «قوله: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ﴾ أم هذه قيل هي المنقطعة؛ وقيل: هي المتصلة، وفي الهمزة الإنكار المفيد للتقريع والتوبيخ، والخطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهيم وإلى بنيه أنهم على اليهودية والنصرانية. فرد الله ذلك

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ٩٧-٩٨ تحقيق شاكر).

عليهم وقال لهم: أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى به بنيه فتدعون ذلك عن علم، أم لم تشهدوا بل أنتم مفترون»(١).

وقال السعدي: «﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ ﴾ أي: حضورا ﴿ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ ﴾ أي: مقدماته وأسبابه.

فقال لبنيه على وجه الاختبار، ولتقرعينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به. ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى﴾ فأجابوه بما قرت به عينه فقالوا: ﴿قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِعَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَالْعَمْلِ وَمِن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب؛ لأنهم لم يوجدوا بعد. فإذا لم يحضروا، فقد أخبر اللَّه عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية، لا باليهودية»(١).

قلت: هذا هو الخبر الصدق من رب العزة والجلال في عناية أنبياء اللّه تعالى بالتوحيد، وأنه مرتبط بأنفاسهم بداية ونهاية، فهذا نبي اللّه يعقوب عليه وعلى بقية الأنبياء الصلاة والسلام لم يشغله آلام الموت وحرارته، وآلام المرض وقوة دائه على إخلاص النصح لأبنائه، فهذا النبي الكريم ابن النبي الكريم، وحفيد النبي الكريم، يلفظ أنفاسه بالتوحيد، ولا يستحضر مالا ولا ضيعة، وإنما يستحضر توحيدًا وعقيدة، فأقر اللّه عينيه بما ذكره ربنا -تبارك وتعالى - عليهم وأنهم على الحنيفية ملة إبراهيم، والتوحيد الخالص والدعوة الخالصة.

فماذا الآن عن الآباء وارتباطهم بأبنائهم، وتوجيهاتهم لهم في كل لحظاتهم، أهي كما كان عليه هذا النبي الكريم؟ أم أنها التوجيه للدنيا والمال والمنصب والجاه فقط؟ فهذا التوجيه ليس عيبًا وليس به بأس إن حصل، ولكن لا يكون هو العمدة؛ بل العمدة التوحيد والسنة الذي ينبغي أن يكون الأبناء عليه من بعد وفاة أبيهم وأمهم، وأما الأرزاق فإن اللَّه تعالى رزق البهائم البهماء والطيور البكماء، ورزق الزواحف الضعيفة التي لا أرجل لها وإنما تمشي على بطونها فبسط لها من

<sup>(</sup>١) فتح القدير (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي (١/ ١٤٢-١٤٣).

الأرزاق ما ملأت به بطونها ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِن السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ قُلِ اللَّهُ ﴿ '' ﴿ مَا عِندَ اللهِ عِندَ اللهِ عِندَ اللهِ عِندَ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ (" ) فالعناية بالتوحيد منهاج الأنبياء الصالحين الصادقين الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة بالوصاية به ، فوصية اللَّه للأولين والآخرين ووصية العباد الصالحين من العباد والرسل والصديقين هي التوحيد . .

فالوصايا للأبناء والأحفاد كلها مما تكفل اللَّه به وليس لأحد فيه دخل، لا أب ولا أم، فكم من الأبناء مات آباؤهم وهم في بطون أمهاتهم، وأعطاهم اللَّه من الأرزاق ما لا يعلمه آباؤهم ولا أمهاتهم، وهذا رسول اللَّه عَلَى نموذج لكل أب وأم: مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وماتت أمه وهو صبي، وأشرقت شمسه على أهل الأرض كلهم منذ بعثته وإلى أن تقوم الساعة، فاللهم صل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والرسل الذين اهتموا بعقيدة التوحيد الخالصة.

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان وحدة العقيدة

\* عن أبي هريرة ظلم قال: قيل للنبي علم اناس؟ قال: «أكرمهم أتقاهم»، قالوا: يا نبي الله! ليس عن هذا نسألك، قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: «أفعن معادن العرب تسألونني؟» قالوا: نعم، قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا»(٤٠).

### ⋆ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «ومناسبته لهذه الترجمة (وهي آية الباب) من جهة موافقة الحديث الآية في سياق نسب يوسف عليه ، فإن الآية تضمنت أن يعقوب خاطب أولاده عند موته محرضًا لهم على الثبات على الإسلام، وقال له أولاده: إنهم يعبدون إلهه وإله آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ومن جملة أولاد يعقوب يوسف عليه ، فنص

<sup>(</sup>١) سبأ: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) النحل: الآية (٩٦). (٣) هود: الآية (٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ٤٣١) والبخاري (٦/ ٥١١ / ٣٣٧٤) ومسلم (٤/ ١٨٤٦ / ٢٣٧٨) والنسائي في الكبرى (٦/ ١١٤٩) أخرجه أحمد (١/ ٤٣١).

الحديث على نسب يوسف، وأنه ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وزاد أن الأربعة أنبياء في نسق»(١).

\* عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه على: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شتى ودينهم واحد»(٢).

### غريب الحديث:

العلة: الضرة، وبنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتى.

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع، وقيل المراد أن أزمنتهم مختلفة»(٣).

قال القاضي عياض: «والظاهر في معناه: أن الأنبياء يختلفون في أزمانهم، وبعضهم بعيد الوقت من بعض، وبين بعضهم وبعض أنبياء أخر، وإن شملتهم النبوة وكأنهم أولاد علات، إذ لم يجمعهم زمن واحد كما لم يجمع أولاد العلات بطن واحد. وعيسى لما كان قريب الزمن منه ولم يكن بينهما نبي، فكأنهما في زمن واحد وابني أم واحدة فكان بخلاف غيرهما»(٤).

وقال القرطبي: «وقوله: (دينهم واحد) أي: في توحيدهم، وأصول أديانهم، وطاعتهم لله تعالى، واتباعهم لشرائعه، والقيام بالحق، كما قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنْ الدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِ نُوحًا ﴾ (٥)، ولم يرد فروع الشرائع؛ فإنهم مختلفون فيها كما قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلَنَا مِنكُم شِرَعَة وَمِنْهَا جُأَه (٢) » (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفتح (٦/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣١٩) والبخاري (٦/ ٥٩٠-٥٩١) ومسلم (٤/ ١٨٣٧).

<sup>(</sup>٤) الإكمال (٧/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) الفتح (٦/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٦) المائدة: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٥) الشورى: الآية (١٣).

<sup>(</sup>٧) المفهم (٦/ ١٧٦ - ١٧٧).

\_\_\_\_\_ سورة البقرة

### قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمُ ۖ وَلَا تُتَعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾

### غريبالآية:

أمة: الأمة: الجماعة من الناس يجمعهم جامع واحد إما دين أو زمان أو مكان، جمعها أمم.

خلت: أي مضت وطوي زمانها، وأصل الخلو: الانفراد.

كسبت: اقترفت، والكسب: كل ما يتحراه المرء مما فيه جلب نفع أو دفع ضر، قال الشاعر:

فَأُوسَعْتُهُ مدحًا وَأَوْسَعَنِي قِرى وَأَكْسَبَنِي مَالًا وَأَكْسَبْتُهُ حَمْدَا

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -تعالى ذكره- بقوله: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ ﴾، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وولدهم.

يقول لليهود والنصارى: يا معشر اليهود والنصارى، دعوا ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والمسلمين من أولادهم بغير ما هم أهله، ولا تنحلوهم كفر اليهودية والنصرانية، فتضيفونها إليهم، فإنهم أمة ويعني: به (الأمة) في هذا الموضع: الجماعة والقرن من الناس قد خلت: مضت لسبيلها... ويعني بقوله: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾؛ أي: ما عملت من خير، ولكم يا معشر اليهود والنصارى مثل ذلك ما عملتم، ولا تؤاخذون أنتم أيها الناحلوهم ما نحلتموهم من الملل فتسألوا عما كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وولدهم يعملون. فيكسبون من خير وشر؛ لأن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فدعوا انتحالهم وانتحال مللهم، فإن الدعاوى غير مغنيتكم عند الله، وإنما يغني عنكم

عنده ما سلف لكم من صالح أعمالكم، إن كنتم عملتموها وقدمتموها»(١١).

وقال القرطبي: «وفي هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال وأكساب؛ وإن كان اللّه تعالى أقدره على ذلك، إن كان خيرًا فبفضله وإن كان شرًا فبعدله؛ وهذا مذهب أهل السنة؛ والآي في القرآن بهذا المعنى كثيرة. فالعبد مكتسب لأفعاله، على معنى أنه خلقت له قدرة مقارنة للفعل، يدرك بها الفرق بين حركة الاختيار وحركة الرعشة مثلًا؛ وذلك التمكن هو مناط التكليف. وقالت الجبرية بنفي اكتساب العبد، وإنه كالنبات الذي تصرفه الرياح. وقالت القدرية والمعتزلة خلاف هذين القولين، وإن العبد يخلق أفعاله»(٢).

وقال محمد رشيد رضا: «قال الأستاذ الإمام: جاءت هذه الآية الكريمة بعد الكلام عن وصية إبراهيم لبنيه وإسماعيل وإسحاق ويعقوب لبنيهم؛ استدراكًا على ما عساه يقع في أذهان ذراري هؤلاء الأنبياء الكرام -عليهم الصلاة والسلام-، من أن هذا السلف الذي له عند اللَّه هذه المكانة يشفع لهم فينجون ويسعدون يوم القيامة بمجرد الانتساب إليهم. فبين اللَّه في هذه الآية أن سنته في عباده أن لا يجزى أحد إلا بكسبه وعمله، ولا يسئل إلا عن كسبه وعمله. وقد بين في سورة النجم أن هذه القضية من أصول الدين العامة، التي جاء بها الأنبياء من قبل: ﴿ أَمْ لَمْ يُبَتِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيـمَ ٱلَّذِى وَفَّ ۞ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَىٰ ۞ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ (٣) إلخ، وبين في آيات متعددة، في سور متفرقة، أن المرسلين لم يرسلوا إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن بهم وعمل بما يرشدون إليه كان ناجيًا، وإن بعد عنهم في النسب، ومن أعرض عن هديهم كان هالكًا وإن أدلى إليهم بأقرب سبب، ﴿ قَالَ يَنْبُحُ إِنَّهُ لِيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ مَنِلِجٌ ﴾ (١) ، وإذا لم تنتفع بهم ذرياتهم الذين لم يقتدوا بهم، فكيف ينتفع بهم أولئك البعداء الذين ليس بينهم وبينهم صلة؟ إلا الأقوال الكاذبة التي يعبر عنها أهل هذا العصر (بالمحسوبية) ويقولون في مخاطبة أصحاب القبور عند الاستغاثة بهم (المحسوب كالمنسوب) وما أحسن قول الإمام الغزالي: إذا كان الجائع يشبع إذا أكل والده دونه، والظمآن يروى بشرب

(٣) النجم: الآيات (٣٦-٣٩).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ١٠٠-١٠١ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٤) هود: الآية (٢١).

٣٠٤)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

والده وإن لم يشرب، فالعاصي ينجو بصلاح والده. والآيات التي تؤيد هذه الآية كثيرة جدا، فهي أصل من أصول الدين الإلهي، لا يفيد معها تأويل المغرورين، ولا غرور الجاهلين»(١).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه

\* عن أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله علي : «ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» (٢٠).

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال النووي: «معناه من كان عمله ناقصًا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغى أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء، ويقصر في العمل»(٣).

وقال في عون المعبود: «أي: من أخره عمله السيئ وتفريطه في العمل الصالح؛ لم ينفعه في الآخرة شرف النسب»(1).

\* \* \*

(١) تفسير المنار (١/ ٤٧٨-٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) طرف من حديث أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٢-٤٠) ومسلم (٤/ ٢٠٧٤/ ٢٦٩٩) وأبو داود (٤/ ٥٩/٩٦٣) والترمذي (٥/ ١٧٩/ ٢٩٤٥) وابن ماجه (١/ ٨٦/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي (١٨/١٧).

<sup>(</sup>٤) العون (١٠/ ٧٥).

الآلة (١٣٥)

### قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُوا ۚ قُلْ بَلْ مِلَٰةَ إِبْرَهِ عَرَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

### \* غريب الآية:

حنيفًا: الحنف: الميل، ومنه قيل: رجل أحنف لمتمايل القدمين. قالت أم الأحنف:

واللُّه لولا حَنَفٌ بِرِجْلِهِ ما كانَ في فِتْيانِكُمْ مِنْ مِثْلِهِ وعلى هذا فالحنيف من مال عن الباطل إلى الحق.

وقيل: الحنف الاستقامة. وسُمِّي معوج القدمين أحنَفَ تفاؤلًا له بالاستقامة، كما قيل للّديغ: سليم. وعلى هذا فالحنيف من استقام على الحق.

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «احتج اللَّه لنبيه محمد ﷺ أبلغ حجة وأوجزها وأكملها، وعلمها محمدًا نبيه ﷺ فقال: يا محمد، قل للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك: ﴿ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ مُتَدُواً ﴾: بل تعالوا نتبع ملة إبراهيم التي يجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين اللَّه الذي ارتضاه واجتباه وأمر به فإن دينه كان الحنيفية المسلمة وندع سائر الملل التي نختلف فيها، فينكرها بعضنا، ويقر بها بعضنا. فإن ذلك على اختلافه لا سبيل لنا على الاجتماع عليه، كما لنا السبيل إلى الاجتماع على ملة إبراهيم (١٠٠).

وقال القاسمي: «ولما أثبت إسلامه بالحنيفية نفى عنه غيره بقوله: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وفيه تعريض بأهل الكتاب، وإيذان ببطلان دعواهم اتباعه عليه ، مع إشراكهم بقولهم: عزير ابن الله، والمسيح ابن الله. وقد أفادت هذه الآية الكريمة أن ما عليه الفريقان محض ضلال وارتكاب بطلان، وأن الدين المرضي عند الله

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ١٠٢ تحقيق شاكر).

الإسلام، وهو دعوة الخلق إلى توحيده تعالى، وعبادته وحده، لا شريك له.

ولما خالف المشركون هذا الأصل العظيم بعث اللَّه نبيه محمدًا خاتم النبيين لدعوة الناس جميعًا إلى هذا الأصل»(١).

قال ابن القيم: «﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواً ﴾ فأجيبوا عن هذه الدعوى بقوله: ﴿ قُلُ بَلْ مِلَّةَ ۚ إِرَهِ عَمْ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ وهذا الجواب مع اختصاره قد تضمن المنع والمعارضة، أما المنع فما تضمنه حرف بل من الإضراب؛ أي: ليس الأمر كما قالوا، وأما المعارضة ففي قوله: ﴿مِلَّةَ إِبْرَهِــَمَ حَنِيفًا ﴾ أي: أتتبع أو يتبعوا ملة إبراهيم حنيفًا، وفي ضمن هذه المعارضة إقامة الحجة على أنها أولى بالصواب مما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية؛ لأنه وصف صاحب الملة بأنه حنيف غير مشرك، ومن كانت ملته الحنيفية والتوحيد فهو أولى بأن يتبع ممن ملته اليهودية والنصرانية، فإن الحنيفية والتوحيد هي دين جميع الأنبياء الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهو الفطرة التي فطر اللَّه عليها عباده، فمن كان عليها فهو المهتدي ؟ لأن من كان يهوديًّا أو نصرانيًّا فإن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله بالعبادة والإجلال والتعظيم والمحبة والذل. والتوحيد يتضمن إفراده بهذا الإقبال دون غيره، فيعبد وحده، ويحب وحده، ويطاع وحده، ولا يجعل معه إلهًا آخر فمن أولى بالهداية صاحب هذه الملة، أو ملة اليهودية والنصرانية، ولا يبقى بعد هذا للخصوم إلا سؤال واحد. وهو أن يقولوا: فنحن على ملته أيضًا لم نخرج عنها وإبراهيم وبنوه كانوا هودًا أو نصارى، فأجيبوا عن هذا السؤال بأنهم كاذبون فيه، وأن اللَّه تعالى قد علم أنه لم يكن يهوديًّا ولا نصرانيًّا فقال تعالى: ﴿أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِـعَدَ وَإِسْمَعِيلَ وَاِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَئُ ۗ (٢) الآيــــة، وقـــرر تعالى هذا الجواب في سورة آل عمران بقوله: ﴿مَا كَانَ إِزَهِيمُ مَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿ وَأَلَّهُ وَلَى الْمُوْمِنِينَ ﴾ (فإن قالوا) فهب أن إبراهيم لم يكن يهوديًّا ولا نصرانيًّا ، فنحن على ملته وإن انتحلنا هذا الاسم، (فأجيبوا) عن هذا بقوله تعالى: ﴿فُولُوٓا مَامَنَا بِٱللَّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَغَنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ فهذه للمؤمنين »(١).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١٤٠).

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل (٢/ ٢٧٠). (٣) آل عمران: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>٤) بدائم الفوائد (٤/ ١٥٥-١٥٦).

الآنة (١٣٥)

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن الحنيفية دين الأنبياء كلهم

\* عن ابن عباس قال: قيل لرسول اللَّه على: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة»(١).

### غريب الحديث:

السمحة: بفتح السين وسكون الميم: أي التي تسهل على النفوس، لا كالرهبانية الشاقة عليها.

### \* فوائد الحديث:

قال السندي: «أي الملة المنسوبة إلى إبراهيم يريد دين الإسلام الذي بعث به نبينا -عليه الصلاة والسلام-، فإنه يشارك دين إبراهيم في كثير من الفروع مع الاتحاد في الأصول، فلذلك ينسب إلى إبراهيم، والحنيف عند العرب: من كان على دين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام»(٢).

وقال ابن حجر: «قوله: (أحب الدين) أي: خصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحًا أي سهلًا فهو أحب إلى الله. ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمه أنه سمع رسول الله عليه أغرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمه أنه سمع رسول الله الحيقية. يقول: «خير دينكم أيسره» أو الدين جنس، أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية . والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ . والحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفًا لميله عن الباطل إلى الحق لأن أصل الحنف الميل، والسمحة السهلة؛ أي: أنها مبنية على السهولة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ ﴾ (١٠) (٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) علقه البخاري في صحيحه (١/ ١٢٦) بصيغة الجزم، ووصله أحمد (١/ ٢٣٦) والبخاري في الأدب المفرد (رقم ٢٨٧) وله شو هد يتقوى بها من حديث عائشة وأبي أمامة وجابر رفي الله المفرد

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) حاشية المسند (٤/ ١٧).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) الحج: الآية (٧٨).

\_\_\_\_\_ سورة البقرة

قوله تعالى: ﴿ قُولُوٓا مَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمَ وَلِهُ مَعَالَى وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمَ وَلِهُمَا عَلَى وَالْمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي النَّهِيُونَ وَالْمَا أُوتِي النَّهِيُونَ اللهُ مُسْلِمُونَ اللهُ النَّهِيُونَ اللهُ مُسْلِمُونَ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُونَ اللهُ الل

### غريبالآية:

الأسباط: أولاد يعقوب بن إسحاق ، وهم اثنا عشر سبطًا. والسبط: الجماعة يرجعون إلى أب واحد. وأصل المادة الامتداد والتفريع.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -تعالى ذكره - بذلك: ﴿ وَوُلُوا ﴾ أيها المؤمنون، لهؤلاء اليهود والنصارى، الذين قالوا لكم: ﴿ كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَرَىٰ تَهْتَدُوا ﴾ ، ﴿ ءَامَنَا ﴾ أي: صدقنا باللّه . . . ﴿ وَمَا أَنِلَ إِلَيْنَا ﴾ يقول أيضًا: صدقنا بالكتاب الذي أنزل اللّه إلى نبينا محمد على . فأضاف الخطاب بالتنزيل إليهم، إذ كانوا متبعيه، ومأمورين منهيين به . فكان وإن كان تنزيلًا إلى رسول اللّه على بمعنى التنزيل إليهم، للذي لهم فيه من المعانى التي وصفت .

ويعني بقوله: ﴿وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِءَمَ﴾، صدقنا أيضًا وآمنا بما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم الأنبياء من ولد يعقوب.

وقوله: ﴿ وَمَا أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ ؛ يعني: وآمنا أيضًا بالتوراة التي آتاها الله موسى، وبالإنجيل الذي آتاه الله عيسى، والكتب التي آتى النبيين كلهم، وأقررنا وصدقنا أن ذلك كله حق وهدى ونور من عند الله، وأن جميع من ذكر الله من أنبيائه كانوا على حق وهدى، يصدق بعضهم بعضًا، على منهاج واحد في الدعاء إلى توحيد الله، والعمل بطاعته، ﴿ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ﴾ يقول: لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض، ونتبرأ من بعض ونتولى بعضًا، كما تبرأت اليهود من عيسى ومحمد على وأقرت بغيرهما من الأنبياء، وكما تبرأت النصارى من محمد على ومحمد على المناها والمناها ولمنها ونتولى ونتولى

وأقرت بغيره من الأنبياء، بل نشهد لجميعهم أنهم كانوا رسل الله وأنبياءه، بعثوا بالحق والهدي.

وأما قوله: ﴿ وَنَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ ، فإنه يعني -تعالى ذكره -: ونحن له خاضعون بالطاعة ، مذعنون له بالعبودية » (١٠) .

وقال ابن كثير: «أرشد اللَّه تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد على مفصلًا وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملًا، ونص على أعيان من الرسل، وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم، ولا يكونوا كمن قال اللَّه فيهم: ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يُغَرِّقُوا بَيِّنَ اللَّهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيِّنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَرُسُلِهِ وَيَتُولُونَ فَي أَن يَتَّخِذُوا بَيِّنَ ذَلِكَ سَبِيلًا فَي مُمُ الْكَفِرُونَ حَقًا ﴾ (١) الآية (٣).

وقال السعدي: «وفي قوله: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللهِ فقد اشتملت هذه الآية الكريمة -على إيجازها واختصارها - على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

واشتملت على الإيمان بجميع الرسل، وجميع الكتب. وعلى التخصيص الدال على الفضل، بعد التعميم.

وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك.

وعلى الفرق بين الرسل الصادقين، ومن ادعى النبوة من الكاذبين.

وعلى تعليم الباري عباده، كيف يقولون، ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة.

فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون»(١٠).

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَمَا آنُزِلَ إِنَهِ عِنهُ لَم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى إبراهيم، ولكنه بين في سورة الأعلى أنه صحف وأن من جملة ما في تلك

<sup>(</sup>٢) النساء: الآيتان (١٥٠ و ١٥١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ١٠٩-١١٠ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدى (١/ ١٤٥-١٤٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٣٢٩).

\_\_\_\_\_ سورة البقرة

الصحف: ﴿ إِنَّ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنِيَا ﴿ وَٱلْخَرَةُ خَيِّ وَآبَقَتَ ﴾ ( ) وذلك في قوله: ﴿ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ لَيْ الشُّحُفِ الْأُولَ ﴿ صُحُفِ إِبَرْهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ ( ) قسول ه تسعالى: ﴿ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ ( ) ، لم يبين هنا ما أوتيه موسى وعيسى، ولكنه بينه في مواضع أخر. فذكر أن ما أوتيه موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله: ﴿ وَمُعَنِ إِبَرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ ( ) وذلك كقوله: ﴿ وَمُعَنِ الْمَكْبَ ﴾ ( ) وه لك كقوله: ﴿ وَمُعَنِ الْمَكْبَ ﴾ ( ) وه التوراة بالإجماع. وذكر أن ما أوتيه عيسى هو الإنجيل كما في قوله: ﴿ وَمُقَيِّنَا بِعِسَى آبِنِ مَرْيَمَ وَانَبْنَكُ أَلْإِنْجِيلُ ﴾ ( ) قسول هو الإنجيل كما في قوله: ﴿ وَمُقَيِّنَا بِعِسَى آبِنِ مَرْيَمَ وَانَبْنَكُ مُنْ الْمَيْوِنَ مِن ذَيِهِمْ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَلِ مِنْ اللهِ أَن يؤمنوا بما أوتيه جميع مِنْهُمْ ﴾ ( ) أمر الله النبي عَلَيْ والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتيه جميع مِنْهُمْ ﴾ ( ) أمر الله النبي عَلَيْ والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتيه جميع مَنْهُمْ ﴾ ( ) أمر الله النبي عَلَيْ والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتيه جميع قوله: ﴿ وَمُلَوْا مَامَكَا إِللهِ وَمَا أُولِيَ إِلَيْهُونَ مِن زَيْهِمْ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ تُسُومُ وَمَا أُولِيَ إِلَيْهِ وَمَا أُولِيَ اللّهُ وَمَا أُولِيَ اللهُ مُر بقوله: ﴿ وَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْهِ اللهِ مِن رَبِهِ وَاللهُ مُن اللهُ وَمَا أُنْوَلَهُ اللهِ مَا مَنُوا إِلَيْهُ وَرُسُلِهِ وَلَا مُنَى اللّهُ وَمُكَتِكِيهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُغَرِقُوا بَيْنَ أَحَلِهِ مِنْ أَمَلُوا سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُلْكِيكُ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَنْ اللهُ عَقُولًا رَقِيمًا وَلَا اللهِ مَن رَبِيهِمْ أَولَكِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَنْ اللّهُ عَقُولًا رَبِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلُوا اللهُ اللهِ عَلَولَهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَوا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ عَلَوا اللهُ اللهُ عَلَولُهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلُولُهُ اللهُ عَلَولُهُ اللهُ اللهُ عَلَولُهُ اللهُ اللهُ عَلُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَولُهُ اللهُ عَلُولُهُ اللهُ اللهُ عَلُولُهُ اللهُ عَلَولُهُ اللهُ عَلُولُهُ اللهُ عَلُولُهُ اللهُ عَلَولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قلت: هكذا آيات القرآن تعرض لنا الوحدة الكاملة في الرسل والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، وأن ما جاءوا به جميعهم هدى ورحمة، وأن الإيمان بواحد منهم إيمان بهم كلهم، والكفر بواحد منهم كفر بهم جميعا، فلا يجوز التفرقة بين نبي ونبي، ولابين رسول ورسول، فهم كلهم حملوا لأممهم كتب الله ورسالته، وكذلك لا يجوز التفرقة بين حوارييهم وصحابتهم، وبالنسبة لأهل الإسلام يجب عليهم الإيمان بالصحابة كلهم، فكل من ثبتت صحبته وجبت محبته، ولا يجوز أن يفرق

(١) الأعلى: الآيتان (١٦ و ١٧).

(٣) البقرة: الآية (١٣٦) و آل عمران: الآية (٨٤).

(٤) الأعلى: الآية (١٩).

(٦) الحديد: الآية (٢٧).

(٨) البقرة: الآية (١٣٦).

(١٠) النساء: الآية (١٥٢).

<sup>(</sup>٢) الأعلى: الآيتان (١٨ و ١٩).

<sup>(</sup>٥) الأنعام: الآية (١٥٤).

<sup>(</sup>٧) آل عمران: الآية (٨٤).

<sup>(</sup>٩) البقرة: الآية (٢٨٥).

<sup>(</sup>١١) أضواء السان (١/ ٨٦-٨٧).

بين صحابي وصحابي، فكلهم أصحاب رسول الله على، فمن ثبتت سابقته أثبتناها، ومن ثبتت أفضليته أثبتناها، فلا نفرق بين واحد منهم فنحب بعضًا ونبغض بعضًا، فلا شك أن في هذا المنهاج الفاسد أهواء وأغراض، إما عرفية أو ملية، فمن لم يكونوا على موافقة أهوائهم طعنوا فيهم ووصفوهم بما لا يليق بهم، كما هو واقع الرافضة والخوارج والمعتزلة، فقد فرقت هذه الفرق الضالة بين الصحابة، فآمنت ببعض وكفرت ببعض، وأهل السنة يحبون الجميع ويترضون عن الجميع، ويرون أن أسعد الناس من كان على وصفهم ومنهاجهم.

وهكذا التابعون لهم بإحسان وبقية علماء الإسلام، فلا يميلون إلى أحد ويذمون غيره، فكل ما عند الجميع من الحق يأخذون به، فلا يرجحون أحمد على مالك، ولا مالكًا على الشافعي، ولا البخاري على أشهب بن عبد العزيز . . . فالعلماء كلهم أئمة أهل السنة وقدوتهم فيما وافقوا فيه الحق، وقد ظهرت نابتة من أدعياء محبى العلماء والأثمة، فنسبوا إليهم كل ما لا يليق بهم من بدع وخرافات، بل وزندقة وشركيات وكفريات، والأئمة رحمة اللَّه عليهم برءاء مما نسبوا إليهم، وتراهم في باب الأسماء والصفات يختارون مذاهب عقدية لم يعرف أصحابها بحديث ولا رواية، فانتسبوا إلى الأشعري البصري وتركوا مالكا الإمام والشافعي الإمام وأحمد الإمام، وانتسبوا إلى الماتوريدي وتركوا أبا حنيفة الإمام وأئمة الحنفية كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهكذا تجد هذه الشرذمة في كثير من الأمم، يتركون العلماء الفحول والأثمة المهديين المرضيين الذين كانوا على السنة، وينتسبون إلى جهال -لا علاقة لهم بالعلم- في التصوف وغيره، فالمسلم الصادق السني حقًّا هو الذي يستفيد من جميع أثمة الإسلام الصادقين، ويجعل نصب عينيه الأئمة الفحول الذين كان لهم القدم الراسخ، ويحرم عليه أن ينسب إلى الأئمة الكبار ما لم يوجد في كتبهم ولا فتاواهم ولا في مصنفاتهم، كما فعله جهال المنتسبين إليهم -بزعمهم- حيث نسبوا إليهم كل ما لا يليق بهم من بدع وضلالات، وأعمال لا صلة لها بالكتاب والسنة، وإنما هي بدع وأهواء انتحلها المرتزقة، ولكي يرفعوا لواءها نسبوها إلى الأئمة وهم منها برءاء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وهكذا تجد الأمم الهالكة بالجهل والابتعاد عن الصراط المستقيم تتخبط في البدع والرذائل الحقيرة، وتنسبها إلى الأئمة والعلماء، فاللهم عليك بهم؛ فإنهم ينسبون إلى أوليائك ما ليس من قولهم ولا فعلهم. 

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عناية النبي ﷺ بالآية وعدم تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم

\* عن ابن عباس: (أن رسول اللَّه ﷺ كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: ﴿ قُولُوٓا مَامَنَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما: ﴿ وَامَنَا بِاللّهِ وَاللّهِ مَا لُمُوكَ ﴾ (١)(٢).

#### ★ فوائد الحديث:

يستفاد من الحديث عناية الرسول على بالتوحيد وأنه على كان ينوع بين هاتين الآيتين وبين سورتي الإخلاص في راتبة الفجر، فينبغي للمسلم أن يقتدي به على في هذه السنة الطيبة التي نذكرها دائمًا في افتتاح نهارنا بالتوحيد، وأنه لا معبود بحق إلا هو، وأنه لا هداية إلا فيما أنزله، وأن الإيمان بذلك هو الإيمان والتعلق بذلك في لحظات الحياة هو تمام السعادة والانفصال عن توحيد الله والاهتداء بهديه هو الشقاوة الكبرى التي نهايتها شقاوة الدارين.

\* عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: (كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: ﴿ مَامَنَا بِأُللَهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلْيَنَا ﴾ الآية)(٣).

### \* **فوائد الحديث**:

قال الحافظ: «قوله «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» أي: إذا كان ما يخبرونكم به محتملًا لئلا يكون في نفس الأمر صدقًا فتكذبوه، أو كذبًا فتصدقوه فتقعوا في الحرج. ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه، نبه على ذلك الشافعي كَظُلَّلُهُ، ويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض في المشكلات والجزم فيها بما يقع في الظن، وعلى

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٠، ٢٣١) ومسلم (١/ ٧٢٧/٥٠٢) وأبو داود (٢/ ٤٦/ ١٢٥٩) والنسائي (٢/ ٤٩٣) (٩٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨/ ٢١٥-٢١٦/ ٤٤٨٥) والنسائي في الكبري (٦/ ٤٢٦/ ١١٣٨٧).

هذا يحتمل ما جاء عن السلف من ذلك»(١).

قال شيخ الإسلام: «فإن قيل: ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه، وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقوله تعالى: ﴿فَيَهُ دَنهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى المُوضِع اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس (أن رسول اللَّه على قدم المدينة . فوجد اليهود صيامًا ، يوم عاشوراء ، فقال لهم على : «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» قالوا: هذا يوم عظيم ، أنجى اللَّه فيه موسى وقومه ، وأغرق فيه فرعون وقومه ، فصامه موسى شكرًا لله ، فنحن نصومه تعظيمًا له ، فقال رسول اللَّه على «فنحن أحق وأولى بموسى منكم» ، فصامه رسول اللَّه على وأمر بصيامه )(٥) متفق عليه .

وعن أبي موسى رها قال: (كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدًا، قال النبي الله و فصوموه أنتم متفق عليه، وهذا اللفظ للبخاري ولفظ مسلم: (تعظمه اليهود وتتخذه عيدًا) وفي لفظ له: (كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدًا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم)(7).

عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن عباس الله قال: (كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول اللَّه على يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل رسول اللَّه على ناصيته، ثم فرق بعد) (٧٠) متفق عليه.

قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرعًا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه؛ فذاك

الفتح (٨/ ٢١٦).
 الأنعام: الآية (٩٠).

<sup>(</sup>٣) النحل: الآية (١٢٣).(٤) المائدة: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه (البقرة آية ١٨٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤/ ٣٠٧/ ٢٠٠٥)، ومسلم (٢/ ٢٩٦/ ١١٣١).

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۱/ ۲۶٦)والبخاري (٦/ ۷۰۱/ ۳۵۵۸) ومسلم (۱۸۱۷/٤ -۱۸۱۸/ ۲۳۳۲) وأبو داود (٤/ ۲۰۱۸ -۱۸۱۸) وأبو داود (٤/ ۲۵۸/ ۱۸۱۹). والنسائي (۸/ ۷۳۵ -۲۵۸ ۵۲۵) وابن ماجه (۲/ ۱۱۹۹/ ۱۹۹۲).

مبني على مقدمتين ، كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم .

إحداهما: أن يثبت أن ذلك شرع لهم، بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا اللّه في كتابه، أو على لسان رسوله، أو ينقل بالتواتر، ونحو ذلك، فأما مجرد الرجوع إلى قولهم، أو إلى ما في كتبهم، فلا يجوز بالاتفاق، والنبي على وإن كان قد استخبرهم فأخبروه، ووقف على ما في التوراة، فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم، بل اللّه سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة، وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب، فيكون فاسق، بل كافر، قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم».

المقدمة الثانية: أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة، أو بالمخالفة، استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته، ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا على وأصحابه بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي. وقد أمرنا نبينا على: أن يكون هدينا مخالفًا لهدي اليهود والنصارى. وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة، لا في الهدي الراتب، والشعار الدائم.

ثم ذلك بشرط: أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه، أو ثبت أصل شرعه في ديننا، وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه. مثل: فداء من نذر أن يذبح ولده بشاء. ومثل: الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه ونحو ذلك، وليس الكلام فيه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الاقتضاء (١/ ١٠٤-١١٤).

الآبة (۱۳۷)

# قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدَوَّا قَإِن نَوَلَوْا فَإِنَمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَاسَكُمْ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَكِلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَكِلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللِيهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

### غريبالآية:

شقاق: الشقاق: المنازعة والمخاصمة. أصله من الشّق وهو الجانب. والمعنى: في خلاف؛ أي: صاروا في شِقّ غير شِقّ ما أمروا به. قال الشاعر: وإلّا فاعلموا أنّا وأنتُمْ بُغاةٌ ما بَقينا في شِقاقِ فسيكفيكهم: أي: كَافِيكَ مكرهم.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -تعالى ذكره - بقوله: ﴿ فَإِنْ ءَامَثُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُمْ بِهِ - ﴾ ، فإن صدق اليهود والنصارى بالله ، وما أنزل إليكم ، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى ، وما أوتي النبيون من ربهم ، وأقروا بذلك ، مثل ما صدقتم أنتم به أيها المؤمنون وأقررتم ، فقد وفقوا ورشدوا ، ولزموا طريق الحق ، واهتدوا ، وهم حينئذ منكم وأنتم منهم ، بدخولهم في ملتكم بإقرارهم بذلك .

فدل - تعالى ذكره - بهذه الآية، على أنه لم يقبل من أحد عملًا إلا بالإيمان بهذه المعانى التي عدها قبلها »(١).

وقال: «﴿وَإِن نُولَوا ﴾، وإن تولى هؤلاء الذين قالوا لمحمد ﷺ وأصحابه: ﴿ كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ فأعرضوا، فلم يؤمنوا بمثل إيمانكم أيها المؤمنون بالله، وبما جاءت به الأنبياء وابتعثت به الرسل، وفرقوا بين رسل الله وبين الله ورسله، فصدقوا ببعض وكفروا ببعض، فاعلموا أيها المؤمنون، أنهم إنما هم في عصيان وفراق وحرب لله ولرسوله ولكم »(٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ١١٣ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣/ ١١٥ تحقيق شاكر).

وقال: « ﴿ نَهُ بَكُنِيكُمُ اللّهُ ﴾ ، فسيكفيك اللّه يا محمد ، هؤلاء الذين قالوا لك ولأصحابك : ﴿ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَهَكَرَىٰ تَهْتَدُواً ﴾ ، من اليهود والنصارى ، إن هم تولوا عن أن يؤمنوا بمثل إيمان أصحابك باللّه ، وبما أنزل إليك ، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسائر الأنبياء غيرهم ، وفرقوا بين اللّه ورسله إما بقتل السيف ، وإما بجلاء عن جوارك ، وغير ذلك من العقوبات ، فإن اللّه هو ﴿ السّمِيعُ ﴾ لما يقولون لك بألسنتهم ، ويبدون لك بأفواههم ، من الجهل والدعاء إلى الكفر والملل الضالة ، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بما يبطنون لك ولأصحابك المؤمنين في أنفسهم من الحسد والبغضاء .

ففعل اللَّه بهم ذلك عاجلًا ، وأنجز وعده ، فكفي نبيه ﷺ بتسليطه إياه عليهم ، حتى قتل بعضهم ، وأجلى بعضًا ، وأذل بعضًا وأخزاه بالجزية والصغار »(١).

وقال القاسمي: «قال القاضي: ولا يكاديقال في المعاداة على وجه الحق أو المخالفة التي لا تكون معصية إنه شقاق. وإنما يقال ذلك في مخالفة عظيمة توقع صاحبها في عداوة الله وغضبه ولعنه، وفي استحقاق النار، فصار هذا القول وعيدًا منه تعالى لهم، وصار وصفهم بذلك دليلًا على أن القوم معادون للرسول، مضمرون له السوء، مترصدون لإيقاعه في المحن، فعند هذا أمنه الله تعالى من كيدهم وأمن المؤمنين من شرهم ومكرهم فقال: ﴿ فَنَكُنِكُمُ اللهُ فَي تقوية لقلبه وقلب المؤمنين لأنه تعالى إذا تكفل بالكفاية في أمر حصلت الثقة به. وقد أنجز وعده بقتل قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير ﴿ وَهُو السّمِيمُ الْمَلِيمُ الْمَلِيمُ اللهُ على أن ما يسرون وما يعلنون من أمرهم لا يخفى عليه تعالى. فهو يسبب لكل قول وضمير منهم ما يرد ضرره عليهم. فهو وعيد لهم، أو وعد لرسول الله على أي يسمع ما تدعو به، ويعلم نيتك وما تريده من إظهار دين الحق. وهو مستجيب لك وموصلك إلى مرادك (٢٠).

وقال السعدي: «أي: فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل، وجميع الكتب، الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد عليه والقرآن، وأسلموا لله وحده، ولم يفرقوا بين أحد من الرسل فقد المتدواط المستقيم، الموصل لجنات النعيم.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ١١٦ تحقيق شاكر).

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل (٢/ ٢٧٢-٢٧٣).

أي: فلا سبيل لهم إلى الهداية، إلا بهذا الإيمان.

ولا كما زعموا بقولهم: ﴿ كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواً ﴾. فزعموا أن الهداية، خاصة بما كانوا عليه. و (الهدى) هو العلم بالحق، والعمل به، وضده الضلال عن العلم، والضلال عن العمل بعد العلم، وهو الشقاق الذي كانوا عليه، لما تولوا وأعرضوا.

فالمشاق، هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق. ويلزم من المشاقة، المحادة، والعداوة البليغة، التي من لوازمها، بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول.

فلهذا وعد اللَّه رسوله، أن يكفيه إياهم؛ لأنه السميع لجميع الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات، العليم بما بين أيديهم وما خلفهم، بالغيب والشهادة، بالظواهر والبواطن. فإذا كان كذلك، كفاك اللَّه شرهم. وقد أنجز اللَّه لرسوله وعده، وسلطه عليهم، حتى قتل بعضهم، وسبى بعضهم، وأجلى بعضهم، وشردهم كل مشرد.

ففيه معجزة من معجزات القرآن، وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه، فوقع طبق ما أخبر»(١).

قلت: هذا هو منهاج القرآن وكلام رب العالمين الواضح في الفصل بين الحق والباطل، فلا تشطير ولا ترقيع، فالحق حق والباطل باطل، فالحق ينبغي أن يؤخذ كله ولا يتنازل فيه عن شيء، فبقدر ما يقع من التنازل بقدر ما ينطفئ نور الحق في نفس الفاعل، فلهذا أمر الله نبيه محمدًا على أن لا يلتفت إلى اقتراحات اليهود والنصارى الباطلة، وأن يلتزم بشرعه وما ألزمه الله به، وهكذا يبقى هذا المنهاج خالدًا ما دامت السموات والأرض، فكل طرق الباطل لا يجوز الدخول فيها، ولا موافقتها مهما كان القائل أو الفاعل، فلا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية، ولا جهمية ولا رافضة ولا صوفية ولا خارجية ولا غيرها من طرق الضلال، فكلها يجب الإعراض عنها، والالتزام بما أنزل الله في كتابه وما صح عن نبيه على وما عليه سلف هذه الأمة من فهم صحيح ومتابعة للأصلين الكبيرين.

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (١/ ١٤٨- ١٤٩).

\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

## قوله تعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اللَّهِ وَمِنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَمَنْ اللهِ عَدِيدُونَ الله ﴾

### غريبالآية:

صبغة الله: أي: دينَ اللّه. سُمّي بذلك لأنه هيئة تظهر بالمشاهدة. قال أمنة:

في صِبْغَةِ اللهِ كَانَ إِذْ نَسِيَ الْ عَهْدَ وَخَلَى الصّوابَ إِذْ عَرَفَا قال القرطبي: «فسمي الدين صبغة استعارة ومجازًا من حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب».

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -تعالى ذكره- بـ(الصبغة)، صبغة الإسلام. وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تنصر أطفالهم، جعلتهم في ماء لهم تزعم أن ذلك لها تقديس، بمنزلة غسل الجنابة لأهل الإسلام، وأنه صبغة لهم في النصرانية.

فقال اللّه -تعالى ذكره - إذ قالوا لنبيه محمد على وأصحابه المؤمنين به: ﴿ كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُوا ﴾: قل لهم يا محمد: أيها اليهود والنصارى، بل اتبعوا ملة إبراهيم، صبغة اللّه التي هي أحسن الصبغ، فإنها هي الحنيفية المسلمة، ودعوا الشرك بالله، والضلال عن محجة هداه»(١).

وقال: « ﴿ وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴾ ، أمر من اللّه -تعالى ذكره - نبيه ﷺ أن يقوله لليهود والنصارى ، الذين قالوا له ولمن تبعه من أصحابه: ﴿ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواً ﴾ فقال لنبيه محمد ﷺ: قل: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفًا ، صبغة اللّه ، ونحن له عابدون ؛ يعنى: ملة الخاضعين لله ، المستكينين له ، في اتباعنا ملة إبراهيم ،

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ١١٧ تحقيق شاكر).

ودينونتنا له بذلك، غير مستكبرين في اتباع أمره، والإقرار برسالته رسله، كما استكبرت اليهود والنصاري، فكفروا بمحمد على استكبارًا وبغيًا وحسدًا الهناك.

وقال السعدي: «أي الزموا صبغة الله، وهو دينه، وقوموا به قيامًا تامًّا، بجميع أعماله الظاهرة والباطنة، وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة، وصفة من صفاتكم.

فإذا كان صفة من صفاتكم، أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره، طوعًا واختيارًا ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية، لحث الدين على مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ومعالي الأمور.

فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ عِلَى سَبِيلِ التعجب المتقرر للعقول الزكية: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ عِبْدَا لَكُ عَرْفُ نَمُوذُجًا يبين لك الفرق بين صبغة اللّه وبين غيرها من الصبغ، فقس الشيء بضده.

فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانًا صحيحًا ، أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح.

فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن، وفعل جميل، وخلق كامل، ونعت جليل. ويتخلى من كل وصف قبيح، ورذيلة وعيب. فوصفه، الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم، والعفة، والشجاعة، والإحسان القولي والفعلي، ومحبة الله وخشيته، وخوفه، ورجاؤه. فحاله الإخلاص للمعبود، والإحسان لعبيده. فقسه بعبد كفر بربه، وشرد عنه، وأقبل على غيره من المخلوقين. فاتصف بالصفات القبيحة، من الكفر، والشرك والكذب، والخيانة، والمكر، والخداع، وعدم العفة، والإساءة إلى الخلق، في أقواله، وأفعاله. فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده. فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن من صبغة الله، وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه.

وفي قوله: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ عَكِدُونَ ﴾ بيان لهذه الصبغة، وهي القيام بهذين الأصلين، الإخلاص والمتابعة؛ لأن (العبادة) اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ١٢٠ تحقيق شاكر).

الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ولا تكون كذلك، حتى يشرعها الله على لسان رسوله. والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال. فتقديم المعمول يؤذن بالحصر. وقال: ﴿وَنَعَنُ لَهُم عَنبِدُونَ ﴾ فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار، ليدل على اتصافهم بذلك»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير السعدى (١/ ١٥٠ - ١٥١).

الآية (۱۳۹)

### قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ۞

### \* غريب الآية:

أَتُحَاجُوننا: أَتُجادِلُوننا.

مُخلصون: الإخلاص: التبري من الشيء. والخالص: ما زال عنه الشَّوْبُ. والمراد: أن المسلمين تبرؤوا مما ادّعاه اليهود من التشبيه، والنصاري من التثليث.

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -تعالى ذكره- بقوله: ﴿ وَثُلُ أَتُكَاجُونَنَا فِي اللّهِ ﴾ قل يا محمد، لمعاشر اليهود والنصارى، الذين قالوا لك ولأصحابك: ﴿ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَمَكَرَىٰ تَهْتَدُواً ﴾ ، وزعموا أن دينهم خير من دينكم ، وكتابهم خير من كتابكم ؛ لأنه كان قبل كتابكم ، وزعموا أنهم من أجل ذلك أولى باللّه منكم: ﴿ أَتُكَاجُونَنَا فِي اللّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُم ﴾ ، بيده الخيرات ، وإليه الثواب والعقاب ، والجزاء على الأعمال ، الحسنات منها والسيئات ، فتزعمون أنكم باللّه أولى منا ، من أجل أن نبيكم قبل نبينا ، وكتابكم قبل كتابنا ، وربكم وربنا واحد ، وأن لكل فريق منا ما عمل واكتسب من صالح الأعمال وسيئها ، يجازى عليها فيثاب أو يعاقب ، لا على الأنساب وقدم الدين والكتاب (١٠٠٠).

وقال: «فأما قوله: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ ، فإنه يعني: ونحن لله مخلصو العبادة والطاعة ، لا نشرك به شيئًا ، ولا نعبد غيره أحدًا ، كما عبد أهل الأوثان معه الأوثان ، وأصحاب العجل معه العجل .

وهذا من الله -تعالى ذكره- توبيخ لليهود، واحتجاج لأهل الإيمان، بقوله -تعالى ذكره- للمؤمنين من أصحاب محمد على: قولوا، أيها المؤمنون، لليهود

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ١٢٠–١٢١ تحقيق شاكر).

والنصارى الذين قالوا لكم: ﴿ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواً ﴾: ﴿ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي اللّهِ ﴾؟ يعني بقوله: ﴿ فِي اللّهِ ﴾ في دين اللّه الذي أمرنا أن ندينه به، وربنا وربكم واحد عدل لا يجور، وإنما يجازي العباد على ما اكتسبوا، وتزعمون أنكم أولى بالله منا، لقدم دينكم وكتابكم ونبيكم، ونحن مخلصون له العبادة، لم نشرك به شيئًا، وقد أشركتم في عبادتكم إياه، فعبد بعضكم العجل، وبعضكم المسيح، فأنى تكونون خيرًا منا، وأولى باللّه منا؟ »(١).

وقال ابن كثير: «يقول اللَّه تعالى مرشدًا نبيه -صلوات اللَّه وسلامه عليه- إلى درء مجادلة المشركين: ﴿ قُلْ اَتُعَاجُونَنَا فِي اللّهِ أِي تناظروننا في توحيد اللَّه والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره ﴿ وَهُو رَبُنَا وَرَبُّكُمُ ﴾ المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له ﴿ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا، كما قال في الآية الأخرى ﴿ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمُ أَنتُد بَرِيَّوُنَ مِمّا أَعْمَلُ وَأَنَّا بَرَى \* مِمّا تعَمُلُونَ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُه بَرِيَّوُنَ مِمّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِي \* فِي اللّهِ وقال وقال تعالى : ﴿ وَإِن اللّهِ وَمَن اتّبَعَنُ ﴾ (٣) إلى آخر الآية ؛ وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم : ﴿ وَحَاجَهُ قُومُمُ قَالَ أَنْكَ بَوْقِي فِي اللّهِ ﴾ (١) الآية ؛ وقال تعالى : ﴿ وَالَمْ تَرَ إِلَى الّذِي حَاجً إِبْرَهِمَ مَ فِي رَبِّهِ ﴾ (١) الآية » (١) الآية ؛ وقال تعالى : ﴿ وَالَمْ تَرَ إِلَى الّذِي حَاجً إِبْرَهِمَ مَ فِي رَبِّهِ مَا الآية » (١) المؤلف (١) الآية » (١) الآية »

وقال السعدي: «المحاجة هي: المجادلة بين اثنين فأكثر، تتعلق بالمسائل الخلافية، حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله، وإبطال قول خصمه.

فكل واحد منهما، يجتهد في إقامة الحجة على ذلك. والمطلوب منها، أن تكون بالتي هي أحسن، بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق، ويقيم الحجة على المعاند، ويوضح الحق، ويبين الباطل. فإن خرجت عن هذه الأمور، كانت مماراة، ومخاصمة لا خير فيها، وأحدثت من الشر ما أحدثت. فكان أهل الكتاب، يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، وهذا مجرد دعوى، تفتقر إلى برهان ودليل.

جامع البيان (٣/ ١٢١-١٢٢ تحقيق شاكر).
 بانس: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية (٢٠). (3) الأنعام: الآية (٨٠).

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (٢٥٨). (٦) تفسير ابن كثير (١/ ٣٣١).

فإذا كان رب الجميع واحدًا، ليس ربا لكم دوننا، وكل منا ومنكم، له عمله، فاستوينا نحن وأنتم بذلك، فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى باللّه من غيره.

لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء، من غير فرق ومؤثر، دعوى باطلة، وتفريق بين متماثلين، ومكابرة ظاهرة. وإنما يحصل التفضيل، بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده. وهذه الحالة، وصف المؤمنين وحدهم، فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم؛ لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص.

فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بالأوصاف الحقيقية، التي يسلمها أهل العقول، ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول.

ففي هذه الآية ، إرشاد لطيف لطريق المحاجة ، وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين ، والفرق بين المختلفين »(١).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ذكر بعض ما في قوله تعالى: ﴿ قُلَ اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ ، من بيان الحق وإبطال الباطل:

الأولى: إذا كانت المحاجة في اللّه سبحانه من أقرب ما يكون إليه من المختلفين في مسألة التوحيد، وبيان ذلك بمعرفة اللّه تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه، ومعرفة حالنا وحالكم في المسألة، وذلك أنا مجمعون على استوائنا وإياكم في العبودية، بخلاف ملوك الدنيا، فإن بعض الناس يكون أقرب إليهم من بعض بالقرابة وغيرها، ونحن مجمعون أيضًا أنه لا يظلم أحدًا من عبيده، بل كل نفس ولها ما كسبت وعينها ما أكتسبت وعينها ما أكتسبت وعينها من الأمر كذلك فكيف تدعون أنكم أولى باللّه منا، ونحن له ويعطونه هذا، فإذا كان الأمر كذلك فكيف تدعون أنكم أولى باللّه منا، ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ وكيف يظن به أنه يساوي بين من قصده وحده لا شريك له، ومن قصد غيره وأعرض عنه؟ وهل يظن عاقل أو سفيه برجل من بني آدم خصوصا إذا كان كريمًا، أن من قصده وضاف عنده يكرهه ولا يضيفه، ويخص

(٢) القرة: الآية (٢٨٦).

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي (۱/ ۱۵۲–۱۵۳).

بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه وضاف عند غيره، مع استواء الجميع في القرب منه والبعد؟ هذا لا يظن في الآدمي فكيف يظن برب العالمين؟

فتبين بقضية العقل؛ أن ما جاءت به الرسل من الإخلاص هو الموافق للعقل، وما فعل المشركون هو العجاب المخالف للعقل، فيا لها من حجة ما أعظمها وأبينها، لكن لمن فهمها كما ينبغي الالهام.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: ٤٢-٤٣).

الآية (١٤٠)

قوله تعالى: ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطُ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَئَ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَدًةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾

## \* غريب الآية:

كَتُمَ: أَسَرَّ وأَخْفَى.

غافل: الغفلة: السهو والنسيان.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جریر: «وهذه الآیة أیضًا احتجاج من الله -تعالی ذکره - لنبیه علی الیهود والنصاری، الذین ذکر الله قصصهم. یقول الله لنبیه محمد علیه: قل یا محمد لهؤلاء الیهود والنصاری: أتحاجوننا فی الله، وتزعمون أن دینکم أفضل من دیننا، وأنکم علی هدی نحن علی ضلالة، ببرهان من الله -تعالی ذکره -، فتدعوننا إلی دینکم؟ فهاتوا برهانکم علی ذلك فنتبعکم علیه، أم تقولون: إن إبراهیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط كانوا هودًا أو نصاری علی دینکم؟ فهاتوا علی دعواکم ما ادعیتم من ذلك برهانًا، فنصدقکم، فإن الله قد جعلهم أئمة یقتدی بهم.

ثم قال -تعالى ذكره-لنبيه على: قل لهم يا محمد إن ادعوا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودًا أو نصارى، أأنتم أعلم بهم وبما كانوا عليهم من الأديان أم الله؟ ١٠٠٠.

وقال ابن كثير: «وقال في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَلَنَاۤ أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمُ وَنَحَٰنُ لَهُ عَلَا عُلِمُونَ ﴾ أي: نحن براء منكم كما أنتم براء منا، ونحن له مخلصون؛ أي: في العبادة والتوجه، ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ١٢٣-١٢٤ تحقيق شاكر).

والأسباط، كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية، فقال: ﴿ عَالَتُمْ أَعَلَمُ أَمِ اللّهُ عِنِي بِلِ اللّه أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودًا ولا نصارى كما قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِنَرْهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ (١) الآية والتي بعدها؛ وقوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَمُ مِن ٱللّهِ قال الحسن البصري: كانوا يقرءون في كتاب اللّه الذي أتاهم، إن الدين الإسلام، وإن محمدًا رسول اللّه، وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، كانوا براء من اليهودية والنصرانية فشهدوا لله بذلك، وأقروا على أنفسهم لله، فكتموا شهادة اللّه عندهم من ذلك، وقوله: ﴿ وَمَا اللّهُ بِنَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ تهديد ووعيد شديد؛ أي: أن علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه (٢٠).

وقال ابن جرير: «وقل لهؤلاء اليهود والنصارى، الذين يحاجونك يا محمد: ﴿ وَمَا اللهُ بِنَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ، من كتمانكم الحق فيما ألزمكم في كتابه بيانه للناس من أمر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط في أمر الإسلام، وأنهم كانوا مسلمين، وأن الحنيفية المسلمة دين الله الذي على جميع الخلق الدينونة به، دون اليهودية والنصرانية وغيرهما من الملل ولا هو ساه عن عقابكم على فعلكم ذلك، بل هو محص عليكم حتى يجازيكم به من الجزاء ما أنتم له أهل في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. فجازاهم عاجلًا في الدنيا، بقتل بعضهم، وإجلاءه عن وطنه وداره، وهو مجازيهم في الآخرة العذاب المهين "٢٥".

وقال السعدي: «وهذه دعوى أخرى منهم، ومحاجة في رسل الله، زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين. فرد الله عليهم بقوله: ﴿ مَا أَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ عَلَيهِم بَعُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ إِزَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ (١٠) وهم يقولون: بل كان يهوديًا أو نصرانيًا.

فإما أن يكونوا، هم الصادقين العالمين، أو يكون اللَّه تعالى هو الصادق العالم بذلك، فأحد الأمرين متعين لا محالة. وصورة الجواب مبهم، وهو في غاية الوضوح والبيان. حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل اللَّه أعلم وهو أصدق،

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١/ ٣٣١–٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/ ١٢٧ تحقيق شاكر).

ونحو ذلك، لانجلائه لكل أحد. كما إذا قيل: الليل أنور، أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم التوحيد؟ ونحو ذلك.

وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك، ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء، لم يكونوا هودًا ولا نصارى، فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة، فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم.

ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَتَمَ شَهَكَدَةً عِندَمُ مِن اللَّهِ فهي شهادة عندهم، مودعة من اللّه، لا من الخلق، فيقتضي الاهتمام بإقامتها، فكتموها، وأظهروا ضدها. جمعوا بين كتم الحق، وعدم النطق به، وإظهار الباطل، والدعوة إليه. أليس هذا، أعظم الظلم؟ بلي واللّه، وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة. فلهذا قال: ﴿ وَمَا اللّهُ بِغَفِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴾ بل قد أحصى أعمالهم، وعدها وادخر لهم جزاءها، فبئس الجزاء جزاؤهم، وبئست النار مثوى للظالمين. وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة، عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها. فيفيد في ذكر العلم والوعيد، والترغيب والترهيب. ويفيد أيضًا، ذكر الأسماء الحسني بعد ذلك الوعد والوعيد، والجزائي، أثر من آثارها، وموجب من موجباتها، وهي مقتضية له (١٠).

وقال الرازي: «أما قوله: ﴿وَمَا اللّهُ بِنَفِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴾ فهو الكلام الجامع لكل وعيد، ومن تصور أنه تعالى عالم بسره وإعلانه، ولا يخفى عليه خافية أنه من وراء مجازاته إن خيرا فخير، وإن شرًّا فشر، لا يمضي عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائف، ألا ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة سلطان يعد عليه الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل، مع أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهر، فكيف بالرب الرقيب الذي يعلم السر وأخفى، إذا هدد وأوعد بهذا الجنس من القول»(٢).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «فيها مسائل:

الأولى: إن كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم، فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله على وأصحابه على طريقتهم، بل يصرحون أنهم على غيرها، ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ يدعون

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي (۱/ ۱۵۳ – ۱۵۵). (۲) تفسير الرازي (۶/ ۱۰۰).

أنهم تابعوهم مع تحريهم اتباعهم، وزعمهم أن أحدا لا يقدر عليه!.

الثانية: قوله: ﴿ اَللَّهُ أَعَلَمُ آمِ اللَّهُ فَهذه لا يقدر أحد أن يعارضها ، فإذا سلمها وسلم لك أن العلم الذي أنزله اللَّه ليس هو لعدم القدرة فهذا الذي عليه غيره ، وهذا إلزام لا محيد عنه .

الثالثة: أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفًا من الناس مع كونه لا ينكره، فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فكيف بمن جمع مع الكتمان، دفعها وسبها وتكفير من آمن بها؟

الرابعة: الوعيد بقوله: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ واللَّه أعلم "(١).

وقــال رَخَكُلُلهُ: «وأمـا قــوكـه: ﴿أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِــَمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوب وَٱلْأَسْبَاطَ﴾ الآية.

فهذه حجة أخرى، وبيانها أنا إذا أجمعنا على الإمام والأئمة أنهم ومن اتبعهم على الحق، ومن خالفهم فهو على الباطل، فهذه أيضًا مثل التي قبلها، فإذا كان رسول اللَّه ﷺ وأصحابه والأئمة بعدهم قد أجمعنا أنهم ومن اتبعهم على الحق، ومن خالفهم فهو على الباطل.

فنقول: هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيها هل: رسول اللَّه ﷺ وأصحابه على قولنا أو على قولكم؟

فإذا أقروا أن دعاء أهل القبور والبناء عليها، وجعل الأوقاف والسدنة عليها من دين الجاهلية، فلما بعث الله محمدًا على نهى عن ذلك كله، وهدم البناء الذي جعلته الجاهلية على القبور، ونهى عن دعاء الصالحين، وعن التعلق بهم، وأمر بإخلاص الدعوة لله، وأمر بإخلاص الاستعانة لله، وبلغنا عن الله أنه يقول: ﴿فَلاَ نَدْعُواْ مَعَ اللّهِ أَلَهُ ومضى رسول اللّه على وأصحابه والتابعون وأتباعهم، والأئمة وأصحابهم على ذلك؛ ولم يحدث هذا إلا بعد ذلك، أعني دعاء غير الله والبناء على القبور، وما يتبع ذلك من المنكرات؛ فكيف تقرون أن رسول الله على وأصحابه والأئمة بعدهم على ما نحن عليه، ثم تنكرونه أعظم من إنكار دين اليهود والنصارى، مع إقراركم أنه الدين الذي عليه رسول الله على وأصحابه والأئمة؟ أم

<sup>(</sup>١) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: ٥٣-٥٤). (٢) الجن: الآية (١٨).

كيف تنصرون الشرك وما يتبعه، وتبذلون في نصره النفس والمال مع إقراركم أنه دين الجاهلية المشركين؟ هذا هو الشيء العجاب، لا جعل الآلهة إلهًا واحدًا، يا أعداء الله لو كنتم تعقلون!!

فإن كان المحاج لا يقر ببعض ذلك بل أنكر شيئًا من تفاصيل ما ذكرنا ، فهي المسألة الرابعة وهو قوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَمُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ فإذا كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ١٢٦- ١٢٧) وأبو داود (٥/ ١٣- ١٥/ ٤٦٠٧) والترمذي (٥/ ٢٦٧٦ / ٤٣٥) وقال: احسن صحيحه. وابن ماجه (١/ ١٦- ٤٣/ ٤٣) وصححه ابن حبان (١/ ١٧٨- ١٧٩) والحاكم (١/ ٩٥- ٩٥) ووافقه الذهبي، كلهم من حديث العرباض بن سارية المجلد العرباض على المحلد العرباض العربان العرباض العرباض العربان العربا

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (٣/ ١٣٤٣-١٣٤٤/ ١٧١٨ [١٨]) وأخرجه بلفظ: (من أحدث في أمرنا هذا..) أحمد (٦/ ٢٤٠) والبخاري (٥/ ٣٧٧/ ٢٦٩٧) ومسلم (٣/ ١٣٤٣/١١[١٧]) وأبو داود (٥/ ٢/٦/ ٢٦٠٦) وأبن ماجه (١/ ٧/ ١٤) من حديث عائشة ﷺ.

هذا في الكاتم مع المحبة وتمني ظهوره، ولكن أحب الدنيا عليه، فكيف بالكاتم المبغض؟

فإن كان يدعي أنه لم يفعل ذلك، وأنه تابع لهذا الحق لكنه يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون، مع معرفتك أنه كاذب فهي المسألة الخامسة، وهي: أن تقول له: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ "(١).

قلت: رحم اللّه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا التقرير العظيم، في محاجة أهل الباطل من عباد القبور والأحجار والأشجار والنجوم والشيوخ الأحياء الذين زعموا عصمتهم وتقديسهم، حيث قرّر أن هذا الأمر هو ما كان عليه أهل الجاهلية، وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام - جاء لإبعاده وإزالته، والصحابة -رضوان اللّه عليهم - تابعوه على ذلك، فهل هذا هو الحق أو الرجوع إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من تخبط مزر، وشرك مفضوح وبدع مختلفة من الجهال الأدعياء، أم التوحيد والسنة الواضحة البيضاء؟ كل هذا ومثله مما قرره وتعالى - يقرر في هذه الآية أن العلم علم، والوحي وحي، فمن علم ذلك وكتمه فهو وتعالى - يقرر في هذه الآية أن العلم علم، والوحي وحي، فمن علم ذلك وكتمه فهو من أظلم الناس وأضلهم، فيجب على العلماء الذين علموا السنة وعلموا مصادرها وحقائقها الثابتة الصحيحة أن يبلغوا ذلك لأمة محمد الله من خير، وهذا - وحقائقها الثابتة الصحيحة أن يبلغوا ذلك لأمة محمد ألله من خير، وهذا - بمصالحهم وأغراضهم ومناصبهم التي يؤثرونها على ما عند اللّه من خير، وهذا - في الحقيقة - واقع أهل زماننا في كل مكان؛ فإن بعضهم كتموا الحق وآثروا مصالحهم على ما عند اللّه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: ٥٤-٥٧).

الآنة (١٤١)

# قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمُ ۗ وَلَا تُشْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْبَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «فمعنى الآية إذا: قل يا محمد لهؤلاء الذين يجادلونك في اللَّه من اليهود والنصاري، إن كتموا ما عندهم من الشهادة في أمر إبراهيم ومن سمينا معه، وأنهم كانوا مسلمين، وزعموا أنهم كانوا هودًا أو نصارى، فكذبوا: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أمة قد خلت أي: مضت لسبيلها فصارت إلى ربها ، وخلت بأعمالها وآمالها ، لها عند اللَّه ما كسبت من خير في أيام حياتها، وعليها ما اكتسبت من شر، لا ينفعها غير صالح أعمالها، ولا يضرها إلا سيئها. فاعلموا أيها اليهود والنصاري ذلك، فإنكم إن كان هؤلاء وهم الذين بهم تفتخرون، وتزعمون أن بهم ترجون النجاة من عذاب ربكم، مع سيئاتكم وعظيم خطيئاتكم لا ينفعهم عند الله غير ما قدموا من صالح الأعمال، ولا يضرهم غير سيئها، فأنتم كذلك أحرى أن لا ينفعكم عند اللَّه غير ما قدمتم من صالح الأعمال، ولا يضركم غير سيئها. فاحذروا على أنفسكم، وبادروا خروجها بالتوبة والإنابة إلى اللَّه مما أنتم عليه من الكفر والضلالة والفرية على اللَّه وعلى أنبيائه ورسله، ودعوا الاتكال على فضائل الآباء والأجداد، فإنما لكم ما كسبتم، وعليكم ما اكتسبتم، ولا تسألون عما كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يعملون من الأعمال؛ لأن كل نفس قدمت على الله يوم القيامة، فإنما تسأل عما كسبت وأسلفت، دون ما أسلف غيرها»(١).

وقال ابن كثير: «أي: قد مضت، ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبَتْمُ ﴾ أي: لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ﴿ وَلَا تُتَنَالُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/١٢٨-١٢٩ تحقيق شاكر).

مثلهم لأوامر اللَّه واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنبي واحد، فقد كفر بسائر الرسل ولاسيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين "(1).

قلت: هكذا يفصل القرآن بين الأبناء والآباء، وبين الخلف والسلف، وبين الأنبياء وذرياتهم، فالميزان في الجميع هو الاتباع لما بلغه أنبياؤه ورسله، فلا ينفع التغني بنسب، ولا نسبة إلى نبي أو صحابي أو تابعي أو عالم أو رجل صالح، فالكل له عمله، ويجزى بعمله ﴿ كُلُّ نَنْبِى بِنَا كَسَتْ رَهِينَهُ ﴾ (٢) ﴿ لَا يَجْزِى وَالِدُ عَن وَلِدِهِ فَالكل له عمله، ويجزى بعمله ﴿ كُلُّ نَنْبِى بِنَا كَسَتْ رَهِينَهُ ﴾ (٢) ﴿ لَا يَحْفي مهما كانت صحة وَلا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالدِهِ شَيْئًا ﴾ (٣) ، فالانتساب وحده لا يكفي مهما كانت صحة النسب، فمن انتسب مثلًا إلى آل النبي على وهو مخالف له على فيما جاء به؛ فلا يغني عنه ذلك الانتساب شيئًا، كما صرح بذلك الرسول على حيث قال: «يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئًا. يا عباس. محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئًا . يا عباس. مخالفون لأصولهم وأجدادهم فيما كانوا عليه من متابعة للرسول على كما عاب مخالفون لهم في التوحيد والدعوة والاستقامة على شرع الله، كل ذلك لا يغني مخالفون لهم في التوحيد والدعوة والاستقامة على شرع الله، كل ذلك لا يغني عنهم من الله شيئًا .

فاللهم وفقنا لمتابعة دينك والاهتداء بهديك، والائتساء بأسوتك، وجنبنا الزيغ والضلال والأهواء والبدع ما ظهر منها وما بطن، آمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) المدثر: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه عند الآية (١٢٣).

الآنة (١٤٢)

444

# قوله تعالى: ﴿ ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَا أُمِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهِمُ قُلْ كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِللهِ اللهِ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ الللهُ عَلَيْهُمُ الللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الللّهُ عَلَا عَلَاهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَا عَلَاهُمُ عَلَا عَلَاهُمُ عَلَيْهُمُ ال

## \*غريب الآية:

السفهاء: واحدها: سفيه، وهو الضعيف الرأي: الخفيف الحِلم، الذي ليس له خبرة بمواطن النفع والضر، من قولهم: ثوب سفيه إذا خَفَّ نَسْجُهُ.

ما ولاهم: ما صرفهم.

قبلتهم: أصل القبلة الجهة، سميت بذلك لأنها تقابل المصلي ويقابلها، والمرادهنا: بيت المقدس.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: سيقول السفهاء؛ سيقول الجهال من الناس، وهم اليهود وأهل النفاق، وإنما سماهم الله على سفهاء؛ لأنهم سفهوا الحق، فتجاهلت أحبار اليهود، وتعاظمت جهالهم وأهل الغباء منهم عن اتباع محمد عن أذ كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل، وتحير المنافقون فتبلدوا»(١).

قال ابن كثير: «ولما وقع هذا(٢) حصل لبعض الناس -من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود- ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك، وقالوا: ﴿مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَئِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾، أي قالوا: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا، وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جوابهم في قوله: ﴿قُلْ بِنَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾؛ أي: الحكم والتصرف والأمر كله لله ﴿فَايّنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهُ ﴾ "، و﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُواْ وَجُوهَكُمْ قِبَلُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرِ مَنْ ءَامَن بِاللَّهِ ﴾ "، أي الشأن كله في امتثال أوامر الله،

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/١).

<sup>(</sup>٢) يعني تحويل القبلة .

 <sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١١٥).
 (٤) البقرة: الآية (١٧٧).

\_\_\_\_ ٣٣٤ \_\_\_\_\_ سورة البقرة

فحيثما وجّهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره، ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة؛ فنحن عبيده وفي تصريفه وخدامه؛ حيثما وجهنا توجهنا، وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد -صلوات اللَّه وسلامه عليه - وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له، أشرف بيوت اللَّه في الأرض، إذ هي بناء إبراهيم الخليل عمل المنه ولهذا قال: ﴿ وَقُلُ لِللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مَهْدِي مَن يَشَآهُ إِلَى مِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ "(١).

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ؛ لم يبين هنا الصراط المستقيم، ولكنه بينه بقوله: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلنُسْتَقِيم ﴾ ولكنه بينه بقوله: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلنُسْتَقِيم ﴾ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ (٢) (٣) .

وقال محمد رشيد رضا: «كان أنبياء بني إسرائيل يصلون إلى بيت المقدس، وكانت صخرة المسجد الأقصى هي قبلتهم، وقد صلى النبي والمسلمون إليها زمنا، وكان النبي والنبي والمسلمون إليها الكعبة، يتمنى لو حول الله القبلة إليها، فأمره الله بذلك كما يأتي تفصيله في الآيات الآتية. وقد ابتدأ الكلام في هذه المسألة ببيان ما المسألة ببيان تفصيله في الآيات الآتية. وقد ابتدأ الكلام في هذه المسألة ببيان ما يقع من اعتراض اليهود وغيرهم على التحويل وإخبار الله نبيه والمؤمنين به قبل وقوعه بقوله: ﴿ سَيَعُولُ السُّفَهَا مُ مِن النَّاسِ مَا وَلَنهُم عَن قِبْلَئِمُ الِّتِي كَافُوا عَلَيْها وتلقينهم الحجة البالغة عليه، والحكمة السديدة فيه، ويتضمن هذا بيان سر من أسرار الدين، وقاعدة كبرى من قواعد الإيمان، كان أهل الكتاب في غفلة عنها وجهل بها، فهذه وقاعدة كبرى من قواعد الإيمان، كان أهل الكتاب في غفلة عنها وجهل بها، فهذه الآيات متصلة بما قبلها في كونها محاجة لأهل الكتاب في أمر الدين لإمالتهم عن التقليد الأعمى فيه والجمود على ظواهره من غير تفقه فيه ولا نفوذ إلى أسراره وحكمه التي لم تشرع الأحكام إلا لأجلها.

ليست صخرة بين المقدس بأفضل من سائر الصخور في مادتها وجوهرها، وليس لها منافع وخواص لا توجد في غيرها، ولا هيكل سليمان في نفسه من حيث هو حجر وطين أفضل من سائر الأبنية. وكذلك يقال في الكعبة والبيت الحرام كما

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) الفاتحة: الآيتان (٦و٧). (٣) الأضواء (١/ ٨٧).

تقدم في تفسير ﴿ وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُ مُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ وإنما يجعل اللّه للناس قبلة لتكون جامعة لهم في عبادتهم إلى آخر ما تقدم شرحه في تفسيره ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغَرِبُ فَايَنَمَا تُولُواْ فَثُمّ وَجُهُ اللّهِ ﴾ وفي الكلام على الكعبة والحج. ولكن سفهاء الأحلام من أهل الجمود يظنون أن القبلة أصل في الدين من حيث هي الصخرة المعينة، أو البناء المعين، ولذلك كانت الحجة التي لقنها اللّه لنبيه في الرد على السفهاء الجاهلين بهذه الحكمة ﴿ قُلُ لِلّهِ المَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ أي: إن الجهات كلها لله تعالى لا فضل لجهة منها بذاتها على جهة، وإن لله أن يخصص منها ما شاء فيجعله قبلة لمن يشاء، وهو الذي ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى مِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وهو صراط الاعتدال في الأفكار والأخلاق والأعمال كما يبين في الآية الآتية. فعلم أن نسبة الجهات كلها إلى اللّه تعالى واحدة وأن العبرة في التوجه إليه سبحانه بالقلوب لا بالوجوه » (٣٠).

وقال القاسمي: «ظاهر قوله تعالى: ﴿ سَيَتُولُ السُّفَهَاءُ ﴾ الخ أنه إخبار بقولهم المذكور. ثم إن الإخبار قبل وقوعه. وفائدته توطين النفس وإعداد ما يبكتهم، فإن مفاجأة المكروه على النفس أشق وأشد. والجواب العتيد لشغب الخصم الألد أرد، مع ما فيه من دلائل النبوة حيث يكون إخبارًا عن غيب، فيكون معجزًا ﴿ قُل يِللهِ المَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ جواب عن شبهتهم. وتقريره أن الجهات كلها لله ملكا. فلا يستحق شيء منها لذاته أن يكون قبلة. بل إنما تصير قبلة لأن الله تعالى جعلها قبلة. فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى أخرى. وما أمر به فهو الحق ﴿ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ فيه تعظيم أهل الإسلام، وإظهار عنايته تعالى بهم، وتفخيم شأن الكعبة. كما فخمه بإضافته إليه في قوله تعالى: ﴿ وَطَهِرَ يَبْتِي ﴾ (١)»(٥).

وقال السعدي: «وقد اشتملت الآية الأولى على معجزة، وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين، واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه، وصفة المعترض، وصفة المسلم لحكم الله دينه.

فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم، بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصاري، ومن

<sup>(</sup>٢) القرة: الآبة (١١٥).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٢٧).

<sup>(</sup>٤) الحج: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (٢/ ١-٢).

<sup>(</sup>٥) محاسن التأويل (٢/ ٢٨٠).

أشبههم من المعترضين على أحكام اللَّه وشرائعه.

وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس، مدة مقامهم بمكة. ثم بعد الهجرة إلى المدينة، نحو سنة ونصف -لما لله في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها، وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة. فأخبرهم أنه لابد أن يقول السفهاء من الناس: ﴿ مَا وَلَكُمْ عَن قِبْلَيْمُ الَّتِي كَافُوا عَلَيْها ﴾ وهي استقبال بيت المقدس؛ أي: أي شيء صرفهم عنه؟.

وفي ذلك الاعتراض على حكم اللَّه وشرعه، وفضله وإحسانه.

فسلاهم، وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه، قليل العقل، والحلم والديانة. فلا تبالوا بهم، إذ قد علم مصدر هذا الكلام.

وقد كان في قوله: ﴿ الشُّفَهَا أَنَّ اللهُ مَا يغني عن رد قولهم، وعدم المبالاة به. ولكنه تعالى -مع هذا- لم يترك هذه الشبهة، حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض، فقال تعالى: ﴿ قُلْ لَهُ لَهُمْ مَجِيبًا ﴿ قُلْ لِللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللهُمْ مَجِيبًا ﴿ قُلْ لِللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللهُمْ مَجِيبًا ﴿ قُلْ لِللَّهِ اللَّهِ مَسْتَقِيمٍ ﴾ .

أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله، ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة إبراهيم -فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله، لم تستقبلوا جهة ليست ملكًا له؟ فهذا يوجب التسليم لأمره، بمجرد ذلك. فكيف، وهو من فضل الله عليكم، وهدايته وإحسانه، أن هداكم لذلك.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية (٦٥).

<sup>(</sup>٣) النور: الآية (٥١).

فالمعترض عليكم، معترض على فضل اللَّه، حسدًا لكم وبغيًا.

ولما كان قوله: ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِنَى صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ ﴾ مطلقًا، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال، لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله، وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية، التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما قال تعالى: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ التَّبَعَ رِضْوَنَكُمُ سُبُلَ ٱلسَّلَيمِ ﴾ (١) (٢).

قال القرطبي: «في هذه الآية دليل واضح على أن في أحكام اللَّه تعالى وكتابه ناسخًا ومنسوخًا، وأجمعت عليه الأمة إلا من شذ، كما تقدم (٣). وأجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ من القرآن، وأنها نسخت مرتين، على أحد القولين المذكورين في المسألة قبل.

ودلت أيضًا على جواز نسخ السنة بالقرآن؛ وذلك أن النبي على صلى نحو بيت المقدس؛ وليس في ذلك قرآن، فلم يكن الحكم إلا من جهة السنة، ثم نسخ ذلك بالقرآن؛ وعلى هذا يكون ﴿ كُنتَ عَلَيْهَا ﴾ 'بمعنى أنت عليها »(٥).

قلت: ومما تقدم من كلام أهل العلم في تأويل هذه الآية نخلص إلى ما يلى:

أولًا: أن الأعداء دائمًا متربصون بأهل الإسلام، وأنهم متى وجدوا إلى زعزعة أمن المسلمين وعقيدتهم ودينهم بابًا دخلوا منه، ولو كان ذلك الباب من المستحيل.

ثانيًا: أن المسلم الحق هو الذي يكون فيه كامل الاستسلام للّه تعالى، فلا يعترض على أي حكم من الأحكام كما اعترض الملاحدة على الحدود كلها، فاعترضوا على قطع يد السارق، وعلى رجم الزاني المحصن، وعلى غيرهما، فسعوا إلى رفع أحكام اللّه من الأرض، بدعوى أن الحدود لا تناسب العصر، وحسبوا كثيرًا من الأحكام والسنن قشورًا وجزئيات، واعتراضاتهم على أحكام اللّه كثيرة.

ثالثًا: اعتراض المبتدعة على أهل السنة في تمسكهم بالسنة والاعتصام بها، ورميهم بالجمود والظاهرية، وبلغة زنادقة العصر متشددون وإرهابيون، وغيرها من

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية (١٦). (٢) تفسير السعدي (١/ ١٥٥–١٥٧).

<sup>(</sup>٣) عند قوله تعالى: ﴿ مَا نَنْسَمْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية (١٤٣). (٥) البقرة: الآية (١٤٣).

\_\_\_\_ (۳۳۸)\_\_\_\_\_\_

الألفاظ المستوردة من أهل الكفر والزندقة.

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تحويل القبلة

\* عن البراء و الله على الله على صلى نحو بيت المقدس ستة عشر الوسبعة عشر - شهرًا، وكان رسول الله على يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ﴾ فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس - وهم اليهود - : ﴿ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَهِمُ الَّتِي كَافُوا عَلَيْهَا قُل لِللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ اليهود - : ﴿ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَهِمُ الَّتِي كَافُوا عَلَيْها قُل لِللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مَسْتَقِيمٍ ﴾ فصلى مع النبي على المقدس فقال : هو يشهد أنه صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله على وأنه توجه نحو الكعبة " (٢٠).

#### \* فوائد الحديث:

قال أبو عمر: «وهذا الحديث أصل في كل من صلى على حال ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته، أنه يتمها ولا يقطعها ليستأنف غيرها، ويُجزيه ما مضى منها وما أتمه على غير سنته، كمن صلى عريانًا، ثم وجد ثوبًا في الصلاة، أو ابتدأ صلاته صحيحًا فمرض، أو مريضا فصح، أو قاعدًا، ثم قدر على القيام..

وفيه دليل على أن بيت المقدس كان رسول اللَّه ﷺ وأصحابه يصلون إليه إذ قدموا المدينة، وذلك بأمر اللَّه لهم بذلك لا محالة، ثم نسخ اللَّه ذلك وأمره أن يستقبل بصلاته الكعبة، وكان رسول اللَّه ﷺ يريد ذلك، ويرفع طرفه إلى السماء فيه، فأنزل اللَّه ﷺ: ﴿قَدْ زَئَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءُ فَلُورَيْنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَا فَوَلِ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءُ فَلُورَيْنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَا فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوْلُوا وَجُوهَكُمُ شَطْرَةً ﴾ (٣) (١٠).

قال القرطبي: «وفيها دليل على أن من لم يبلغه الناسخ أنه متعبّد بالحكم الأول، خلافًا لمن قال: إن الحكم الأول يرتفع بوجود الناسخ لا بالعلم به، والأول أصح؛ لأن أهل قباء لم يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٤٤) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٤) والبخاري (١/ ٦٦١/ ٣٩٩) ومسلم (١/ ٣٧٤/ ٥٢٥) والترمذي (٥/ ١٩١/ ٢٩٦٢)
 والنسائي (٢/ ٣٩٣/ ٧٤١) وابن ماجه (١/ ٣٢٢- ٣٢٣/ ١٠١٠).

 <sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١٤٤).
 (٤) فتح البر (١٤٤).

بالناسخ، فمالوا نحو الكعبة، فالناسخ إذا حصل في الوجود فهو رافع لا محالة، لكن بشرط العلم به؛ لأن الناسخ خطاب ولا يكون خطابًا في حق من لم يبلغه، وفائدة هذا الخلاف في عبادات فعلت بعد النسخ وقبل البلاغ هل تعاد أم لا؟ وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرفه بعد عزل موكّله أو موته، وقبل علمه بذلك على قولين، وكذلك المقارض والحاكم إذا مات من ولّاه أو عزل، والصحيح أن ما فعله كل واحد من هؤلاء ينقّد فعله ولا يرد حكمه "(۱).

قال ابن حجر: «وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك، وفيه بيان شرف المصطفى على وكرامته على ربه، لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال، وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم»(٢).

## ★ فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء أن شأن القبلة أول ما نسخ من القرآن، وأجمعوا أن ذلك كان بالمدينة، وأن رسول الله على إنما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس وأمر بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة، واختلفوا في صلاته على حين فرضت عليه الصلاة بمكة هل كانت إلى بيت المقدس؟ أو إلى مكة؟ فقالت طائفة: كانت

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ١٣٢-١٣٣).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن جرير (١/ ٥٠٢) وابن أبي حاتم (١/ ١٣٢٩/ ١٣٣٩) والحاكم (٢/ ٢٦٧-٢٦٨) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» ووافقه الذهبي.

صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت عليه الصلاة بمكة إلى أن قدم المدينة، ثم بالمدينة سبعة عشر شهرًا أو نحوها حتى صرفه الله إلى الكعبة»(١).

قال الحافظ: «وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة، لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن عباس: «كان النبي ي يصلى بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه»(٢)، والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر ﷺ لما هاجر أن يستمر على الصلاة لبيت المقدس، وأخرج الطبري من طريق ابن جريج قال: «صلى النبي على أول ما صلى إلى الكعبة، ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة فصلى ثلاث حجج، ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرًا، ثم وجهه الله إلى الكعبة »(٣)، فقوله في حديث ابن عباس الأول: أمره الله؛ يردّ قول من قال: إنه صلى إلى بيت المقدس باجتهاد، وقد أخرجه الطبري عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وعن أبي العالية أنه على الله بالى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب، وهذا لا ينفى أن يكون بتوقيف»(1).

وقال: «إن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي ﷺ يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة، فقال ابن عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة، بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس. وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس، وهذا ضعيف، ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصحّ؛ لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس»(٥).

<sup>(</sup>١) فتح البر (٤/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٢٥) والطبراني (١١/ ١٧/ ١١٠٦٦) والبزار (١/ ٢١٠-٢١١) وقال الهيثمي في (٣) أخرجه الطبري (٢/ ٥). المجمع (٢/ ١٢): ورجاله رجال الصحيح. (٤) الفتح (١/ ١٦١-١٦٢).

<sup>(</sup>٥) الفتح (١/ ١٢٩).

# قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١)

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أَمَّةً وَسَطّا ﴾ الآية؛ أي: خيارًا عدولًا، ويدل لأن الوسط الخيار العدول، قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ (٢) وذلك معروف في كلام العرب...

قوله تعالى: ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ لم يبين هنا هل هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة? ولكنه بين في موضع آخر: أنه شهيد عليهم في الآخرة وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفُ إِذَا جِشْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِشْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ۞ يَوْمَبِذٍ يَوَدُّ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ (٣) (١٠) وَعُصَوُا الرَّسُولَ لَوَ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُثْنُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ (٣) (١٠).

قال ابن كثير: «يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم على ، واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل، والوسط ههنا: الخيار والأجود، كما يقال: قريش أوسط العرب نسبًا ودارًا؛ أي: خيرها، وكان رسول اللَّه على وسطًا في قومه؛ أي: أشرفهم نسبًا، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات، وهي العصر، كما ثبت في الصحاح وغيرها، ولما جعل الله هذه الأمة وسطًا خصها بأكمل الشرائع، وأقوم المناهج، وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: ﴿ هُو اَجْتَبَنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى الرَّهِيمُ السَّرِيمُ السَّرَائِينَ مِن حَرَجٌ قِلَة أَيِكُمْ إِبْرَهِيمُ هُو سَمَّنَكُمُ السَّلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِ هَنَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ السَّرِيمِيمُ هُو سَمَّنَكُمُ السَّلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِ هَنَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهُدَاءً عَلَى النَّاسِ فَهُ السَّلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِ هَنَا لِيكُونَ الرَّسُولُ السَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّاسِ فَي السَّهِ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى النَّهُ السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ السَّهُ السَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى السَّهُ السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ السَّهُ السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ السَّهُ السَّهُ عَلَيْكُونَ السَّهُ عَلَى السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ الْهُ السَّهُ السَّ

قال محمد رشيد رضا: «قال تعالى: ﴿ وَكَنَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَا ﴾ وهو تصريح

(١) البقرة: الآية (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآيتان (٤١-٤١).

<sup>(</sup>٤) الأضواء (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: الآية (٧٨).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٣٥).

بما فهم من قوله: ﴿ يَهَدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ ﴾ (١) إلخ أي: على هذا النحو من الهداية جعلناكم أمة وسطّا، قالوا إن الوسط هو الخيار، وذلك أن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراط، والنقص عنه تفريط وتقصير، وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة فهو شر ومذموم، فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمر أي: المتوسط بينهما. قال الأستاذ الإمام بعد إيراد هذا: ولكن يقال لِم اختير لفظ الوسط على لفظ الخيار مع أن هذا هو المقصود، والأول إنما يدل عليه بالالتزام؟ والجواب من وجهين: أحدهما أن وجه الاختيار هو التمهيد للتعليل الآتي، فإن الشاهد على الشيء لابد أن يكون عارفًا به، ومن كان متوسطًا بين شيئين فإنه يرى الشاهد على السيء لابد أن يكون عارفًا به، ومن كان متوسطًا بين شيئين فإنه يرى فلا يعرف حقيقة حال الطرف الآخر ولا حال الوسط أيضًا. وثانيهما أن في لفظ الوسط إشعارًا بالسببية، فكأنه دليل على نفسه؛ أي: أن المسلمين خيار وعدول؛ لأنهم وسط أي أنهم ليسوا من أرباب الغلو في الدين المفرطين، ولا من أرباب الغلو في الدين المفرطين، ولا من أرباب الغلو في الدين المفرطين، ولا من أرباب الغلو في العقائد والأخلاق والأعمال» (٢).

قال شيخ الإسلام: «فالمسلمون وسط في أنبياء اللّه ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى، ف أَغَنَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبُكُهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبّ مَرْيَكُم وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا إِلَاهًا وَحِدًا لاّ إِلله إِلاّ هُوَ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبّ مَرْيكُم وَمَا أُمِرُوا إِلاّ لِيعَبُدُوا إِلَاهًا وَحِدًا لاَ إِلله إِلاّ هُوَ اللّه مِن النهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول الله بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم، ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا كما قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَسُرِ أَن يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتَنِكُ وَالنّهُ وَلَكِن وَمَا كُنتُمْ اللّهُ الْكِتَنَب وَاللّهُ وَلَكِي كُونُوا وَلِيكَاسٍ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبّانِينَ نِمَا كُنتُمْ تُعَلِمُونَ الْكِنْبُ وَبِمَا كُنتُمْ مَا لَكُنتُ وَبِمَا كُنتُمْ مَا لَكُنْ بِمَا كُنتُمْ اللّهُ الْكِنْبُ وَبِمَا كُنتُمْ اللّهُ وَلا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَعِذُوا الْلَكَةِكَمَ وَالنّبِينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُم بِالْكُنْ بِهَدَ إِذَ أَنتُم مُلْونَ فَي وَلا يَأْمُرُكُمْ أَن المؤمنين توسطوا في المسيح، فلم يقولوا: هو اللّه، ولا أبل اللّه، ولا ثالث ثلاثة، كما تقوله النصارى، ولا كفروا به، وقالوا على مريم ولا ابن اللّه، وقالوا على مريم

<sup>(</sup>۲) تفسير المنار (۲/۳).

<sup>(</sup>١) القرة: الآية (١٤٢).

<sup>(</sup>٣) التوبة: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: الآيتان (٧٩و ٨٠).

بهتانا عظيما، حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود، بل قالوا: هذا عبداللُّه ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرِّموا على اللَّه أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت، كما قالته اليهود، كما حكى اللَّه تعالى ذلك عنهم بقوله: ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَا مُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبَلَيْهُمُ ٱلَّتِي كَافُوا عَلَيْهَا ﴾ وبـ قـــوكــه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْــنَا وَيَكْفُرُوكَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ ﴾ `` ولا جـــوزوا لأكـــابـــر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين اللَّه، فيأمروا بما شاؤا وينهوا عما شاؤوا، كما يفعله النصارى كما ذكر اللَّه ذلك عنهم بقوله: ﴿ أَتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ الله على ما عدى بن حاتم عَلَيْهُ: قلت: يا رسول الله! ما عبدوهم. قال: «ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم»(٢). والمؤمنون قالوا: لله الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، وقالُوا: سمعنا وأطعنا، فأطاعوا كل ما أمر اللَّه به، وقالوا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُّمُ مَا يُريدُ ﴾ (٣) ، وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما ، وكذلك في صفات اللَّه تعالى؛ فإن اليهود وصفوا اللَّه تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فَقالوا: هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد اللَّه مغلولة، وقالوا إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك، والنصاري وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به، فقالوا: إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب، والمؤمنون آمنوا باللَّه على الله الله الله الله الله الله على الله على الله الله الله والمؤمنون المنوا باللَّه أحد، وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه ، ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ۞ لَّقَدْ أَحْصَناهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَانِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَرَدًا ﴾ ( ) . . . وهذا باب يطول وصفه .

وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، فهم في باب أسماء اللَّه وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء اللَّه وآياته، ويعطلون حقائق ما نعت اللَّه به نفسه، حتى يشبهوه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات، فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف اللَّه به

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٩١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۹/ ۲۰۹-۲۲/ ۳۰۹۰) وقال: «حديث حسن غريب». وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة
 (رقم: ۳۲۹۳).

 <sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية (١).
 (٤) مريم: الآيات: (٩٣-٩٥).

نفسه، وما وصفه به رسوله ﷺ؛ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف وتمثيل، وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة اللَّه، الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة، ومشيئته الشاملة، وخلقه لكل شيء؛ وبين المفسدين لدين اللَّه، الذين يجعلون العبدليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا: ﴿ لَوْ شَآءُ اللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلا ءَابَأَوْنَا وَلا حُرَّمْنَا مِن شَيَّهِ ﴾(١)، فيؤمن أهل السنة بأن اللَّه على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء اللَّه كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات، ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار، ولا يسمونه مجبورًا؛ إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، واللَّه سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله فهو مختار مريد، واللَّه خالقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير؛ فإن اللَّه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد الوعيد؛ وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي على وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية، فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي ﷺ ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. وهم أيضًا في أصحاب رسول اللَّه ﷺ ورضى عنهم؛ وسط بين الغالية الذين يغالون في على ﴿ إِنَّهُ ، فيفضلونه على أبي بكر وعمر ﴿ الله المِعام الله على الله المُعام الله المُعام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا، وكفروا الأمة بعدهم كذلك، وربما جعلوه نبيا أو إلها؛ وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان راي، ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب على وعثمان ونحوهما،

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (١٤٨).

ويقدحون في خلافة على ظله وإمامته. وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط؛ لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان»(١).

قلت: مما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة اللَّه عليه يتبين لك الوسطية الحقة، في تاريخ البشرية وفي تاريخ الأمم التي أنزل اللَّه فيها كتبه، فالنصارى انحرفوا وضلوا وأضلوا، فرفعوا المسيح فوق قدره وجعلوه إلها يعبد من دون اللَّه، واليهود انحرفوا في الأنبياء والرسل فقتلوهم وتمردوا عليهم، وقد بسط القرآن هذا بسطًا واسعًا، فلا يحتاج إلى كبير تقرير.

وفي أهل الإسلام غلت الروافض في على وذريته، فوصفوهم بما لا يوصف به النبي على من الغلو والتصرف في الكون، وما لا يليق إلا بالله.

وهكذا الخوارج غلوا في باب الوعيد، فكفروا بمطلق الذنب، والمرجئة في باب الوعد، فعذروا الزنادقة والمنحرفين، وهكذا تجد لكل طائفة بقايا تنصر هذه المذاهب الباطلة الغالية أو المائعة المتساهلة، فنبتت نابتة في الوقت الحاضر يدعون إلى هذه الوسطية المذمومة، وسطية تعطيل الصفات، ووسطية الأخذ من الحضارات المخالفة للإسلام، والمنابذة له والمعارضة له، والاعتراف بكل ديانة باطلة، وبكل منهاج مارق، وينشرون هذه الوسطية المزعومة تحت عقد المؤتمرات المشبوهة، بل أسسوا لذلك القنوات الفضائية، فلا تبث فيها إلا النطيحة والمتردية من أدعياء العلم، والمميعين للأحكام الشرعية بحجة يسر الإسلام وسماحته، فيلوون أعناق النصوص لتسويغ الواقع بما فيه من مخالفات.

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الشهادة يشترط فيها الصلاح والعدالة

\* عن أبي سعيد الخدري على قال: قال رسول اللَّه على: «يدعى نوح يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳/ ۳۷۰–۳۷۵).

لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ ﴿ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ ، فذلك قوله - جل ذكره -: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَ ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ والوسط العدل (١٠).

## \* من فوائد الحديث:

بوب البخاري على الحديث بقوله: «باب ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا﴾ وما أمر النبي ﷺ بلزوم الجماعة، وهم أهل العلم»(٢).

قال الحافظ: «وأما قوله: (وما أمر) إلى آخره؛ فمطابقته لحديث الباب خفية، وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب، أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص، أو من العام المخصوص؛ لأن أهل الجهل ليسوا عدولا، وكذلك أهل البدع، فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة، وهم أهل العلم الشرعي، ومن سواهم ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقة. . . وقال الكرماني: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون وهم المراد بقوله: «وهم أهل العلم»، والآية التي ترجم بها احتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة لأنهم عدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَهَمُ اللَّهُ وَسَطًا ﴾ أي عدولًا، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا» "".

قال ابن بطال: «معنى هذا الباب الاعتصام بالجماعة، ألا ترى قوله: ﴿ لِنَكُونُوا شُهداء غير مقبولي القول، ولما كان الرسول واجبًا اتباعه وجب اتباع قولهم؛ لأن اللَّه جمع بينه وبينهم في قبول قولهم، وزكاهم وأحسن الثناء عليهم بقوله: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ يعني عدلا، والاعتصام بالجماعة كالاعتصام بكتاب اللَّه وسنة رسوله على القيام الدليل على توثيق اللَّه ورسوله صحة الإجماع وتحذيرهما من مفارقته، بقوله تعالى: ﴿ وَمَن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢) والبخاري (٨/ ٢١٧/ ٤٤٨٧) والترمذي (٥/ ١٩٠-١٩١/ ٢٩٦١) والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٩٠-١٩١) وابن ماجه (٢/ ١٤٣٢/ ٤٢٨٤) مختصرا .

<sup>(</sup>۲) الفتح (۱۳/ ۳۹۰). (۳) الفتح (۱۳/ ۳۹۰).

يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ ('' الآية ، وقوله : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ ('' الآية ، وهاتان الآيتان قاطعتان على أن الأمة لا تجتمع على ضلال ، وقد أخبر الرسول ﷺ بذلك فهما من كتاب اللَّه فقال : «لا تجتمع أمتي على ضلال» ('') ، ولا يجوز أن يكون أراد جميعها من عصره إلى قيام الساعة ؛ لأن ذلك لا يفيد شيئًا ؛ إذ الحكم لا يعرف إلا بعد انقراض جميعها ، فعلم أنه أراد أهل الحل والعقد من كل عصر» ('').

قال ابن القيم: «ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولا، هذا حقيقة الوسط، فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، واللّه تعالى يقبل شهادتهم عليهم، فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم و أثنى عليهم؛ لأنه تعالى يقبل شهادتهم عليهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم، والشاهد المقبول عند اللّه هو الذي يشهد بعلم وصدق، فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال تعالى: ﴿ إِلّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٥) فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقا من غير علمه به، وقد يعلمه ولا يخبر به، فالشاهد المقبول عند اللّه هو الذي يخبر به عن علم، فلو كان علمهم أن يفتي أحدهم بفتوى وتكون خطأ مخالفة لحكم اللّه ورسوله، ولا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم اللّه ورسوله؛ إما مع اشتهار فتوى ولا وبدون اشتهارها؛ كانت هذه الأمة العدل الخيار قد أطبقت على خلاف الحق، بل انقسموا قسمين: قسما أفتى بالباطل، وقسما سكت عن الحق، وهذا من المستحيل فإن الحق لا يعدوهم ويخرج عنهم إلى من بعدهم قطعًا، ونحن نقول لمن خالف أقوالهم: لو كان خيرًا ما سبقونا إليه (١٠).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١١٥). (٢) آل عمران: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٠٥ / ٢١٦٧) والحاكم (١/ ١١٥) من سبعة أوجه، وابن أبي عاصم (١/ ٣٩/ ٨٠) من طرق عن ابن عمر، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٤١): وفيه سليمان بن شعبان المدني وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني (١/ ٣٤٣/ ٤٤٧) قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة (١/ ٤٠) بعد أن ساق سند الطبراني: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) شرح البخاري (١٠/ ٣٧٩). (٥) الزخرف: الآية (٨٦).

<sup>(</sup>٦) إعلام الموقعين (٤/ ١٣٣).

( ٣٤٨ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

قال الحافظ كَثْلَلْهُ: «أخرج ابن أبي حاتم (١) بسند جيد عن أبي العالية عن أبي بن كعب في هذه الآية قال: ﴿ لِنَكُونُوا شُهداءَ عَلَى الناس يوم القيامة ، كانوا شهداء على الناس يوم القيامة ، كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم ؛ أن رسلهم بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم ، قال أبو العالية : وهي قراءة أبيّ : (لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة) (١).

### \* من فوائد الحديث:

قال النووي: «وأما معناه ففيه قولان للعلماء؛ أحدهما: أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، فكان ثناؤهم مطابقًا لأفعاله، فيكون من أهل الجنة، فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادًا بالحديث. والثاني: -وهو الصحيح المختار - أنه على عمومه وإطلاقه، وأن كل مسلم مات فألهم اللّه تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه؛ كان ذلك دليلًا على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة، بل هو في خطر المشيئة، فإذا ألهم اللّه على أنه شي قد شاء المغفرة له، وبهذا اللّه ها فائدة الثناء»(نا).

قال الحافظ: «قوله: «أنتم شهداء اللَّه في الأرض» أي: المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة؛ لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة، بخلاف من بعدهم. قال: والصواب أن

<sup>(</sup>١) أخرجه: ابن أبي حاتم (١/ ٢٤٩/ ١٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) الفتح (٨/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ١٨٦) والبخاري (٣/ ٢٩٣/ ١٣٦٧) ومسلم (٢/ ٦٥٥/ ٩٤٩) والترمذي (٣/ ٣٧٣/) ١٠٥٨) والنسائي (٤/ ٣٥١–٣٥٢) (١٩٣١).

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم (٧/ ١٧).

ذلك يختص بالثقات والمتقين»(١).

وقال: «قال الداودي: المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة؛ لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم ولا من بينه وبين الميت عداوة؛ لأن شهادة العدو لا تقبل. وفي الحديث فضيلة هذه الأمة، وإعمال الحكم بالظاهر»(٢).

قلت: فرحمة اللَّه على هذا الإمام، وكأنه يعيش واقعنا المعاصر، فإن الشهادة للغير أصبحت أمرا مرتبطًا بالمصالح والموافقات، وأصبح الناس يشهدون للمخالفين للشريعة بكل تعظيم وتقدير، فأثنوا على المستشرقين الكفرة الذين تخصصوا في حرب الشريعة الإسلامية بالقلم والكتاب وأثنوا على رؤوس الكفر، وجعلوا أعمالهم أعمال بر. كما قال بعض المعاصرين في البابا الهالك: إن اللَّه سيجازيه بما عمل، أي: من حسنات!! وهذا البابا الهالك من يقرأ سيرته يجدها كلها مجاهدة في حرب الإسلام في كل مكان. وهكذا نجدهم يشهدون لكل فاسق مارق يتبنى الفكر الاستشراقي، بل يشهدون للملاحدة الذين ينكرون وجود اللَّه فضلًا على أهل الحداثة الذين ينكرون كل أصل أصل أصيل في الإسلام، ويثنون على كل مائع يحاول الجمع بين الحق والباطل، كما هي الدعوة في كثير من البلدان في مائع يحاول الجمع بين الحق وبين بقايا مشوهة محرفة مبدلة من الديانات السابقة الجمع بين دين الإسلام الحق وبين بقايا مشوهة محرفة مبدلة من الديانات السابقة باسم حوار الأديان، والتقارب بين الحضارات، وهذا لعمر اللَّه هو الضلال بعينه.

\* عن أبي هريرة في قال: مروا على رسول اللَّه عَلَيْ بجنازة فأثنوا عليها خيرا في مناقب الخير، فقال: «وجبت»، ثم مروا عليه بأخرى فأثنوا عليها شرًا في مناقب الشر، فقال: «وجبت، إنكم شهداء اللَّه في الأرض»(٣).

\* عن أنس في أن رسول الله على قال: «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين؛ أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون "(٤٠).

<sup>(</sup>۱) الفتح (۳/ ۲۹۶). (۲) الفتح (۳/ ۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٢٦١) وأبو داود (٩/ ٥٥٦-٥٥٧/ ٣٢٣٣) والنسائي (٤/ ٣٥٢/ ١٩٣٢) وابن ماجه (١/ ١٩٢٨) أخرجه أحمد (١/ ٢٥١) وصححه ابن حبان (الإحسان ٧/ ٢٩٢- ٢٩٤٢) .

<sup>(3)</sup> أخرجه أحمد (٣/ ٢٤٢). وصححه ابن حبان (الاحسان ٧/ ٣٩٥/ ٣٠٢٦) والحاكم (١/ ٣٧٨) على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأبو يعلى (٦/ ١٩٩/ ٣٤٨١). وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٤) وقال: (رواه أحمد وأبو يعلى . . ورجال أحمد رجال الصحيح».

\*عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب وللهم، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرًا، فقال عمر وللهم؛ وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرًا، فقال عمر وللهم، وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال: وجبت، فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي ولا اللهم مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة»، فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة»، فقلنا: واثنان؟ قال: «وثلاثة»، فقلنا: واثنان؟ قال:

## \* من فوائد الأحاديث:

قال البخاري: «باب إذا زكى رجل رجلًا كفاه»، قال الحافظ: «ترجم في أوائل الشهادات: «تعديل كم يجوز» فتوقف هناك وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد. . واختلف السلف في اشتراط العدد في التزكية، فالمرجح عند الشافعية والمالكية -وهو قول محمد بن الحسن- اشتراط اثنين كما في الشهادة، واختاره الطحاوي، واستثنى كثير منهم بطانة الحاكم ؛ لأنه نائبه فينزل قوله منزلة الحكم ، وأجاز الأكثرون قبول الجرح والتعديل من واحد؛ لأنه ينزل منزلة الحكم ، والحكم لا يشترط فيه العدد»(٣).

قوله: «أنتم شهداء اللَّه في الأرض»

قال القاري: ««أنتم» أي أيها الصحابة، أو أيها المؤمنون، «شهداء الله في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۱-۲۲) والبخاري (۳/ ۲۹۳/ ۱۳٦۸) والترمذي (۳/ ۳۷۳- ۲۷۳/ ۱۰۰۹). وقال: «حديث حسن صحيح» والنسائي (٤/ ۳۵۲-۳۵۳/ ۱۹۳۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/٤١٦) وابن ماجه (٢/ ١٤١١/ ٤٢٢١). قال البوصيري في الزوائد: "إسناده صحيح، رجاله ثقات، والحاكم (١/ ١٢٠). وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) الفتح (٥/ ٣٤٣).

الأرض»: لأن الإضافة للتشريف، وأنهم بمكان ومنزلة عالية عند اللّه، وهو أيضًا كالتزكية من رسول اللّه على لأمته وإظهار عدالتهم بعد أداء شهادتهم لصاحب الجنازة، فينغي أن يكون لها أثر ونفع في حقه، وأن اللّه تعالى يقبل شهادتهم، ويصدق ظنونهم في حق المثنى عليه كرامة لهم، وتفضلا عليهم؛ كالدعاء والشفاعة، فيوجب لهم الجنة والنار على سبيل الوعد والوعيد؛ لأن وعده حق لابد من وقوعه، فهو كالواجب إذ لا أثر للعمل ولا الشهادة في الوجوب، وإلى معنى الحديث يرمز قوله تعالى: ﴿وَكَنَاكُ مُعْمَلَتُكُمْ أُمّةً وَسَطًا لِنَكُووُ أُهُهَا مَعَى النّاسِ ويكون الرسول رقباً عليكم ومزكبًا لكم ويبين عدالتكم. وقال: والأظهر غيركم، ويكون الرسول رقباً عليكم ومزكبًا لكم ويبين عدالتكم . وقال: والأظهر أن هذا أمر غالبي، فإن اللّه تعالى ينطق الألسنة في حق كل إنسان بما يعلمه من سريرته التي لا يطع عليها غيره، ولذا قيل: ألسنة الخلق أقلام الحق، وليس المراد أن من خلق للجنة يصير للنار بقولهم، ولا عكسه، إذ قد يقع عليه الثناء بالخير أو الشر، وفي باطن الأمر خلافه، وإنما المراد أن الثناء علامة مطابقة للواقع غالبًا واللّه أعلم.

قال المظهر: ليس معنى قوله -عليه الصلاة والسلام- «أنتم شهداء الله» أن ما يقول الصحابة والمؤمنون في حق شخص من استحقاقه الجنة أو النار؛ يكون كذلك؛ لأن من يستحق الجنة لا يصير من أهل النار بقولهم، ولا من يستحق النار يصير من أهل الجنة بقولهم، بل معناه: أن الذي أثنوا عليه خيرًا رأوا منه الصلاح والخيرات في حياته، والخيرات والصلاح علامة كون الرجل من أهل الجنة، والذي أثنوا عليه شرًا رأوا منه الشرّ والفساد، والشر والفساد من علامة النار، والذي أثنوا عليه شرًا رأوا منه الشرّ والفساد، والشر والفساد من علامة النار، لا ترى أنه لا يجوز أن يقطع بكون أحد من أهل الجنة، أو من أهل النار، وإن شهد له جماعة كثيرة، بل يرجى الجنة لمن شهد له بالخير، ويخاف النار لمن شهد له جماعة بالشر»(۱).

قال خطاب السبكي: «يعني أن اللَّه يقبل شهادة المؤمنين بعضهم على بعض ويحكم بمقتضاها، ويحتمل أن هذا خاص بالصحابة في الأنهم كانوا ينطقون

<sup>(</sup>١) المرقاة (٤/ ١٥٠-١٥١).

بالصدق والحكمة لعدالتهم، ومثلهم من كان على صفتهم من المؤمنين الأتقياء، فالمعول عليه في ذلك شهادة أهل الفضل والصلاح والصدق والأمانة، بخلاف الفسقة لأنهم قد يذكرون أهل الفسق بالخير، وأهل الفضل والصلاح بالشر، فليسوا داخلين في هذا الحديث، ومصداق هذا الحديث قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْتَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ أي: جعلناكم عدولًا خيارًا، تشهدون على غيركم من الأمم، ويكون الرسول مزكيًا لكم، مبينًا عدالتكم، وفي الحديث تزكية من النبي على لأمته، وإظهار عدالتهم، وأن لشهادة المؤمنين مدخلا في نفع المشهود له، وضرر المشهود عليه، فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وجبت» بعد الثناء؛ حكم عقب وصف مناسب مشعر بالعلية، ويؤيده ما رواه البخاري عن عمر أن النبي عقل قال: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير؛ أدخله الله المجنة»، فقلنا: واثنان؟ فقال: «واثنان»، ثم لم نسأله عن الواحد. .

ودل الحديث على جواز ذكر الميت بما فيه من خير أو شر، وعلى نجاة من شهد له الصالحون بالخير، ومحله إذا شهدوا بما يعلمون منه بحسب ظاهر حاله، فما يفعله كثير من أهل زماننا من قول بعضهم بعد الصلاة على الميت: ما تشهدون فيه؟ ويريد بذلك الثناء عليه بخير ولو كان من الفاسقين، فيقولون: هو من أهل الخير والصلاح!! ولو لم يكن الميت كذلك، وربما أوقعت كثيرًا من الناس في شهادة الزور؛ بدعة مخالفة لهديه ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة، بل يباح ذلك للتحذير من سلوك طريق أهل الفساد، والاقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم»(۱).

وقال ابن تيمية: «والشهداء على الناس لا بدأن يكونوا عالمين عادلين كالرسول، ولهذا قال في الجنازة: «وجبت، وجبت» وقال: «أنتم شهداء الله في الأرض» وقال: «توشكوا أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن والثناء السيئ» فعُلم أن شهادتهم مقبولة فيما يشهدون عليه من الأشخاص والأفعال؛ ولو

<sup>(</sup>١) المنهل العذب المورود (٩/ ٩١-٩٣).

كانوا قد يشهدون بما ليس بحق؛ لم يكونوا شهداء مطلقًا»(١).

وقال: «ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره؛ كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة، بخلاف أهل البدع والأهواء كالخوارج والروافض، فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التي جعلها الله لأهل السنة، قال النبي في فيهم: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» (٢)»(٢).

وقال ابن القيم: "وهؤلاء شهداء اللَّه على الناس يوم القيامة كما قال تعالى: 
﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُووُا شَهداء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾

فإنهم قاموا بشروط الشهادة، وهي العلم والعدل، فإن الشاهد لا يكون مقبولًا حتى يكون عالمًا بما يشهد له، عدلا في نفسه، ولم يكن اللَّه سبحانه ليجمع شهادة هؤلاء الذين هم ورثة رسوله وأنصار دينه، ولهم لسان الصدق في الأمة على باطل وزور، وتكون شهادة اتباع أهل الفلسفة الصابئين والمشركين، وشهادة الجهمية الجاحدين لصفات رب العالمين، وكلامه وعلوه على خلقه وأوقاح المعتزلة وأفراخ المجوس وأمثالهم ؛ هي المقبولة عند اللَّه، وهي شهادة الحق بل هؤلاء هم المشهود عليهم بين يدي اللَّه، فإنهم خصماؤه وخصماء وحيه ورسوله، حيث نسبوا كلامه وكلام وسوله إلى ما لا يليق به، وظنوا به أسوأ الظن، واعتقدوا أن ظاهره باطل ومحال وتشبيه وضلال، فكيف يقبل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين شهادة هؤلاء المتهوكين المتجبرين، على حزبه وأنصاره وأنصار كتابه وسنة رسوله، الذين قدموا المتهوكين المتجبرين، على حزبه وأنصاره وأنصار كتابه وسنة رسوله، الذين قدموا المتهوكين المتجبرين، على كل ما خالفهما، ولم يقدموا ما خالفهما عليهما، وتركوا الآراء الباطلة والمعقولات السخيفة لهما، ولم يتركوهما لأجلها، وقرروا بالعقل الراء الباطلة والمعقولات السخيفة لهما، ولم يتركوهما لأجلها، وقرروا بالعقل الراء الباطلة والمعقولات السخيفة لهما، ولم يتركوهما لأجلها، وقرروا بالعقل

<sup>(</sup>۱) مجموع القتاوي (۲۰/ ۵۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص٢٩) وابن عبد البر في التمهيد [فتح البر: المقدمة (ص٦٥-٢٦] والعقيلي في الضعفاء (٢٥٦/٤) وغيرهم من حديث أبي هريرة وغيره. وانظر تحقيق جمال محمد السيد على «البدر المنير» (١/ ٢١٥) فقد حسنه بمجموع طرقه وشواهده.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٥/ ٢٩٨).

ع ٢٥٤ ﴾\_\_\_\_\_ سورة البقرة

الصريح صحة ما جاء به الرسول، ولم يقروا بالعقل الفاسد بطلان ما جاء به، وأنه مخالف للعقل الصريح، ورأوا أن اليقين كل اليقين مستفاد من كلام الله ورسوله، ولم يقولوا إنه لا يستفاد منه علم ولا يقين، ورأوا أن ما أخبر به عن أسمائه وصفاته وأفعاله حقيقة، ولم يقولوا إنه مجاز لا حقيقة له، فأي الفريقين أحق بالعلم والعدالة وقبول الشهادة عند الله وعند ملائكته وعند جميع المؤمنين؟ وأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟»(١).

قلت: هذا الذي أشار إليه العلامة ابن القيم كَثَلَّلُهُ في أهل الكلام والفلسفة؛ الذين آثروا فكرهم وفهمهم على فهم السلف الصالح وردوا نصوص الوحي بقسميه – هو منهاج الكثيرين من المثقفين المعاصرين، انسلخوا عن منهاج السلف في الفهم والتطبيق، وقالوا: نحن أحق بالفهم والتوجيه، وما بلغنا من العلوم والفهم لم يكن للسلف عشر معشاره، فالواجب علينا أن نقطع صلتنا بالصحابة والتابعين ومن بعدهم، فرجولتنا أفضل من رجولتهم، ولغتنا أفصح من لغتهم، وحضارتنا أزخر من حضارتهم، فهم رعاة إبل وبقر وغنم ونحن أصحاب الصواريخ والمواصلات السريعة. . وغير ذلك من الهراء الذي يردده الكثير من سفهاء المثقفين، الذين رسموا لأنفسهم مناهج باطلة، وزعموا لها التأصيل والتقنين، وهذا باب واسع يعرفه من يعايش القوم ويقرأ كتبهم ومقالاتهم، ويستمع إلى محضاراتهم الباهتة التالفة. فنرجو الله أن يعصمنا وأن يعيذ إخواننا من هذه المناهج الباطلة المحدثة، التي تبنت كل ساقط ولقيط، وكل فكر عفن باهت.

\* عن زيد بن أسلم: أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه، فكأنه أبطأ عليه فلعنه. فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته، فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»(٢).

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة (٤/ ١٤٢٢-١٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٤٨) ومسلم (٤/ ٢٠٠٦/ ٩٥٨) وأبو داود (٥/ ٢١١–٢١٢/ ٤٩٠٧).

#### \* غريب الحديث:

أنجاد: جمع نَجَد بفتح النون والجيم وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور.

#### ⋆ من فوائد الحديث:

قال القرطبي: «وإنما خصّ اللعان بالذكر ولم يقل: اللاعن؛ لأن الصدّيق قد يلعن من أمره الشرع بلعنه، وقد يقع منه اللعن فلتة وندرة ثم يراجع، وذلك لا يخرجه عن الصدّيقية، ولا يفهم من نسبتنا الصدّيقية لغير أبي بكر مساواة غير أبي بكر لأبي بكر على على صديقيته، فإن ذلك باطل بما قد علم: أن أبا بكر على أفضل الناس بعد رسول الله على . لكن المؤمنون الذين ليسوا بلعانين لهم حظ من تلك الصديقية، ثم هم متفاوتون فيها على حسب ما قسم لهم منها، والله تعالى أعلم»(١).

قال النووي: «وأما قوله: «إنهم لا يكونون شفعاء ولا شهداء» فمعناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. ولا شهداء، فيه ثلاثة أقوال:

أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا؛ أي: لا تقبل شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله»(٢).

قال ابن القيم: «لأن اللعن إساءة، بل من أبلغ الإساءة، والشفاعة إحسان، فالمسيء في هذه الدار باللعن سلبه الله الإحسان في الأخرى بالشفاعة، فإن الإنسان إنما يحصد ما يزرع، والإساءة مانعة من الشفاعة التي هي إحسان، وأما منع اللعن من الشهادة فإن اللعن عداوة، وهي منافية للشهادة، ولهذا كان النبي عليه منافية للشفاء، وشفيع الخلائق؛ لكمال إحسانه ورأفته ورحمته بهم عليه المخلائق؛ لكمال إحسانه ورأفته ورحمته بهم عليه المخلائق؛ لكمال إحسانه ورأفته ورحمته بهم عليه المنافية الم

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المفهم (۲/ ۵۸۰). (۲) شرح مسلم (۱۲۳/۱۲).

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (٣/ ٢٠٧).

قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾ (١)

## \* غريب الآية:

عقبيه: العقب: مؤخر القدم، والمعنى: يرجع القهقرى وينكص عن الحق. ليضيع: الإضاعة: الإبطال، من أَضَاعَ يُضيع الشيء إذا أَهْدَرَهُ وأَبْطَلَهُ، والمعنى: ليبطل إيمانكم، وأصل الضياع: الهلاك.

رؤوف: الرأفة: أشد الرحمة، قال ابن مالك الأنصاري:

نُطِيعُ نبينا ونُطِيعُ رَبًّا هُوَ الرَّحْمَنُ كَانَ بِنَا رَؤُوفًا

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ الآية، ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علمًا لم يكن يعلمه، سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا؛ بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، وقد بيّن أنه لا يستفيد بالاختبار علمًا لم يكن يعلمه، بقوله -جل وعلا-: ﴿ وَلِينَتَلِى اللهُ مَا فِي مُدُورِكُم وَلِيُمَجِصَ مَا فِي قُدُوكِكُم وَلِينَتَلِي ؟ دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار عليهًا بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ بعد قوله: ﴿ وَلِينَتَلِي ﴾ ؛ دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئًا لم يكن عالمًا به، على عن ذلك علوًّا كبيرًا؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار، وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه، ومعنى ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ أي: علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه لخلقه، ومعنى ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ أي: علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى، وقوله: ﴿ مَن يَنِّعُ ٱلرَّسُولَ ﴾ أشار والى أن الرسول هو محمد على الله على أنه الدين عَلَيّاً ﴾ إلى أن الرسول هو محمد عليه القوله مخاطبًا له: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيّاً ﴾ إلى أن الرسول هو محمد عليه الموله مخاطبًا له: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيّاً ﴾ إلى أن الرسول هو محمد عليه المؤله مخاطبًا له: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ﴾

<sup>(</sup>١) الآية (١٤٣). (٢) آل عمران: الآية (١٥٤).

الآية؛ لأن هذا الخطاب له إجماعًا»(١).

قال ابن كثير: "إنما شرعنا لك -يا محمد- التوجه أو لا إلى بيت المقدس، ثم صرفناك عنها إلى الكعبة، ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه؛ أي: مرتدا عن دينه ﴿وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً ﴾ أي هذه الفعلة، وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة؛ أي: وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس، إلا على الذين هدى اللَّه قلوبهم، وأيقنوا بتصديق الرسول، وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن اللَّه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء، وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة، والحجة البالغة في جميع ذلك، بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق»(٢).

قال شيخ الإسلام: «فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها ؟ مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم ؟ ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل، ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة، فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره ؟ كان له في الحجة مئل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة»(٣).

قلت: فلله در شيخ الإسلام إذ أتى بعلوم استفادها من الكتاب والسنة، تبين مدى بعد نظره وفهمه العميق، الذي يريد به تشخيص الكتاب والسنة وأن يبقيا ماثلان في كل شيء، وأن تبقى الأمة الإسلامية محافظة على عزها وشرفها؛ لأنها الأمة الأخيرة المتبوعة لا التابعة، والمتبوع دائما يجمع صفة الكمال اللائقة به، فلا يليق به أن يكون تابعا في يوم من الأيام، فلهذا أوجب الله متابعة الأنبياء فلا يليق به أن يكون تابعا في يوم من الأيام، فلهذا أوجب الله متابعة الأنبياء والرسل، ومتابعة الكتب السماوية، ومتابعة أصحاب الأنبياء الذين قالوا بالحق وبه يعدلون. فكل هذه أصول تبين مدى أهمية المتابعة للمتبوع؛ لأنها أصل أصيل؛ فإن انقلبت الموازين وصار المتبوع تابعًا، فهذا دلالة على الانحراف والوهن، فالإسلام دائمًا هو المتبوع، وأهل الإسلام دائمًا هم المتبوعون لا غيرهم، فالله – تبارك وتعالى – أنزل الشريعة كاملة وبعث إلى الناس خير خلقه، فلا حاجة لهم بغيره

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (١/ ٨٧-٨٨).

<sup>(</sup>٣) الاقتضاء (١/ ٨٧).

في كل أوصاف المتابعة، فإن وقع ما يوافق الغير؛ فإن ذلك من أصول شريعتنا، وليس من غيرنا، فمن المستحيل أن يقول اللّه تعالى في كتابه: ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ الْخِرَجَتَ لِلنّاسِ ﴾ (١) ويأتي من يقول: كنتم أضعف أمة أخرجت للناس. فالضعيف ائتما هو التابع، والقوي دائما هو المتبوع، فما حرره شيخ الإسلام في كتابه القيم (اقتضاء الصراط المستقيم) فذلك على أصله، فهو الأصل الأصيل، الذي لا ينبغي أن يؤتى بغيره، ولهذا ضاعت الأمة وذابت صفاتها الحقيقية في غيرها، لما ضيعت هذا الأصل، وصار أبناؤنا يحلقون نصف رؤوسهم، ويلبسون السلاسل الحديدية والذهبية والفضية في جميع أجسادهم، وصار البنات كل يوم لهن لون من اللباس لا أصل له ولا أساس إلا تبعية حمقاء، وتصرفات رعناء، لا تليق بالحيوان البهيم، بله من خلقه اللّه في أحسن تقويم، نسأل اللّه السلامة والعافية.

وقال ابن القيم: "وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس، ثم تحويلها إلى الكعبة؛ حكم عظيمة، ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا، وقالوا: ﴿ وَالمَنَّا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ (٢) وهم الذين المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا، وقالوا: ﴿ وَاللَّهُ عِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ (٢) وهم الذين هدى اللّه، ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنه الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق؛ فقد كان على باطل، وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال اللّه تعالى: ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً إِلّا عَلَى الّذِينَ هَدَى اللّهُ ﴾ وكانت محنة من اللّه امتحن اللّه عباده؛ ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه "٣٠".

قال شيخ الإسلام: «وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْدُ ﴾ وقوله: ﴿ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْخِرْبَيْنِ أَخْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدُا ﴾ ('') ونحو ذلك، فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده، وهو العلم الذي

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١١٠). (٢) آل عمران: الآية (٧).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>٤) الكهف: الآية (١٢).

يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب، والأول هو العلم بأنه سيكون. ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب؛ فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال، وقد روى عن ابن عباس أنه قال في هذا: (لنرى) وكذلك المفسرون قالوا: لنعلمه موجودًا بعد أن كنّا نعلم أنه سيكون، وهذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار: منهم من يقول: المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم فقط، وتلك نسبة عدمية، ومنهم من يقول: بل المتجدد علم بكون الشيء ووجوده، وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون، وهذا كما في قوله: ﴿وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُوهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهِ ١٠ فقد أخبر بتجدد الرؤية، فقيل: نسبة عدمية، وقيل: المتجدد أمر ثبوتي . . . وعامة السلف وأئمة السنة والحديث على أن المتجدد أمر ثبوتي كما دل عليه النص، وهذا مما هجر أحمد بن حنبل الحارث المحاسبي على نفيه، فإنه كان يقول بقول ابن كلاب: فرّ من تجدد أمر ثبوتي، وقال بلوازم ذلك، فخالف من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف ما أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يهجره الإمام أحمد ويحذر منه، وقد قيل: إن الحارث رجع عن ذلك، والمتأخرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة ؛ على قولين : منهم من سلك طريقة ابن كلاب وأتباعه، ومنهم من سلك طريقة أئمة السنة والحديث، وهذا مبسوط في موضعه، والمقصود هنا: أن تقدم علم الله وكتابته لأعمال العباد حق، والقول بحدوث ذلك قول مهجور . . وليس في ذلك ما ينافي أمر اللَّه ونهيه ؛ فإن كونه خالقًا لأفعال العباد لا ينافي الأمر والنهي، فكيف العلم المتقدم، وليس في ذلك ما يقتضى كون العبد مجبورًا لا قدرة له ولا فعل؛ كما تقوله الجهمية المجبرة»(٢).

(١) سورة التوبة: الآية (١٠٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (٨/ ٤٩٦-٤٩٧).

٣٦٠ )\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من مبادرة الصحابة لأمر اللَّه ورسوله فور وصوله إليهم

\* عن ابن عمر رفيه: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء؛ إذ جاء جاء فقال: أنزل الله على النبي على قرآنا: أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة (١٠).

\*عن البراء بن عازب على النبي كل كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده -أو قال: أخواله- من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله على قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك (٢).

#### \* من فوائد الحديثين:

قال ابن حجر: «فيه أن ما يؤمر به النبي على الله على الله على الله على الله على الله على الله على المخصوص»(٣).

قال ابن كثير: «وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول اللَّه ﷺ أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين، فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره اللَّه بالتوجه إلى بيت المقدس، قاله ابن عباس والجمهور. ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؟ على قولين، وحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري: أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده علي المقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲/ ۱۰–۱۲) والبخاري (۸/ ۲۱۹/ ٤٤٨٨) ومسلم (۱/ ۳۲۵/ ۵۲۱) والترمذي (۲/ ۱۷۰/ ۳٤۱) مختصرا، (۵/ ۱۹۱–۱۹۲/ ۲۹۲۳) مختصرًا. والنسائي (۱/ ۲۲۵/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١/ ١٢٨ - ١٢٩/ ٤٠) ومسلم (١/ ٣٧٤/ ٥٢٥) والنسائي (١/ ٣٦٣/ ٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) الفتح (١/ ٦٧٧).

مقدمه والمدينة، واستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهرًا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم بيه فأجيب إلى ذلك، وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق، فخطب رسول الله والناس فأعلمهم بذلك، وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر، كما تقدم في الصحيحين من رواية البراء، ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر (١) وقال: كنت أنا وصاحبي أول من صلى إلى الكعبة، وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم: أن تحويل القبلة نزل على رسول الله وقد صلى ركعتين من الظهر، وذلك في مسجد بني سلمة، نوبل على رسول الله وقي حديث نوبلة بنت مسلم: أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر، قالت: فتحول الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري، وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من البوم الثاني كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر هي (١٠).

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٢/ ٣٨٧/ ٧٣١) وفي الكبرى (٦/ ٢٩١/ ٢٠٠٤) وضعف إسناده الشيخ الألباني في ضعيف النسائي (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٣٣-٣٣٤).

# قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمْ ﴿ ﴿ ا

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «أي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح، ويستروح ذلك من قوله قبله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّي كُنتَ عَلَيْهَا ﴾ الآية، ولاسيما على القول باعتبار دلالة الاقتران، والخلاف فيها معروف في الأصول»(٢٠).

وقال ابن جرير: «فمعنى قوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ ﴿ وَعَلَى مَا تَظَاهِرَتُ بِهِ الرواية مِن أَنه الصلاة -: وما كان اللّه ليضيع تصديق رسوله ﷺ، بصلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس عن أمره؛ لأن ذلك كان منكم تصديقًا لرسولي، واتباعا لأمري، وطاعة منكم لي.

قال: (وإضاعته إياه) - جل ثناؤه - لو أضاعه: ترك إثابة أصحابه وعامليه عليه، فيذهب ضياعًا، ويصير باطلًا، كهيئة (إضاعة الرجل ماله)، وذلك إهلاكه إياه فيما لا يعتاض منه عوضا في عاجل ولا آجل. فأخبر اللَّه - جل ثناؤه - أنه لم يكن يبطل عمل عامل عمل له عملًا وهو له طاعة، فلا يثيبه عليه، وإن نسخ ذلك الفرض بعد عمل العامل إياه على ما كلفه من عمله.

فإن قال قائل: وكيف قال اللّه -جل ثناؤه-: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ ﴾ ، فأضاف الإيمان إلى الأحياء المخاطبين ، والقوم المخاطبون بذلك إنما كانوا أشفقوا على إخوانهم الذين كانوا ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس ، وفي ذلك من أمرهم أنزلت هذه الآية؟

قيل: إن القوم وإن كانوا أشفقوا من ذلك، فإنهم أيضًا قد كانوا مشفقين من حبوط ثواب صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى الكعبة، وظنوا أن عملهم ذلك قد بطل وذهب ضياعا؟ فأنزل الله -جل ثناؤه- هذه الآية حينئذ،

(١) البقرة: الآية (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (١/ ٨٧–٨٨).

فوجه الخطاب بها إلى الأحياء ودخل فيهم الموتى منهم ؛ لأن من شأن العرب -إذا اجتمع في الخبر المخاطب والغائب- أن يغلبوا المخاطب فيدخل الغائب في الخطاب. فيقولوا لرجل خاطبوه على وجه الخبر عنه وعن آخر غائب غير حاضر: (فعلنا بكما وصنعنا بكما)، كهيئة خطابهم لهما وهما حاضران، ولا يستجيزون أن يقولوا: (فعلنا بهما)، وهم يخاطبون أحدهما، فيردوا المخاطب إلى عداد الغيب"().

وقال السعدي: «أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هو من الممتنعات عليه، ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان؛ بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه، وحفظه نوعان:

حفظ عن الضياع والبطلان، بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيد له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة. وحفظ بتنميته لهم، وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم، بأن هداكم للايمان، فسيحفظه لكم، ويتم نعمته، بتنميته وتنمية أجره، وثوابه، وحفظه من كل مكدر، بل إذا وجدت المحن المقصود منها؛ تبين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم، لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة؛ أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح»(٢).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الأعمال من الإيمان

\* عن ابن عباس في قال: لما وُجه النبي في إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله! كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ١٦٠–١٧٩ تحقيق شاكر). (٢) تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٦١–١٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٩٥) وأبو داود (٥/ ٥٩-٦٠/ ٤٦٨٠) والترمذي (٥/ ١٩٢/ ٢٩٦٤) وقال: احسن صحيح، وصححه ابن حبان (الاحسان ٤/ ٦٢٠- ١٧١٧) والحاكم (٢/ ٢٦٩) ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد عند البخاري (١١٤٥-١٢٩/ ٤٥) والطيالسي (٧٢٢) من حديث البراء بن عازب الشهر.

#### \* من فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «هذه الآية أقطع الحجج للجهمية والمرجئة في قولهم: إن الفرائض والأعمال لا تسمى إيمانًا، وقولهم خلاف نص التنزيل؛ لأن الله سمى صلاتهم إلى بيت المقدس إيمانًا، ولا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في صلاتهم إلى بيت المقدس، ومثل هذه الآية قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ في صلاتهم إلى بيت المقدس، ومثل هذه الآية قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَعِلَتَ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَمُّلُونَ ﴾ ٱلّذِينَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ يُنفِقُونَ ﴿اللّهُ عَلَى الزكاة، وفي تسميته لهم مؤمنين فإن كانوا للصلاة عاملين، وللزكاة مؤدين، فما وجب به أن تكون الصلاة والزكاة إيضًا قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلنّوْمِنُونَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ومثله أيضًا قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلنّوْمِنُونَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّه على اللّه على اللّه على اللّه على اللّه على اللّه على اللّه ورسوله، وألا يذهبوا إذا كانوا مع نبيهم حتى يستأذنوه، واستثذانهم له عمل مفترض عليهم، سموا به مؤمنين كما سموا بإيمانهم باللّه ورسوله» (").

قال ابن عبد البر: «ومن الدلائل على أن الإيمان قول وعمل -كما قالت الجماعة والجمهور-؛ قول الله عَلَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ ﴾ لم يختلف المفسرون أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانًا، ومثل هذا قسولسه: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآيِدِ ) الْأَخِرِ ﴾ الآية، إلى قوله: ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ اللّهَ تَقُونَ ﴾ أنه أنه أنه فرام من السنة فكثير جدًّا » (٥٠).

قال ابن رجب: «وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارًا شديدًا، وممن أنكر ذلك على قائله، وجعله قولا محدثًا: سعيد بن جبير، وميمون ابن مهران، وقتادة، وأيوب السختياني، وإبراهيم النخعي، والزهري، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم، وقال الثوري: هو رأي محدث، أدركنا الناس على غيره، وقال الأوزاعي: كان من مضى ممن سلف لا يفرّقون بين الإيمان والعمل، وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل الأمصار: (أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع، وحدودًا وسننًا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان).

 <sup>(</sup>١) الأنفال: الآيتان (٢ و ٣).
 (٢) النور: الآية (٦٢).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية (١٧٧).

<sup>(</sup>٣) شرح البخاري (١/ ٩٧-٩٨).

<sup>(</sup>٥) التمهيد [فتح البر (١/ ٤٣٨-٤٣٩)].

ذكره البخاري في صحيحه (۱) (۲).

قلت: ما أشار إليه العلامة ابن رجب، من أقوال السلف في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، هو الذي يوافق حكمة نزول القرآن وبعثة النبي على فلا إسلام بدون عمل، فالعمل هو الدليل الصادق على الإيمان، كما بين ذلك أئمة السلف -رحمهم الله-؛ فإن الله تعالى ربط الإيمان في القرآن بالأعمال في كثير من الآيات ومَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِ مَنْ وَهُو مُوِّمِنٌ فَلنَحْ يِنتَهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً (""، و «الإيمان بضع وستون شعبة. . "(")، فلا إيمان بدون عمل.

# والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء

فالبحث في هذا الموضوع بحث جدلي لا خير فيه، واللّه -تبارك وتعالى - فرض الصلاة من فوق سبع سموات، وجَعلُها مقارِنة لمعراجه وإسرائه؛ لمن أكبر الدلالات على أهميتها ومكانتها، والصيام ذكره اللّه عن الأمم السابقة وربطنا به، وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة، والزكاة حق في المال توعد اللّه -تبارك وتعالى - من تركه، والحج اشترك فيه أهل الجاهلية وأهل الإسلام، وهو من بقايا دين إبراهيم في الجزيرة، وأنزل اللّه الأمر به في آيات من كتابه، وبينه النبي وحسن البيان، وحشد له الألوف المؤلفة، ونادى فيه من كل مكان، فكانت مسيرة تاريخية قادها الرسول و مكذا كل عمل صالح، فريضة كان أو مستحبًا، فبه يعلو شأن المسلم، ويزداد إيمانه، ويصقل قلبه وتكمل إمامته، فينبغي لأهل يعلو شأن المسلم، ويزداد إيمانه، ويصقل قلبه وتكمل إمامته، فينبغي لأهل الإسلام جميعًا أن تكون دعوتهم بالإيمان والعمل، أمرًا واحدًا لا ينفصل، فما جرأ الفساق على اللّه، وزهد الناس في اتباع النبوة والرسالة حتى أبعدوا الحكم بما أنزل اللّه من مجتمعاتهم وقضاياهم إلا هذا الفكر الضال، الذي أحدثه من لا يريد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعبيقا (١/٦٣)، ووصله ابن أبي شيبة في: الآيمان (ح: ١٣٥)، وقال الحافظ في التغليق (١/ ٢٠): وهو إسناد صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (١/٤٠١).

<sup>(</sup>٣) النحل: الآية (٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٤١٤)، والبخاري (١/ ٧١/ ٩)، ومسلم (١/ ٦٣/ ٣٥)، وأبو داود (٥/ ٥٥-٥٦/ ٢٧٦)، وأبو داود (٥/ ٥٥-٥٦/ ٤٦٢٦)، والترمذي (٥/ ٢٦/ ٤٦٤)، والنسائي (٨/ ٤٨٤/ ٥٠٢٠)، وابن ماجه (١/ ٢٢/ ٥٧) من حديث أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلْ

\_\_\_\_ سورة البقرة \_\_\_\_

للإسلام خيرًا، من أهل الإرجاء على اختلاف مشاربهم، فتركت الصلاة ومنعت الزكاة وانتهكت حرمة رمضان، بسبب هذا الفكر الخبيث، وتجرأ الناس على المعاصي والموبقات، بل وتساهلوا في إحداث البدع والعمل بها، فعم الفساد واستشرى في الأمة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الآلة (١٤٣)

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَلَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيمٌ ﴾

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "ويعني بقوله -جل ثناؤه-: ﴿إِنَّ الله بَالْكَاسِ لَرَهُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ أن اللّه بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا، ولبعضهم في الآخرة، وأما الرحيم فإنه ذو الرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة، على ما قد بينا فيما مضى قبل، وإنما أراد -جل ثناؤه- بذلك؛ أن اللّه كلن أرحم بعباده من أن يضيع لهم طاعة أطاعوه بها، فلا يثيبهم عليها، وأرأف بهم من أن يؤاخذهم بترك ما لم يفرضه عليهم؛ أي: ولا تأسوا على موتاكم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فإني لهم على طاعتهم إباي بصلاتهم التي صلوها كذلك مثيب؛ لأني أرحم بهم من أن أضيع لهم عملا عملا عملوه لي، ولا تحزنوا عليهم، فإني غير مؤاخذهم بتركهم الصلاة إلى الكعبة؛ لأني لم أكن فرضت ذلك عليهم، وأنا أرأف بخلقي من أن أعاقبهم على تركهم ما لم آمرهم بعمله»(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفتي الرأفة والرحمة

\* عن عمر بن الخطاب على قال: قدم على النبي على سبي، فإذا امرأة من السبي تَحْلِب ثديها تسقى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي على أن النبي على أن «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها»(٢).

### \* غريب الحديث:

السبي: أخذ الناس عبيدًا وإماء. من سبا العدوّ سبيًا: أسره.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ١٧٠-١٧١ شاكر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١٠/ ٥٢٣/ ٥٩٩٩) ومسلم (٤/ ٢١٠٩/ ٢٧٥٤).

\_\_\_\_\_ ٣٦٨ ﴾\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

#### \* من فوائد الحديث:

قال ابن حجر -نقلا عن ابن أبي جمرة-: «فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره باللَّه وحده، وأن كل من فُرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها ؛ فاللَّه ﷺ أرحم منه، فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة»(١).

وقال شيخ الإسلام: «فبين أن اللَّه أرحم بعباده من أرحم الوالدات بولدها، فإنه من جعلها رحيمة أرحم منها، وهذا مما يدل عليه قوله: ﴿وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ (٢) وقولنا: اللَّه أكبر، فإنه سبحانه أرحم الراحمين، وخير الغافرين، وخير الفاتحين، وخير الناصرين، وأحسن الخالقين، وهو نعم الوكيل، ونعم المولى ونعم النصير، وهذا يقتضي حمدا مطلقا على ذلك، وأنه كافي من توكل عليه، وأنه يتولى عبده توليًا حسنًا، وينصره نصرا عزيزا، وذلك يقتضي أنه أفضل وأكمل من كل ما سواه، كما يدل على ذلك قولنا: اللَّه أكبر »(٣).

\* تنبيه: تقدم الكلام على صفة الرحمة في سورة الفاتحة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفتح (١٠/ ٢٩٥). (٢) العلق: الآية (٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٦/ ٤٤٨-٤٤٩).

الآبة (١٤٤) \_\_\_\_\_\_

# قوله تعالى: ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُولِيَـنَكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَأَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُدْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ﴾

### \*غريبالآية:

تَقَلُّبُ: التقلب: التحول، والمعنى: تحرك وجهك في الجهات.

شَطْرَ: الشطر: الجهة والناحية؛ أي: من جهة، والشطر من الأضداد، يقال: شطر إلى كذا: إذا أقبل نحوه، وشَطَرَ عن كذا، إذا بَعُدَ منه وأعرض عنه، وشَطْرُ الإيمان»(١). الشيء: نِصْفُهُ، ومنه الحديث: «الطهور شَطْرُ الإيمان»(١).

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ فَلَنُولِيَسَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَ أَلَى ؟ بيّنه قوله بعده: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ ﴾ الآية »(٢).

وقال ابن كثير: «وقوله: ﴿ وَحَيَّثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾ أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض، شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه، وقلبه نحو الكعبة، وكذا في حال المسايفة في القتال، يصلي على كل حال، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده، وإن كان مخطئًا في نفس الأمر؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٤٢) ومسلم (٢/ ٣٠٣/ ٢٢٣) والترمذي (٥/ ٥٠١/ ٣٥١٧) والنسائي (٥/ ٨/ ٢٤٣٦) وابن ماجه (١/ ٢٠١- ٣٠ ١/ ٢٨٠) من حديث أبي مالك الأشعري.

<sup>(</sup>٢) الأضواء (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٤٠).

وقال القاسمي: « ﴿ قَدْ زَى تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآ ۚ ﴾ أي تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة السماء؛ تشوِّفًا لنزول الوحي بالتحويل، قالوا: وفي ذلك تنبيه على حسن أدبه حيث انتظر ولم يسأل، وهذا ألطف مما قيل: إن تقلب وجهه كناية عن دعائه، ولا مانع أن يراد بتقلب وجهه ﷺ بالتحويل، ففيه إعلام بما جعله تعالى من اختصاص السماء بوجه الداعي، وهذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة؛ فهي متقدمة في المعنى، فإنها رأس القصة، ﴿ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبَّلَةً تَرْضَنَهَا ﴾ أي: لنعطينك أو لنوجهنك إلى قبلة تحبها وتميل إليها، ودلّ على أن مرضيّه الكعبة بفاء السبب في قوله: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ أي نحوه وجهته، والتعبير عن الكعبة بالمسجد الحرام إشارة إلى أن الواجب مراعاة الجهة دون العين، ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُدُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرُقُهُ أي: حيثما كنتم في برِّ أو بحر فولوا وجوهكم في الصلاة تلقاء المسجد، وأما سرّ الأمر بالتولية خاصًا وعامًّا؛ فقال الراغب: أما خطابه الخاصّ فتشريفًا له وإيجابًا لرغبته، وأما خطابه العام بعده؛ فلأنه كان يجوز أن يعتقد أن هذا أمر قد خص عَلِين به ، كما خص في قوله : ﴿ فَي الَّيْلَ ﴾ (١) ولأنه لما كان تحويل القبلة أمرًا له خطر ؛ خصّهم بخطاب مفرد، ليكون ذلك أبلغ، وليكون لهم في ذلك تشريف، ولأن في الخطاب العام تعليق حكم آخر به، وهو أنه لا فرق بين القرب والبعد في وجوب التوجه إلى الكعبة »(٢).

وقال السعدي: «يقول اللّه لنبيه: ﴿ وَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَآءِ ﴾ أي: كثرة تردده في جميع جهاته، شوقًا وانتظارًا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وقال: ﴿ وَجَهِكَ ﴾ ولم يقل (بصرك) لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. ﴿ فَلَنُولِيَنَا لَياكَ . ﴿ فِبَلَةٌ تَرْضَنَهَا ﴾ أي: تحبها، وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه ﷺ، حيث إن اللّه تعالى: يسارع في رضاه، ثم صرح له باستقبالها فقال: ﴿ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطّرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ والوجه: ما أقبل من بدن الإنسان. ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ ﴾ أي: من بر وبحر، وشرق وغرب، جنوب وشمال. ﴿ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمُ شَطّرَ أَي : جهته.

سورة المزمل: الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل (٢/ ٣٠٠–٣٠١).

الآية (١٤٤) \_\_\_\_\_\_( ٧١

ففيها اشتراط استقبال الكعبة، للصلوات كلها، فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها، وإلا فيكفى شطرها وجهتها.

وأن الالتفات بالبدن، مبطل للصلاة؛ لأن الأمر بالشيء نهى عن ضده»(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن استقبال القبلة شرط في الصلاة بالإجماع

\* عن أنس ﴿ إِنَّ أَن رسول اللَّه ﷺ كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فَى السَّمَآءِ فَلَنُولِيَّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَا فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر – وقد صلوا ركعة – فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة (٢).

\* عن أنس في قال: لم يبق ممن صلى القبلتين غيري (٣).

## ⋆ من فوائد الحديثين:

قال الخطابي: «وفيه دليل على أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد، ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه به؛ فإن الماضي منه صحيح، وذلك مثل أن يجد المصلي بثوبه نجاسة لم يكن علمها حتى صلى ركعة، فإنه إذا رأى النجاسة ألقاها عن نفسه، وبنى عنى ما مضى من صلاته»(1).

قال العيني: «مطابقته للآية تؤخذ من قوله: (ممن صلى القبلتين) لأن الآية مشتملة على أمر القبلتين»(٥٠).

\* عن أبي هريرة ﴿ أن رجلًا دخل المسجد ورسول اللَّه ﷺ جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول اللَّه ﷺ: «وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: «وعليك السلام، فارجع

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٨٤) ومسلم (١/ ٣٧٥/ ٢٧٥) وأبو داود (١/ ٦٣٣/ ١٠٤٥) والنسائي في الكبرى (٦/ (١١٠٠٨/ ١١٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨/ ٢١٩/ ٤٤٨٩) النسائي في الكبرى (٦/ ٢٩٢/ ١١٠٠٥).

<sup>(</sup>٤) معالم السنن (١/ ٢٠٩). (٥) عمدة القاري (١٢/ ٤٣٢).

فصل فإنك لم تصل» فقال في الثانية -أو في التي بعدها-: علمني يا رسول الله! فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم ارفع حتى تطمئن.

\* عن جابر بن عبد اللَّه ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ يَصَلَّي عَلَى رَاحَلَتُهُ حَيثُ تُوجِهِت، فإذا أراد الفريضة نزلُ فاستقبل القبلة . (٢)

### \* من فوائد الحديثين:

قوله: «ثم استقبل القبلة» قال الصنعاني: «دل على إيجاب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام»(٣٠).

قال أبو عمر: «وأجمع العلماء أن القبلة التي أمر اللَّه نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم ؛ هي الكعبة البيت الحرام بمكة ، وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالها ، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها ، أو عالم بجهتها ؛ فلا صلاة له ، وعليه إعادة كل ما صلى كذلك .

وأجمعوا: على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمله على ذلك؛ أن صلاته غير مجزئة عنه، وعليه إعادتها إلى القبلة؛ كما لو صلى بغير طهارة، وفي هذا المعنى حكم من صلى في مسجد يمكنه طلب القبلة فيه بالمحراب وشبهه فلم يفعل؛ وصلى إلى غيرها، وأجمعوا: أن على كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها، وعلى أن على من خفيت عليه ناحيتها؛ الاستدلال عليها بكل ما يمكنه من النجوم، والجبال، والرياح، وغير ذلك؛ مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ٤٣٧) والبخاري (۱۱/ ٤٣/ ٦٢٥١) ومسلم (۱/ ٣٩٧/ ٣٩٧) وأبو داود (۱/ ٥٣٤–٥٣٥/ ٥٠٥) أخرجه أحمد (١/ ٤٣٧–٣٣٠) والنسائي (٢/ ٤٦١) ٨٨٣) وابن ماجه (١/ ٣٣٦–٣٣٦/ ٢٠٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٧٨) والبخاري (١/ ٦٦٣/ ٤٠٠) وأخرجه بنحوه أبو داود (٢/ ٢٢/ ٢٢٧) والترمذي (٢/ ٢٢/ ٢٢٨). (٣) السبل (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) فتح البر (٤/ ٣٠٤).

وقال ابن بطال: «قال المهلب: هذه الأحاديث تخص قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَبُوهَكُمْ شَطْرَةُ ﴾ وتبين أن معناه في المكتوبات وما كان من النوافل في الأرض، وتفسر قوله تعالى: ﴿وَأَيَّنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجَهُ اللَّهِ ﴾ أن ذلك في النافلة على الدابة »(١).

قال الشوكاني: «وأما وجوب استقبال الكعبة على المشاهد ومن في حكمه؛ فلأنه قد تمكّن من اليقين، فلا يعدل عنه إلى الظنّ، والأحاديث المتواترة مصرّحة بوجوب الاستقبال، بل هو نص القرآن الكريم ﴿فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ ﴾ وعلى ذلك أجمع المسلمون، وهو قطعي من قطعيات الشريعة.

وأما كون فرض غير المشاهد ومن في حكمه استقبال الجهة؛ فلأن ذلك هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته، ولم يكلفه الله تعالى ما لا يطيق؛ كما صرح بذلك في كتابه العزيز، وقد جعل النبي على ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه (٢)، وورد مثل ذلك عن الخلفاء الراشدين، وقد استقبل النبي على الجهة بعد خروجه من مكة، وشرع للناس ذلك» (٣).

وقال القنوجي: «استقبال القبلة هو من ضروريات الدين، فمن أمكنه استقبال القبلة تحقيقًا، فذلك الواجب عليه، مثل القاطن حولها المشاهد لها، من دون قطع مسافة، ولا تجشم مشقة، ومن لم يكن كذلك ففرضه استقبال الجهة، وليس المراد من تلك الجهة المكعبة على الخصوص، بل المراد ما أرشد إليه على من كون بين المشرق والمغرب قبلة، فمن كان في جهات اليمن، وعرف جهة المشرق، وجهة المغرب؛ توجّه بين الجهتين، فإن تلك الجهة هي القبلة، وكذلك من كان بجهة الشام، يتوجه بين الجهتين، من دون إتعاب للنفس في تقدير الجهات، فإن ذلك مما لم يرد به الشرع، ولا كلف به العباد، والمحاريب (١٠) المنصوبة في المساجد والمشاهد المعمورة في بلاد المسلمين، الذين لهم عناية بأمر الدين؛ مغنية عن

<sup>(</sup>١) شرح البخاري (٣/ ٨٦-٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢/ ١٧٣/ ٣٤٤) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (١/ ٣٢٣/ ١٠١١)، وصححه الألباني كَثَلَلْهُ في الإرواء: (٢٩٢). (٣) الدراري المضية (١/ ١١٤).

 <sup>(</sup>٤) انظر الكلام على بدعية المحاريب في المساجد في السلسلة الضعيفة تحت رقم [٤٤٨]، وللسيوطي رسالة بعنوان: «إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب».

التكلف، وكذلك إخبار العدول المرضيين كافة، فإن من قال: هذه جهة القبلة، أو عمر محرابًا يأوي إليه الناس؛ لاشك أنه قد بلغ من التحرّي ما يبلغه من أراد تأدية صلاة أو صلوات في مكان من الأمكنة؛ لأن معرفة الجهة التي عرّفناك بها من السير ما تراد لمعرفته لكون الجهات الأربع معلومة لكل عاقل، وقد يعرض اللبس في بعض المواطن على بعض الأفراد، إما لعدم ظهور ما يهتدى به في ظلمة الليل، أو حيلولة جبال عالية في أرض عالية لا يعرفها، مع تلوّن طرقها التي قد سلكها، فهذا فرضه أن يمعن النظر في تعريف الجهة، فإذا أعوزه الأمر توجه حيث شاء، هذا في الفرائض. وأما النوافل فقد خفف الشارع فيها، وسوّغ تأديتها على ظهر الراحلة إلى جهة القبلة وغير جهتها، بل سوغ تأدية الفريضة في الأرض الندية على ظهر الراحلة. . فهذا خلاصة ما تعبّدنا الله به في أمر القبلة، وهو يغنيك عن التفريعات الطويلة، والتهويلات المهيلة في كتب الفقه»(١٠).

قال ابن بطال: «أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة من غير عذر، وأنه لا يجوز له ترك القبلة إلا في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الدابة؛ رخصة من الله لعباده ورفقًا بهم، فثبت أن القبلة فرض من الفرائض في الحضر والسفر، وفي السنن لمن تنفل على الأرض»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الروضة الندية (١/ ٢٣٥-٢٣٦).

الآبة (١٤٤)

# قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِهِمْ ﴾ أي: واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة، وانصرافكم عن بيت المقدس؛ يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها، بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله على أمنه وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة، ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم؛ حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا تهددهم تعالى بقوله: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِعَنِهِم عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ "(١).

وقال محمد رشيد رضا: «بعد هذا عاد إلى بيان حال السفهاء، مثيري الفتنة في مسألة تحويل القبلة، فقال: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِهِمٌ اَي: أَن تولّي المسجد الحرام هو الحق المنزل من اللَّه على نبيه. وجمهور المفسرين على أن أكثر أولئك الفاتنين كانوا من أهل الكتاب المقيمين في الحجاز، ولولا ذلك لم تكن الفتنة عظيمة؛ لأن كلام المشركين في مسائل الوحي والتشريع قلما يلتفت إليه، وأما أهل الكتاب فقد كانوا معروفين بين الناس بالعلم، ومن كان كذلك فإن عامة الناس تتقبل كلامه، ولو نطق بالمحال؛ لأن الثقة بمظهره تصدّ عن تمحيص خبره، فهو في حاله الظاهرة شبهة إذا أنكر، وحجة إذا اعترف، ولأن الجماهير من الناس قد اعتادوا على تقليد مثله من غير بحث ولا دليل، وقد جرى أصحاب المظاهر العلمية والدينية على الانتفاع بغرور الناس بهم، فصار الغرض أصحاب المظاهر العلمية والدينية على الانتفاع بغرور الناس بهم، فصار الغرض لهم من أقوالهم التأثير في نفوس الناس، فهم يقولون ما لا يعتقدون لأجل ذلك، ويسندون ما يقولون إلى كتبهم كذبًا صريحًا أو تأويلًا بعيدًا كما كان أحبار اليهود

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٤٠-٣٤١).

يطعنون في النبي على النبي على وما جاء به، ويذكرون للناس أقوالًا على أنها من كتبهم، وما هي من كتبهم، إن يريدون إلا خداعًا، وقد كذب اللَّه هؤلاء الخادعين، وبين أنهم يقولون غير ما يعتقدون، كأنه يقول: إن هؤلاء قد قام عندهم الدليل على ما سبقت به بشارة أنبيائهم من صحة نبوة الرسول، ويعلمون أن أمر القبلة كغيرها من أمور الدين، قد جاء به الوحي عن اللَّه تعالى، وأنه الحق لا محيص عنه. ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَنِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ فهو المطلع على الظواهر والضمائر، الحسيب على ما في السرائر، الرقيب على الأعمال، فيخبر نبية بما شاء أن يخبره، وإليه المرجع والمصير، وعليه الحساب والجزاء (١٠).

وقال السعدي: «ولما ذكر تعالى فيما تقدم، المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا، أن أهل الكتاب والعلماء منهم، يعلمون أنك في ذلك على حق واضح، لما يجدونه في كتبهم، فيعترضون عنادًا وبغيًا. فإذا كانوا يغمون بخطاهم، فلا تبالوا بذلك. فإن الإنسان إنما يغمه، اعتراض من اعترض عليه، إذا كان الأمر مشتبهًا، وكان ممكنًا أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض معاند، عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض، العقوبة الدنيوية والأخروية، فلهذا قال تعالى: ﴿وَمَا الله بِعَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ له بل يحفظ عليهم أعمالهم، ويجازيهم عليها. وفيها وعيد للمعترضين، وتسلية للمؤمنين. كان النبي على حمن كمال حرصه على هداية الخلق ببذل غاية ما يقدر عليه من النصيحة، ويتلطف بهدايتهم، ويحزن على هداية الخلق ببذل غاية ما يقدر عليه من النصيحة، ويتلطف بهدايتهم، ويحزن رسل الله، وترك الهدى، عمدا وعدوانا. فمنهم: اليهود والنصارى، أهل الكتاب الأول، الذين كفروا بمحمد على عن يقين، لا عن جهل» (\*).

وقال ابن جرير: «قوله تعالى: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ يعني بذلك -تبارك وتعالى - تبارك وتعالى - تبارك وتعالى - : وليس اللَّه بغافل عما تعملون أيها المؤمنون، في اتباعكم أمره،

تفسير المنار (٢/ ١٦-١٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي (١/ ١٦٣- ١٦٤).

وانتهائكم إلى طاعته، فيما ألزمكم من فرائضه، وإيمانكم به في صلاتكم نحو بيت المقدس، ثم صلاتكم من بعد ذلك شطر المسجد الحرام، ولا هو ساه عنه، ولكنه -جل ثناؤه- يحصيه لكم ويدخره لكم عنده، حتى يجازيكم به أحسن جزاء، ويثيبكم عليه أفضل الثواب»(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ١٨٤ تحقيق شاكر).

قوله تعالى: ﴿ وَلَيِنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكُ وَمَا أَتَ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم أَنَتَ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم فَاتَ بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم فَاتَ بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم فَى الْتَابِعِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمُ وَمَا بَعْضُهُمْ وَمَا الْعَلْمُ الْعَلْمِينَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلْمِينَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّ

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم، ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول اللَّه ﷺ، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به؛ لما البعوه وتركوا أهواءهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَى يَرُوا أَلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ (١)، ولهذا قال هاهنا: ﴿وَلَهِنْ آنَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكُ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَمَا آنَتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ ﴾ إخبار عن شدة متابعة الرسول ﷺ لما أمره اللَّه تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم، فهو أيضًا مستمسك بأمر اللَّه وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر اللَّه تعالى، ثم حذر تعالى من مخالفة الحق الذي يعلمه العالِم إلى الهوى؛ فإن العالِم الحجةُ عليه أقوم من غيره، ولهذا قال مخاطبا للرسول، والمراد به الأمة: ﴿ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ آهُوَآءَهُم يَنُ المُّلِمِينَ ﴾ "(٢).

وقال السعدي: « ﴿ وَلَئِنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ ﴾ أي: بكل برهان ودليل، يوضح قولك، ويبين ما تدعو إليه. ﴿ مَّا تَبِعُوا قِبُلْتَكَ ﴾ ؛ أي: ما تبعوك؛ لأن اتباع القبلة، دليل على اتباعه. ولأن السبب هو شأن القبلة. وإنما كان الأمر كذلك؛ لأنهم معاندون، عرفوا الحق وتركوه. فالآيات إنما ينتفع بها، من يتطلب

<sup>(</sup>١) يونس: الآيتان (٩٦ و ٩٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٤١).

الحق، وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق، فلا حيلة فيه. وأيضًا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض. فليس بغريب منهم -مع ذلك- أن لا يتبعوا قبلتك يا محمد، وهم الأعداء الحسدة حقيقة، وقوله: ﴿ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ ﴾ أبلغ من قوله: «ولا تتبع» لأن ذلك يتضمن أنه ﷺ اتصف بمخالفتهم، فلا يمكن وقوع ذلك منه. ولم يقل: (ولو أتوا بكل آية) لأنهم لا دليل لهم على قولهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية، لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه؛ لأنها لا حدلها، ولأنه يعلم بطلانها، للعلم بأن كل ما نافي الحق الواضح، فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع. ﴿ وَلَبِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم انما قال: (أهواءهم) ولم يقل: (دينهم) لأن ما هم عليه مجرد أهواء نفس، حتى هم -في قلوبهم- يعلمون أنه ليس بدين. ومن ترك الدين، اتبع الهوى، لا محالة. قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنَهُ ﴾ (١). ﴿ يَنْ بَعْدِ مَا جَآ اَكَ مِن ٱلْمِلْمِ ﴾ بأنك على الحق، وهم على الباطل. ﴿ إِنَّكَ إِذَا ﴾ أي: إن اتبعتهم، فهذا احتراز، لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها، ولو في الأفهام. ﴿ لِّينَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي: داخل فيهم، ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم، من ظلم من علم الحق والباطل، فآثر الباطل على الحق. وهذا وإن كان الخطاب له على المنه واخلة في ذلك. وأيضا، فإذا كان هو ﷺ لو فعل ذلك -وحاشاه- صار ظالما مع علو مرتبته، وكثرة إحسانه- فغيره من باب أولى وأحرى»(٢).

قال الشوكاني: «وفي هذه الآية مبالغة عظيمة وهي متضمنة للتسلية لرسول الله عظيمة ومن متضمنة للتسلية لرسول الله على وترويح خاطره؛ لأن هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آية، ولا يرجعون إلى الحق وإن جاءهم بكل برهان فضلًا عن برهان واحد، وذلك أنهم لم يتركوا اتباع الحق لدليل عندهم، أو لشبهة طرأت عليهم، حتى يوازنوا بين ما عندهم وما جاء به الرسول على ويقلعوا عن غوايتهم عند وضوح الحق، بل كان تركهم للحق تمردًا وعنادًا، مع علمهم بأنهم ليسوا على شيء، ومن كان هكذا فهو لا ينتفع بالبرهان أبدا.

وقوله: ﴿ وَمَا آنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمُ ﴾ هذا الإخبار ممكن أن يكون بمعنى النهي من اللَّه سبحانه لنبيه ﷺ؛ أي: لا تتبع يا محمد قبلتهم، ويمكن أن يكون على ظاهره؛ دفعًا

<sup>(</sup>١) الجاثية: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي (١/ ١٦٥-١٦٦).

\_\_\_ (٣٨٠)\_\_\_\_\_ سورة البقرة

لأطماع أهل الكتاب، وقطعًا لما يرجونه من رجوعه ﷺ إلى القبلة التي كان عليها .

وقوله: ﴿وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِع قِبَلَةَ بَعْضُ فيه إخبار بأن اليهود والنصارى مع حرصهم على متابعة الرسول على الما عندهم؛ مختلفون في دينهم حتى في هذا الحكم الخاص الذي قصه الله سبحانه على رسوله، فإن بعضهم لا يتابع الآخر في استقبال قبلته، قال في «الكشاف»: وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس، والنصارى تستقبل مطلع الشمس. اه

وقوله: ﴿ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآ مُهُم ﴾ إلى آخر الآية، فيه من التهديد العظيم والزجر البليغ ما تقشعر له الجلود وترجف منه الأفئدة، وإذا كان الميل إلى أهوية المخالفين لهذه الشريعة الغراء والملة الشريفة من رسول اللَّه ﷺ الذي هو سيد ولد آدم ، يوجب عليه أن يكون -وحاشاه- من الظالمين؛ فما ظنك بغيره من أمته، وقد صان اللَّه هذه الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام، وارتفاع مناره عن أن يميلوا إلى شيء من هوى أهل الكتاب، ولم تبق إلا دسيسة شيطانية، ووسيلة طاغوتية، وهي ميل بعض من تحمل حجج الله إلى هوى بعض طوائف المبتدعة، لما يرجوه من الحطام العاجل من أيديهم، أو الجاه لديهم إن كان لهم في الناس دولة، أو كانوا من ذوي الصولة، وهذا الميل ليس بدون ذلك الميل، بل اتباع أهوية المبتدعة تشبه اتباع أهوية أهل الكتاب، كما يشبه الماءُ الماءَ، والبيضةُ البيضةَ، والتمرةُ التمرةَ؛ وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشدّ على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل؛ فإن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام، ويظهرون للناس أنهم ينصرون الدين، ويتبعون أحسنه؛ وهم على العكس من ذلك، والضد لما هنالك، فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة، ويدفعونه من شنعة إلى شنعة، حتى يسلخوه من الدين ويخرجونه منه، وهو يظن أنه منه في الصميم، وأن الصراط الذي هو عليه هو الصراط المستقيم، هذا إن كان في عداد المقصرين، ومن جملة الجاهلين؛ وإن كان من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل؛ كان في اتباعه لأهويتهم ممن أضله الله على علم وختم على قلبه، وصار نقمة على عباد اللَّه، ومصيبة صبها اللَّه على المقصرين؛ لأنهم يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا يميل إلا إلى حق، ولا يتبع إلا الصواب، فيَضلون بضلاله، فيكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة ، نسأل الله اللطف والسلامة والهداية »(١١).

قلت: للَّه درّ الإمام الشوكاني! ما أحسن ما قال! ولو عاش إلى عصرنا هذا، ورأى تلاعب الكبار ممن ينتسبون إلى العلم؛ لقال أكثر مما قال، فما أشبه اليوم بالأمس! واللَّه المستعان.

قال ابن القيم: «أخبر تعالى عن شدة كفر أهل الكتاب بأنهم لو أتاهم الرسول بكل آية ما تبعوا قبلته، ففي ذلك التسلية له وتركهم وقبلتَهم، ثم برَّأه من قبلتهم فقال: ﴿ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنُهُم ﴾ ، ثم ذكر اختلافهم في القبلة ، وأن كل طائفة منهم لا تتبع قبلة الطائفة الأخرى؛ لأن القبلة من خواص الدين وأعلامه وشعائره الظاهرة، فأهل كل دين لا يفارقون قبلتهم إلا أن يفارقوا دينهم، فأخبر تعالى في هذه الجمل الثلاث بثلاث إخبارات، تتضمن براءة كل طائفة من قبلة الطائفة الأخرى، وتتضمن الإخبار بأن أهل الكتاب لو رأوا كل آية تدل على صدق الرسول؛ لما تبعوا قبلته: عنادا وتقليدا لآبائهم، وأنهم إن اشتركوا في خلاف القبلة الحق فمنهم مختلفون في باطلهم، فلا تتبع طائفة قبلة الأخرى، فهم متفقون على خلاف الحق في اختيار الباطل، وفي هذه الآية أيضًا تثبيت للرسول على والمؤمنين على لزوم قبلتهم، وأنه لا يشتغل بما يقوله أهل الكتاب: ارجعوا إلى قبلتنا فنتبعكم على دينكم، فإن هذا خداع ومكر منهم، فإنهم لو رأوا كل آية تدل على صدقك ما تبعوا قبلتك؛ لأن الكفر قد تمكن من قلوبهم، فلا مطمع للحق فيها، ولست أيضًا بتابع قبلتهم، فليقطعوا مطامعهم من موافقتك لهم، وعودك إلى قبلتهم، وكذلك هم أيضًا مختلفون فيما بينهم، فلا يتبع أحد منهم قبلة الآخر، فهم مختلفون في القبلة، ولستم أيها المؤمنون موافقين لأحد منهم في قبلته، بل أكرمكم الله بقبلة غير قبلة هؤلاء المختلفين؛ اختارها اللَّه لكم ورضيها، وأكد تعالى هذا المعنى بقوله: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾، فهذا كله تثبيتٌ وتحذير من موافقتهم في القبلة ، وبراءةٌ من قبلتهم كما هم براء من قبلتك؛ وكما بعضهم بريء من قبلة بعض، فأنتم أيها المؤمنون أولى بالبراءة من

<sup>(</sup>١) فتح القدير (١/ ٢٢٧-٢٢٨).

\_\_\_\_ (٣٨٢)\_\_\_\_\_ سورة البقرة

قبلتهم التي أكرمكم اللَّه بالتحويل عنها»(١١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عناد اليهود وتنكبهم عن الحق

\* عن أبي هريرة صلى قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على وجه الأرض» (٢).

#### \* من فوائد الحديث:

قال ابن حجر: «فالمراد: عشرة مختصة، وإلا فقد آمن به أكثر من عشرة. وقيل: المعنى لو آمن بي في الزمن الماضي كالزمن الذي قبل قدوم النبي المدينة أو حال قدومه، والذي يظهر أنهم الذين كانوا حينئذ رؤساء في اليهود، ومن عداهم كان تبعا لهم، فلم يسلم منهم إلا القليل؛ كعبد الله بن سلام، وكان من المشهورين بالرياسة في اليهود عند قدوم النبي النهي الله التباريات.

\*عن ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي اللّه يَعِيْ يومًا فقالوا: يا أبا القاسم! حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، قال: «سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة اللّه وما أخذ يعقوب على بنيه: لئن أنا حدثتكم شيئًا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام؟» قالوا: فذلك لك، قال: «فسلوني عما شئتم» قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: أخبرنا أيّ طعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل؟ كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم؟ ومن وليه من الملائكة؟ يكون الذكر منه؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم؟ ومن وليه من الملائكة؟ قال: «فعليكم عهد اللّه وميثاقه لئن أنا أخبرتكم لتتابعني؟» قال: فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق، قال: «فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى على الله علمون أن إسرائيل يعقوب على مرض مرضًا شديدًا، وطال سقمه، فنذر لله نذرًا لئن شفاه اللّه تعالى من سقمه؛ ليحرّمن أحب الشراب إليه، وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه يُحمان الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها؟» قالوا: اللهم نعم، قال:

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٤/ ١٥٩ –١٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٤٦) والبخاري (٧/ ٣٤٩/ ٣٩٤١) ومسلم (٤/ ٢١٥١/ ٣٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) الفتح (٧/ ٥٥٠).

"اللهم اشهد عليهم، فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، الذي أنزل التوراة على موسى؛ هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وأن ماء المرأة أصفر رقيق؟ فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله، إن علا ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله» قالوا: اللهم نعم، قال: "اللهم اشهد عليهم، فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى؛ هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم، قال: "اللهم اشهد» قالوا: وأنت الآن فحدثنا من وليّك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك، قال: "فإن وليي جبريل على ولم يبعث الله نبيًا قط إلا هو وليه»، قالوا: فعندها نفارقك؛ أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا!!، قال: فعند ذلك قال الله كان : ﴿ فَلْ مَن كَا نَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلُ فَإِنَّهُ مَنَ لَكُ بِإِذْنِ الله كان إلى الله كان الله كان الله كان الله وكان الله كان الله وكان أنه الله كان اله كان الله كان اله كان الله كان اله كان الله كان ا

#### \* فوائد الحديث:

قلت: اليهود عليهم لعائن الله عازمون على حرب الرسول ودعوته وكتابه وسنته، مهما كلفهم من العناء والتعب، وإن فتحوا بابًا يظهرون فيه الموافقة والترحيب بالإسلام، فهو من أكبر أبواب الخداع والتلبيس فهاهم يسألون الرسول عني عن آيات ظنوا أنه على يعجز عن الجواب عنها، فلما أجابهم وما وجدوا حيلة لرد جوابه على لجأوا إلى المكر والخداع، فذكروا شبهة لا علاقة لها لا بالسؤال ولا بالجواب، وهي عبارة عن عناد ومكر وتجديد كفر، وبيان حقيقة حالهم وواقعهم، وأن الرسول مهما بذل من الجهد ومهما أوتي من الآيات فهم معه على طرفي نقيض، وهذا أمر معروف لا يخفى من نصوص القرآن ونصوص السنن، وهذه القصة أكبر شاهد على ذلك.

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٩٧). (٢) البقرة: الآية (١٠١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٧٨) والترمذي (٥/ ٣١١٧/٢٧٤) وقال: «هذا حديث حسن غريب». والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٣٦/ ٢٧٨) والطبراني (١/ ٤٥-١٤/ ١٢٤٢٩) وقال: «رواه الترمذي باختصار، ورواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات».

\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة \_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

# قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَلَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ ۚ ۚ ﴾

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول على الله عرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا»(۱).

قال القرطبي: «أي يعرفون نبوته وصدق رسالته، والضمير عائد على محمد على محمد وقاله مجاهد وقتادة وغيرهما، وقيل: يعرفون تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حق، قاله ابن عباس وابن جريج والربيع وقتادة أيضًا، وخص الأبناء في المعرفة بالذكر دون الأنفس -وإن كانت ألصق - لأن الإنسان يمر عليه من زمنه برهة لا يعرف فيه ابنه، وروي أن عمر قال بعد الله بن سلام: أتعرف محمدًا على كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر، بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته، وابني لا أدري ما كان من أمه.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ يعني: محمدًا ﷺ، قاله مجاهد وقتادة وخصيف. وقيل: استقبال الكعبة على ما ذكرنا آنفًا. قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ظاهر في صحة الكفر عنادا، ومثله: ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَنُهَا آنَفُهُمْ ظَلْمًا وَعُلُواً ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ فَلَمَّا جَاآءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِمِّ ﴾ (٣)، (١٠).

وقال السعدي: «يخبر تعالى: أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم، وعرفوا أن محمدًا رسول اللَّه، وأن ما جاء به، حق وصدق، وتيقنوا ذلك، كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون بغيره.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) النمل: الآية (١٤). (٣) البقرة: الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٦٢-١٦٣).

فمعرفتهم بمحمد على وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون. ولكن فريقا منهم -وهم أكثرهم- الذين كفروا به، كتموا هذه الشهادة مع تيقنها، وهم يعلمون ووَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَتَمَ شَهَكَدَةً عِندَمُ مِن ٱللَّهِ الله للرسول والمؤمنين، وتحذير له من شرهم وشبههم. وفريق منهم، لم يكتموا الحق وهم يعلمون.

فمنهم من آمن به، ومنهم من كفر به، جهلا. فالعالم، عليه إظهار الحق، وتبيينه وتزيينه، بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان، ومثال، وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق، وتشيينه وتقبيحه للنفوس، بكل طريق مؤد لذلك. فهؤلاء الكاتمون، عكسوا الأمر، فانعكست أحوالهم»(۲).

وقال شيخ الإسلام: «قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ الْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَّا يَعْرِفُونَ الْبَنَّآءَ مُمّ ﴾ (٣): فالمقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون وذلك من وجوه:

أحدها: أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله وحده، ونهوا عن الشرك فكان في هذا حجة على من ظن أن الشرك دين. ومثل هذا قوله تعالى: ﴿ وَسَّتُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّمْنِ وَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴾ (' ). وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ إِلّا نُوجِى إِلَيهِ أَنَهُ لا إِلَهَ إِلاّ أَنَا وَصَوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولٌا أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الله وَالله الله الله وَالله الله وَالله الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

الوجه الثاني: أن أهل الكتاب يعلمون أن اللّه إنما أرسل إلى الناس بشرا مثلهم، لم يرسل إليهم ملكًا؛ فإن من الكفار من كان يزعم أن اللّه لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه ملك، ويتعجبون من إرسال بشر ليس معه ملك ظاهر كما قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّا اللّهَ أَنْ أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ ٱللّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ قُل لَّوْ كَانَ فِي

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي (۱/ ۱۲۱–۱۲۷).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٤٠).

<sup>(</sup>٤) الزخرف: الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١٤٦).

<sup>(</sup>٦) النحل: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: الآية (٢٥).

ٱلْأَرْضِ مَلَيْكُ أُن يَمْشُونَ مُظْمَينَينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا (١٠). وقال تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ إلى فَقَالَ ٱلْمَلُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَلْاَ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآهَ ٱللَّهُ لَأَنزَلُ مَلَتَهِكُةً مَّا سَمِعْنَا بِهِلْدَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ﴾ (\* ). وقال تعالى: ﴿ كَذَبَتْ نَمُودُ بِالنَّذُرِ اللهِ فَقَالُواْ أَبْشَرُا مِنَا وَحِدًا نَتِّيعُهُ: إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ (٣). وكذلك قال الذين من بعدهم: ﴿ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشُرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ ﴿ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُم إِنَّا لَخَسِرُونَ ﴾ (٤). وكذلك قال قوم فرعون لموسى وهارون: ﴿ أَنْوَبُنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَكَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ﴾ (٥). وقال فرعون: ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوَلَا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَب أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلَتَبِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ (٦). وكذلك قالوا لمحمد على وقال تعالى: ﴿ الْمَ تِلْكَ مَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ يِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِرِ ٱلَّذِيبَ ءَامَنُوٓا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهُمُّ قَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ إِنَّ هَلْذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ﴾ (٧). وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِي ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞ وَلَوْ جَعَلْنَنُهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُـلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ (^). فبين سبحانه أنكم لا تطيقون التلقي عن الملك، فلو أنزلناه ملكًا لجعلناه في صورة بشر. وحينئذ كنتم تظنونه بشرًا فيحصل اللبس عليكم. فأمر اللَّه تعالى بسؤال أهل الكتاب عمن أرسل إليهم أكان بشرًا أم كان ملكا ليقيم الحجة بذلك على من أنكر إرسال بشر، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيِّ إِلَيْهِمْ فَسَنَكُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُدْ لَا تَعْلَمُونٌ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَآءُ وَأَهْلَكَنَا المُسْرِفِينَ ﴾ (٩). وأهل الذكر هم أهل الذكر الذي أنزله اللَّه تعالى.

الوجه الثالث: أنهم يسألون أهل الكتاب عما جرى للرسل مع أممهم، وكيف كان عاقبة المؤمنين بهم، وعاقبة المكذبين لهم.

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآيتان (٩٤ و ٩٥).

<sup>(</sup>٣) القمر: الآيتان (٢٣ و ٢٤).

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٧) يونس: الآيتان (١ و ٢).

<sup>(</sup>٩) الأنبياء: الآبات (٧-٩).

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: الآيتان (٢٣ و ٢٤).

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: الآيتان (٣٣ و ٣٤).

<sup>(</sup>٦) الزخرف: الآيتان (٥٢ و ٥٣).

<sup>(</sup>A) الأنعام: الآيتان (A و ٩).

الوجه الرابع: يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث اللَّه به رسله، وهو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل، كالأمر بالتوحيد، والصدق، والعدل، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والنهي عن الشرك، والظلم والفواحش.

الوجه الخامس: يسألونهم عما وصفت به الرسل ربهم، هل هو موافق لما وصفه به محمد أم لا؟ وهذه الأمور المسؤول عنها متواترة عند أهل الكتاب معلومة لهم ليست مما يشكون فيه، وليس إذا كان مثل هذا معلومًا لهم بالتواتر فيسألون عنه يجب أن يكون كل ما يقولونه معلومًا لهم بالتواتر. وأيضًا فإنهم يسألون أيضًا عما عندهم من الشهادات والبشارات بنبوة محمد على وقد أخبر الله بذلك في القرآن فقال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُم لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤتُوكَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ يِعَايَئِننَا يُؤمِنُونَ ﴾ اللَّينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّي الأَبْحَى الذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَوْرَنةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم فِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَمُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَنِ عَلَيْهِمُ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيبَنِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمَنْ الدِّي يَعْدُونَ الرَّمُولُ اللهِ إِلَيْ مَنْ المُنكِرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيبَنِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمَنْ عَلَيْهِمُ الْمَنْ عَنْ مَنْ التَوْرَنةِ وَالْإَغْلَلُ اللهِ إِلَيْ يَشُولُ اللهِ إِلَيْ يَنْ يَنْ مَنْ اللّهِ الْمَنْ عَنِي الْمُنكِرُ وَيُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَولُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

فقد أخبر عن عيسى أنه صدق بالرسول والكتاب الذي قبله وهو التوراة وبشر بالرسول الذي يبله وهو التوراة وبشر بالرسول الذي يأتي بعده وهو أحمد. قال تعالى: ﴿ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَا فَوَلِ وَجُهَكُمُ شَطْرَةً وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ وَجُهَكُ شَطْرَةً وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَلَيْبَ أَوْتُوا الْكِنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَلَيْبَ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ اللَّهِ مِنْ وَبِهِمُ مَا اللّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ اللَّذِينَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ فَي اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>٢) الصف: الآية (٦).

<sup>(</sup>٤) المائدة: الآية (٨٣).

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآبتان (١٥٦, ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآيات (١٤٤-١٤٦).

البقرة ال

وَيَحِرُّونَ لِلْأَذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (''. وقال تعالى: ﴿ أَفَعَيْرَ ٱللّهِ آبَتَنِي حَكَمًا وَهُوَ الّذِى آنَوْلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبَ يَمْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَوَّلٌ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ (''. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَمُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَنذَكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَمُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَنذَكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَمُمْ ٱلْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَلذَكُرُونَ ﴾ [المَعْتَرِينَ فِي الْمَعْتَرِينَ فِي أَوْلَوْا عَامَنَا بِهِ إِنّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّنَا اللّهِ عَلَيْهِمُ ٱلْكِئْبُ مِن مَبْلِهِ وَهُمْ مِدِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَيْمِ قَالُواْ عَامَنَا بِهِ إِنّهُ ٱلْمَعْقُ مِن رَبِنا آلَا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ اللّهِ السّعِينَةُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْرَفُونَ أَجْرَهُم مُرَقَيْنِ بِمَا صَمَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسّيِعْةَ وَمِمَا لَوْلَا عَامَنَا عِلَهُ وَلَا تعالى عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْكَوْمِينَ ﴾ ('' ). والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة عَرَفُوا كَفَرُوا بِيْدِ فَلَكُ اللّهُ عَلَى الْكَتْفِرِينَ ﴾ (' ). والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد ﷺ عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم .

وكان قبل أن يبعث النبي على تجري حروب وقتال بين العرب وبين أهل الكتاب فتقول أهل الكتاب : قد قرب مبعث هذا النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيم، فإذا ظهر اتبعناه، وقتلناهم معه شر قتلة، فلما بعث النبي على كان منهم من آمن به، ومنهم من كفر به (٢٠).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن كتمان الحق منهاج يهودي قديم ومن تشبه بقوم فهو منهم

\* عن عبد اللَّه بن عمر ﴿ أَن اليهود جاءوا إلى رسول اللَّه ﷺ ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول اللَّه ﷺ : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ » فقالوا: نفضحهم ويجلدون ، فقال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم ، إن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها!! فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفع يدك ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول اللَّه ﷺ فرجما ، قال فقالوا: صدق يا محمد! فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول اللَّه ﷺ فرجما ، قال

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآيات (١٠٦-١٠٩). (٢) الأنعام: الآية (١١٤).

<sup>(</sup>٤) الأنعام: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٦) الجواب الصحيح (٢/ ٣٥٩-٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) القصص: الآيات (٥١-٥٤).

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (٨٩).

عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة(١٠).

#### \*غريب الحديث:

يجنأ: أي يكب ويميل عليها ليقيها الحجارة.

#### ★ من فوائد الحديث:

قال الوزير بن هبيره: «فيه دليل على قلة أمانة اليهود، وكتمانهم الحق، جريًا على عادتهم السيئة، فإنهم بلغ بهم البهت إلى أن وضع واضع منهم يده على آية الرجم حتى أظهرها عبد اللّه بن سلام، فاستدل بذلك على أنهم قد كتموا أمر رسول اللّه على أنهم وقد أعلم اللّه تعالى نبيه على أن القوم بدلوا التوراة؛ إلا أن هذا لم يكن قد حرفوه بعد»(٢).

وقال: «وفيه أن اليهود إنما كانوا يحتملون من أحكام الله ما يخف عليهم دون ما يثقل، فقد حذرنا الله كان بذكر هذا الحال عن أن نكون مثلهم، بل نحمل ما حملنا ربنا، ونسأله التخفيف»(۳).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ٥) والبخاري (٦/ ٧٨٢/ ٣٦٣٥) ومسلم (٣/ ١٣٩٦/ ١٦٩٩) وأبو داود (٤/ ٩٥- ٩٥٥/ ٢٤٤٦) والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٣- ٢٩٤/ ٧٢١٣ - ٧٢١٩).

<sup>(</sup>٣) الإفصاح (١٤٩/٤).

<sup>(</sup>٢) الإفصاح (١٤٨/٤-١٤٩).

(۳۹۰)\_\_\_\_\_ سورة البقرة

# قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ﴾

### \*غريبالآية:

الممترين: الامتراء: الشك والريب، والامتراء والمراء أيضًا: المحاججة والجدال، قال الشاعر:

فإِيَّاكَ إِيَّاكَ المِرَاءَ فَإِنَّهُ إِلَى الشِّرِّ دَعَّاءٌ وَلِلشَّرِّ جَالِبُ

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول اللَّه -جل ثناؤه-: اعلم يا محمد أن الحق ما أعلمك ربك وأتاك من عنده، لا ما يقول لك اليهود والنصارى، وهذا من اللَّه -تعالى ذكره- خبر لنبيه -عليه الصلاة والسلام- عن أن القبلة التي وجهه نحوها هي القبلة الحق، التي كان عليها إبراهيم خليل الرحمن، ومن بعده من أنبياء اللَّه عَلَى يقول -تعالى ذكره- له: فاعمل بالحق الذي أتاك من ربك يا محمد، ولا تكونن من الممترين، يعني بقوله: ﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلمُمْتَرِينَ ﴾ أي: فلا تكونن من الشاكين في أن القبلة التي وجهتك نحوها قبلة إبراهيم خليلي بين وقبلة الأنبياء غيره "(١).

وقال محمد رشيد رضا: «أي: أن العمدة في معرفة الحق هو الوحي يأتيك من عند ربك، فلا تلتفت إلى أوهام هؤلاء المجاحدين؛ فإنها لا تصلح شبهة على الحق الصريح الذي علمك الله فتمتري بها. والنهي في الآية هو كالوعيد في الآية السابقة، وُجّه الخطاب به إلى النبي عَلَيْ والمراد أمّتُه: من كان منهم غير راسخ في الإيمان، وخشي عليه الاغترار بمظاهر أولئك المخادعين، الذين يغتر بأمثال الأغرار في كل زمان ومكان، احتج تعالى على أهل الكتاب بقوله: ﴿وَإِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ فهو حق، فما يعترفُونَ أَبُناآ مُمّ الله فهو حق، فما يعترفُونَ أَبَنا الله فهو حق، فما يعترفُونَ أَبَناآ مُمّ الله فهو حق، فما

(٢) القرة: الآبة (١٤٤).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١٤٦).

بالهم يشاغبون في مسألة القبلة من الأحكام الفرعية خاصة؟ فالكلام من قبيل إقامة الدليل بعد إيراد الدعوى، وليس اعتراضيًا كما توهم بعضهم»(١).

وقال السعدي: «﴿ الْحَقُّ مِن رَّتِكُ ﴾ أي: هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء، لما اشتمل عليه من المطالب العالية، والأوامر الحسنة، وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها، ودفع مفاسدها، لصدوره من ربك، الذي من جملة تربيته لك، أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس، وجميع المصالح.

﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ أي: فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه. بل تفكر فيه، وتأمل، حتى تصل بذلك إلى اليقين؛ لأن التفكر فيه لا محالة، دافع للشك، موصل لليقين (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٢/ ٢١-٢٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدى (١/ ١٦٧).

# قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُو مُولِيمٌ ۚ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ آَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهَ ﴾

### \*غريبالآية:

وِجْهَةٌ: الوِجْهَةُ والجهة والوجه بمعنى واحد، والمراد: القبلة. فَاسْتَبِقُوا: الاستباق: الابتدار والإسراع.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال القاسمي: «أي: لكل أمة أو لكل نبي قبلة أو شرعة ومنهاج ﴿ هُو مُولِياً ﴾ وجهه؛ أي: ماثل إليها بوجهه، تابع لها؛ لأنها حببت إليه وزينت له، وقال أبو معاذ: موليها بمعنى متوليها؛ أي: تولّاها ورضيها واتبعها، ﴿ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ أي: ابتدروها بالمسابقة إليها، وهذا أبلغ من الأمر بالمسارعة؛ لما فيه من الحث على إحراز قصب السبق، والمراد بالخيرات جميع أنواعها؛ مما ينال به سعادة الدارين، ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَبِيعًا ﴾ قال الراغب: أي: أي شغل الحريتم، وحيثما تصرفتم، وأي معبود اتخذتم؛ فإنكم مجموعون ومحاسبون عليها، ﴿ إِنَ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ تعليل لما قبله، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم.

\* تنبيه: تشير الآية إلى أن الناس على مذاهب عديدة، وأديان متنوعة، وأن على العاقل أن يستبق إلى ما كان خيرها وأرقاها، وقد اتفق العقلاء قاطبة والفلاسفة: أن دين الإسلام أرقى الأديان كلها؛ لما حوى من حاجيات الكمال البشري، ووقى بشؤون الاجتماع، وأسباب العمران، وذرائع الرقي، وطرق السعادتين، وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ (١) وقوله: ﴿ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمٌ فِي مَا وَلَكِن لِيَبْلُوكُمُ فِي مَا ءَانَكُمُ مَا مِنكُمُ وَلَكِن لِيَبْلُوكُمُ فِي مَا ءَانَكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الحج: الآية (٦٧).

فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِمُكُمْ جَمِيمًا فَيُنْتِثَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْلَلْفُونَ ﴿(١)»(٢).

وقوله: ﴿ فَاسَنَبِقُوا الْخَيْرَتِ ﴾ قال القرطبي: «أي: بادروا ما أمركم اللّه كلل من استقبال البيت الحرام، وإن كان يتضمن الحث على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم، فالمراد ما ذكر من الاستقبال لسياق الآي، والمعنى المراد: المبادرة بالصلاة أول وقتها »(٣).

وقال: «وأما الشرعة والمنهاج؛ فقد قال عن أهل التوراة والإنجيل والقرآن: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَأَ ﴾ وقال: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذُكُرُوا اُسْمَ اللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِيْ فَإِلَنْهُكُمْ إِلَّهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَاللّهُوا وَيَشِر ٱلْمُخْبِينَ ﴾ اللّذِينَ إذا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَالصَّنبِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمِا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ وألبُدُن جَعَلْنَهَا لَكُر مِن شَعَتبِ اللّهِ لَكُو فِهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُوا السّم اللهِ عَلَيْها صَوَافَ فإذا وَجَبَتُ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنها وَأَطْمِعُوا الْقَالِعُ وَالْمُعْتَر كَذَلِكَ سَخَرْتِهَا لَكُو لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ في لن ينال الله لُحُومُها وَلا يَمَا وُلا يَمَا وُلا يَمَا وُلا يَمَا أَلْهُ النَّقْوَى مِنكُمْ ﴿ (\*) إلى قوله: ﴿ لِكُلِّ أُمّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ فَولِهُ وَلِكُلِّ وَجُهَةً هُو مُولِها فَل مِيجعل ما ابتدعه أهل الكتاب من القبلة، فلذلك ناسِكُوهُ ﴾ ، وأما القبلة فلم يجعل ما ابتدعه أهل الكتاب من القبلة، فلذلك في المنسك قال: إنا جعلنا لكل وجهة كما قال في المنسك والشرعة والمنهاج (\*).

وقال محمد رشيد رضا: «أي: لكل أمة من الأمم، جهة توليها في صلاتها، فلم تكن جهة من الجهات قبلة في كل ملة بحيث تُعدّ ركنًا ثابتًا في الدين المطلق كتوحيد

المائدة: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) الحج: الآيات: (٣٤-٣٧).

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل (٢/ ٣٠٦-٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٩/ ١١٢).

<sup>(</sup>٦) الجواب الصحيح (٥/ ٣٤٢-٣٤٣).

٣٩٤)\_\_\_\_\_ سورة البقرة

اللَّه تعالى، والإيمان بالبعث والجزاء، فإبراهيم وإسماعيل كانا يوليّان الكعبة، وكان بنو إسرائيل يستقبلون صخرة بيت المقدس، وترك النصارى ذلك إلى استقبال الشرق، وكان الأنبياء المتقدمون يستقبلون جهات أخرى، فإذا كان الأمر كذلك، ولم تكن جهة معينة ركنًا ثابتًا في الأديان؛ فأي شبهة من العقل أو من تقاليد الملل على فتنة المشاغبين في أمر القبلة؟ وأيّ وجه لما أظهروه من الشبه والحيرة، وزجّوا أنفسهم فيه من الغمة حتى جعلوه مسوّغا للطعن في النبوة والتشريع»(١).

وقال السعدي: «أي: كل أهل دين وملة، له وجهة يتوجه إليها في عبادته. وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال، ويدخلها النسخ والنقل، من جهة إلى جهة. ولكن الشأن كل الشأن، في امتثال طاعة الله، والتقرب إليه، وطلب الزلفي عنده. فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية. وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس، حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة. كما أنها إذا اتصفت به، فهي الرابحة على الحقيقة، وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق، وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات، قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات. فإن الاستباق إليها، يتضمن فعلها، وتكميلها، وإيقاعها على أكمل الأحوال، والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى والخيرات، فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة. والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل، من صلاة، وصيام، وزكاة وحج وعمرة والخير، وينشطها، ما رتب الله عليها من الثواب قال: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ الله جميعيًا إِنَّ اللهَ عَلَيها من الثواب قال: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ الله جميعيًا إِنَّ اللهَ عَلَيها من الثواب قال: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ الله جميعيًا إِنَّ الله عليها من الثواب قال: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ الله جميعيًا إِنَّ الله عليها من الثواب قال: ﴿ أَنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ الله بعمله ﴿ لِيجَزِي الْإِنْ اللهُ عَلَيها عَمُ المُ الله عليها من الثواب قال: ﴿ أَنَ اللهُ عَلَى كُونُ الْإِنْ الْهَامَة بقدرته، فيجازى كل عامل بعمله ﴿ لِيجَزِي الْإِنْ الْهَامَة بقدرته، فيجازى كل عامل بعمله هو لِيجَزِي الْإِنْ الْهَامَة بقدرته، فيجازى كل عامل بعمله هو ليجَزِي الْإِنْ الْهَامَة بقدرته، فيجازى كل عامل بعمله هو ليجَزي الْإِنْ الْهَامَة بقدرته، فيجازى كل عامل الله عليها من الثواب المنافقة بقدرته، فيجازى كل عامل المنافقة المؤلفة ال

ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل. كالصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة، من الصيام، والحج، والعمرة، وإخراج الزكاة، والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية!!»(٣).

 <sup>(</sup>۱) تفسير المنار (۲/ ۲۲).
 (۲) النجم: الآية (۳۱).

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدى (١٦٨/١-١٦٩).

قلت: مما تقدم من كلام أهل العلم يتبين أن القرآن يصرف الناس عن الأهواء الملية، ويدلهم على الامتثال الذي هو حقيقة الإخلاص والصدق، وأن العبادات غاياتها ووسائلها كلها من عند الله، فلكل نبي سنن وله خصوصيات، فلا داعي إلى مقارنة السابق باللاحق، فالسابق له ما يناسب حاله وأمته، واللاحق له ما يناسب حاله وأمته، والصدق والإخلاص هو امتثال كل أمة ما جاء به نبيها، أما نبينا محمد على فهو خاتم النبيين، اكتملت شريعته وامتنع نسخها، فما على أمته إلا امتثال ما جاء به، ومن أحدث بدعة في دينه فهي مردودة في وجهه، مهما حسن المبتدع بدعته، ومهما ادعى لها من الفضائل، فعلى الأمة العض بالنواجذ على سنته ونبذ كل ما يخالفها من نزوات وأهواء وبدع وضلالات.

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك

\* عن أنس بن مالك رسول الله على: قال رسول الله على: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تُخفروا الله في ذمته»(١).

## \* غريب الحديث:

الذمة: العهد، وهو إشارة إلى ما عهد الله ورسوله إلى المسلمين بالكف عن دم المسلم وماله وعرضه.

لا تُخفروا: من الرباعي؛ أي: لا تغدروا. يقال: أخفرت إذا غدرت، وخفرت إذا حمَيت.

## ⋆ من فوائد الحديث:

قال الحافظ: «وفي الحديث تعظيم شأن القبلة، وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به، وإلا فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطها»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١/ ٢٥٣- ٢٥٤/ ٣٩١) والنسائي (٨/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) الفتح (١/ ١٥٤).

ر ٣٩٦ ﴾\_\_\_\_\_ سورة البقرة

قال ابن رجب: «وذكر استقبال القبلة: إشارة إلى أنه لابد من الإتيان بصلاة المسلمين المشروعة في كتابهم المنزل على نبيهم، وهي الصلاة إلى الكعبة، وإلا فمن صلى إلى بيت المقدس بعد نسخه كاليهود، أو إلى المشرق كالنصارى؛ فليس بمسلم، ولو شهد بشهادة التوحيد، وفي هذا دليل على عظم موقع استقبال القبلة من الصلاة، فإنه لم يذكر من شرائط الصلاة غيرها كالطهارة، وغيرها»(١).

\* عن ابن مسعود ظليه قال: سألت النبي الله أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال: «الصلاة على وقتها» قال: ثم أي ؟ قال: «الصلاة على وقتها» قال: ثم أي ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، قال: حدّثني بهن، ولو استزدته لزادني (٢٠).

\* عن أم فروة و الله على الله على الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة في أول وقتها» (٣٠).

### \* من فوائد الحديثين:

قال المناوي: «قال ابن الزملكاني: أطلق جمعٌ أن الفضل في الأعمال الصالحة باعتبار كثرة الثواب، وليس على إطلاقه، بل إن كانت ذات هذا الوصف أو هذا العمل أشرف وأعلا؛ فهو أفضل، وقد يخص اللَّه بعض الأعمال من الوعد بما لا يخص به الآخر؛ ترغيبًا فيه: إما لنفرة النفس عنه، أو لمشقته غالبا، فرغّب فيه بمزيد الثواب، أو لأن غيره مما يكتفى فيه بداعي النفس، والثواب عليه فضل، فالإنصاف: أن المفاضلة تارة تكون بكثرة الثواب، وتارة بحسب الوصفين بالنظر إليهما، وتارة بحسب متعلقاتهما، وتارة بحسب ثمراتهما، وتارة بأمر عرضي لهما، ويجمع ذلك أنه قد يكون لأمر ذاتي، وقد يكون لأمر عرضي، فإذا حاولنا الكلام في التفضيل؛ فلا بد من استحضار هذه المقدمة، فتدبرها، فلا بد من ملاحظتها فيما مرّ وفيما يأتي انتهى.

وتحصل المبادرة باشتغاله بأسبابها ؛ كطهارة وغيرها أول الوقت، ثم يصليها،

<sup>(</sup>١) فتح الباري له (٣/ ٥٦–٥٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ ۶۰۹–٤۱۰) والبخاري (۲/ ۱۱/ ۵۲۷) ومسلم (۱/ ۸۹-۹۰/ ۸۵) والترمذي (۱/ ۳۲۵– ۱۷۳/۳۲۱) والنسائي (۱/ ۳۱۸–۳۱۹/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٧٤-٣٧٥) وأبو داود (١/ ٢٩٦/ ٤٢٦) والترمذي (١/ ٣١٩-٣٢٠) وصححه الحرجه أحمد (١/ ٣١٩) والشيخ الألباني في صحيح أبي داود (٤٥٣).

ولا تشترط السرعة خلاف العادة، ولا يضر التأخير لقليل أكل، وكلامه شامل للعِشاء، وهو الأصح عند جمهور الشافعية، وذهب كثير منهم إلى ندب تأخيرها إلى ثلث الليل، لحديث آخر، ومحل ندب التعجيل ما لم يعارضه معارض مما هو مقرر في الفروع»(١).

قال النووي: «وفي هذا الحديث الحث على المحافظة على الصلاة في وقتها، ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت لكونه احتياطًا لها ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها»(٢).

\* \* \*

(١) فيض القدير (٢/ ٢٥).

(٢) شرح مسلم (٢/ ٦٩).

\_\_\_\_\_ سورة البقرة \_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَلِي تَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ عَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَنْ عَمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَهُ لِتَلَا وَجُهَكَ شَطْرَهُ لِتَلَا وَجُهَكَ شَطْرَهُ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ وَلِكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ فَلَا تَعْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «هذا أمر ثالث من اللَّه تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض»(١).

قال القرطبي: «قيل: هذا تأكيد للأمر باستقبال الكعبة واهتمام بها؛ لأن موقع التحويل كان صعبًا في نفوسهم جدًا، فأكد الأمر ليرى الناس الاهتمام به فيخفّ عليهم، وتسكن نفوسهم إليه. وقيل: أراد بالأول: ولِّ وجهك شطر الكعبة؛ أي عاينها إذا صليت تلقاءها، ثم قال: وحيث ما كنتم معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها؛ فولوا وجوهكم شطره، ثم قال: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ﴾؛ يعني: وجوب الاستقبال في الأسفار، فكان هذا أمرًا بالتوجه الى الكعبة في جميع المواضع من نواحي الأرض. قلت: هذا القول أحسن من الأول؛ لأن فيه حمل كل آية على فائدة (٢).

قال ابن عاشور: «وقد تكرر الأمر باستقبال النبي الكعبة ثلاث مرات، وتكرر الأمر باستقبال المسلمين الكعبة مرتين.

وتكرر أنه الحق ثلاث مرات، وتكرر تعميم الجهات ثلاث مرات، والقصد من ذلك كله؛ التنويه بشأن استقبال الكعبة، والتحذير من تطرق التساهل في ذلك؛ تقريرا

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٦٨).

وقد ذكر في خلال ذلك من بيان فوائد هذا التحويل وما حف به؛ ما يدفع قليل السآمة العارضة لسماع التكرار، فذكر قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن رَبِّكٌ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا لَمَّهُ عَمَّكُونَ ﴾ الخ، وذكر قوله: ﴿ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾ الخ.

والضمير في: ﴿ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن زَيِكُ ﴾ راجع إلى مضمون الجملة، وهو حكم التحويل، فهو راجع إلى ما يؤخذ من المقام، فالضمير هنا كالضمير في قوله: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ ﴾ (١٠).

وقوله: ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خُجَّةً ﴾

قال ابن كثير: «أي أهل الكتاب؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر»(٢).

وقال ابن عاشور: «وقوله: ﴿لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ ﴾ ؛ علة لقوله: ﴿فَوَلُوا ﴾ فولّوا الدال على طلب الفعل وامتثاله، أي شرعت لكم ذلك لندحض حجة الأمم عليكم، وشأن تعليل صيغ الطلب أن يكون التعليل للطلب باعتبار الإتيان بالفعل المطلوب.

فإن مدلول صيغة الطلب هو إيجاد الفعل أو الترك؛ لا الإعلام بكون الطالب طالبا، وإلا لما وجب الامتثال للآمر، فيكتفى بحصول سماع الطلب، لكن ذلك ليس مقصودا.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢/ ٤٥ – ٤٦). (٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٤٣).

والتعريف في: «الناس» للاستغراق، يشمل مشركي مكة، فإن من شبهتهم أن يقولوا: لا نتبع هذا الدين؛ إذ ليس ملة إبراهيم؛ لأنه استقبل قبلة اليهود والنصارى وأهل الكتاب، والحجة أن يقولوا: إن محمدًا اقتدى بنا واستقبل قبلتنا فكيف يدعونا إلى اتباعه. ولجميع الناس ممن عداكم حجة عليكم، أي ليكون هذا الدين مخالفا في الاستقبال لكل دين سبقه، فلا يدعي أهل دين من الأديان أن الإسلام مقتبس منه.

ولا شك أن ظهور الاستقبال يكون في أمر مشاهد لكل أحد؛ لأن إدراك المخالفة في الأحكام والمقاصد الشرعية والكمالات النفسانية التي فضل بها الإسلام غيره؛ لا يدركه كل أحد، بل لا يعلمه إلا الذين أوتوا العلم، وعلى هذا يكون قوله: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبُ يَعْرِفُونَهُ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ

قوله: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ .

قال محمد رشيد رضا: «ابتدأ هذه الآية بصيغة الأمر الواردة في الآية قبلها، وقرن بها صيغة الأمر السابقة، وجمع فيها بين خطاب النبي وخطاب الأمة؛ ليرتب على ذلك التعليل وبيان الحكمة وهو: ﴿لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيَكُمْ خُبَّةُ ﴾ الخ، وليس هذا الجمع والإعادة لمجرد التأكيد كما قال مفسرنا «الجلال»؛ وإنما هو تمهيد للعلة وتوطئة لبيان الحكم الموصولة به، وهو أسلوب معهود عند البلغاء، والمتأخرون الذين لا يذوقون طعم الأساليب البليغة؛ يكتفون في مثل هذا المقام بقولهم: كل ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة؛ وهو نظم غير معهود في الكلام البليغ؛ لاسيما في مقام الإطناب والتأكيد والاحتجاج وإزالة الشبه، والمراد بالناس: المحاجون في القبلة المعروفون، وهم فريقان: أهل الكتاب، والمشركون، ووجه انتفاء حجتهم على الطعن في النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة؛ هو أن أهل الكتاب كانوا يعرفون من كتبهم: أن النبي الذي

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٤٤) . (٢) البقرة: الآية (١٤٦) .

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٢/٤٦) .

يبعث من ولد إسماعيل يكون على قبلته وهي الكعبة، فجعل بيت المقدس قبلة دائمة له حجة على أنه ليس هو النبي المبشّر به، فلما كان التحويل عرفوا أنه الحق من ربهم، وأن المشركين كانوا يرون أن نبيًا من ولد إبراهيم جاء لإحياء ملته؛ لا ينبغي له أن يستقبل غير بيت ربه الذي بناه جده إبراهيم، وقد جاء التحويل موافقًا لما يرونه، فانتفت حجة الفريقين، ﴿ لِنَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَيْتَكُمْ حُجّةُ إِلّا الّذِيكِ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ فهم لا يهتدون بكتاب، ولا يعتبرون ببرهان، ولا ينظرون إلى حكم الأمور وأسرارها، بل يجادلون في اللّه وشرعه بلا هدى ولا كتاب منير، وهم الذين أثاروا الفتن، وحرّكوا رياح الشبه في مسألة القبلة، ولا قيمة لما يقول هؤلاء؛ فإنهم هم السفهاء -كما وصفوا في الآية الأولى، ﴿ فَلَا غَنْشُوهُمُ ﴾ إذ لا مرجع لكلامهم من الحق، ولا تمكن له في النفس؛ لأنه لا يستند إلى برهان عقلي، ولا إلى هدي الحق، وأخشؤني أنا، فإنني القدير، وقد وعدتكم بأن أمكن لكم دينكم الذي ارتضيت لكم، وأبدّلكم من بعد خوفكم أمنًا، وإنني لا أخلف الميعاد، والآية ترشدنا إلى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه، وأن المبطل لا ينبغي أن ترشدنا إلى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه، وأن المبطل لا ينبغي أن يخشى، فإن الحق يعلو ولا يعلى، وما آفة الحق إلا ترك أهله له، وخوفهم من أهل يخشى، فإن الحق يعلو ولا يعلى، وما آفة الحق إلا ترك أهله له، وخوفهم من أهل الباطل فيه» (١٠).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (٨٣).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٦) البقرة: الآية (٢٥٨).

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٢/ ٢٤-٥٧).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية (١٤٩).

<sup>(</sup>٥) الجاثية: الآية (٢٥).

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا اَسْتُجِيبَ لَهُ جُحَّنَهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِم ﴾ (1) وإذا كانت الحجة اسمًا لما يحتج به من حق أو باطل ؛ صح استثناء حجة الظالمين من قوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة ، وهذا في غاية التحقيق ، والمعنى: أن الظالمين يحتجون عليك بالحجة الباطلة الداحضة ، ﴿ فَلَا غَنْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ﴾ (1) .

قال ابن كثير: «ووجه بعضهم حجة الظلمة -وهي داحضة - أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم؛ فلِم رجع عنه؟ والجواب: أن اللَّه تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا؛ لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر اللَّه في ذلك أيضًا، فهو -صلوات اللَّه وسلامه عليه - مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر اللَّه طرفة عين، وأمته تبع له.

وقوله: ﴿ فَلَا تَغْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ﴾ أي: لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين، وأفردوا الخشية لي ؛ فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه، وقوله: ﴿ وَلِأْتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ﴾ عطف على ﴿ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾ ؛ أي: لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة ؛ لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها، ﴿ وَلَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴾ أي: إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به، ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها » (٣).

قال العلامة السعدي: «أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة؛ لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلًا لبيت المقدس، لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب، يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة، هي الكعبة البيت الحرام، والمشركون يرون أن من مفاخرهم؛ هذا البيت العظيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد عليه توجهت نحوه حججهم، وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم، وهو من ذريته، وقد ترك استقبال قبلته؟! فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين، وانقطعت حججهم عليه.

﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ أي: من احتج منهم بحجة، هو ظالم فيها، وليس لها

<sup>(</sup>۱) الشورى: الآية (۱٦) . (7) بدائع الفوائد (3/ 100) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٤٣ - ٣٤٣).

مستند إلا اتباع الهرى والظلم؛ فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه، وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج محلًا يؤبه لها، ولا يلقى لها بال، فلهذا قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْشُوهُم ﴾؛ لأن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول، مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحق؛ فإن للحق صولة وعزًا، يوجب خشية من هو معه، وأمر تعالى بخشيته، التي هي رأس كل خير، فمن لم يخش الله، لم ينكف عن معصيته، ولم يمتثل أمره. وكان صرف المسلمين إلى الكعبة، مما حصلت فيه فتنة كبيرة، أشاعها أهل الكتاب، والمنافقون، والمشركون، وأكثروا فيها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله تعالى، وبينها أكمل بيان، وأكدها بأنواع من التأكيدات، التي تضمنتها هذه الآيات.

منها: الأمر بها ثلاث مرات، مع كفاية المرة الواحدة، ومنها: أن المعهود؛ أن الأمر؛ إما أن يكون للرسول، فتدخل فيه الأمة، أو للأمة عموما، وهذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: ﴿فَوَلِّ وَجُهَكَ ﴾ والأمة عموما في قوله: ﴿فَوَلُوا وَبُعُهَكَ ﴾ والأمة عموما في قوله: ﴿فَوَلُوا وَبُعُهَكَ ﴾

ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة، التي أوردها أهل العناد، وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم توضيحها.

ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب.

ومنها: قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ ﴾ ، فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف ، ولكن مع هذا قال: ﴿وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ ﴾ .

ومنها: أنه أخبر -وهو العالم بالخفيات- أن أهل الكتاب متقرر عندهم، صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم. ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة، وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد، وكلما شرع لهم شريعة فهى نعمة عظيمة؛ قال: ﴿وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ﴾ .

فأصل النعمة الهداية لدينه، بإرسال رسوله، وإنزال كتابه، ثم بعد ذلك، النعم المتممات لهذا الأصل، لا تعد كثرة ولا تحصر، منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا، وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم، وأعطى أمته؛ ما أتم به نعمته عليه وعليهم، وأنزل الله عليه: ﴿ ٱلْمَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ

و البقرة البقرة

# لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً ﴾(١).

فلله الحمد على فضله ، الذي لا نبلغ له عدا ، فضلًا عن القيام بشكره . ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُوكَ ﴾ أي: تعلمون الحق وتعملون به ، فالله - تبارك وتعالى - من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير ، ونبههم على سلوك طرقها ، وبينها لهم أتم تبيين ، حتى إن في جملة ذلك أنه يقيض للحق ؛ المعاندين له فيجادلون فيه ، فيتضح بذلك الحق ، وتظهر آياته وأعلامه ، ويتضح بطلان الباطل ، وأنه لا حقيقة له ، ولو لا قيامه في مقابلة الحق ، لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق ، وبضدها تتبين الأشياء ، فلو لا الليل ، ما عرف فضل النهار ، ولو لا القبيح ، ما عرف فضل الحسن ، ولو لا الظلمة ما عرف منفعة النور ، ولو لا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرًا ، فلله الحمد على ذلك (\*).

\* \* \*

(١) المائدة: الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٧٠-١٧٢).

# قوله تعالى: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُكَمِّمُ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: "يذكّر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد عليه اليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات، ويزكيهم؛ أي: يطهرهم من رذائل الأخلاق، ودنس النفوس، وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفّهون بالقول الفِري، فانتقلوا ببركة رسالته، ويمن سفارته، إلى حال الأولياء، وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علمًا، وأبرهم قلوبًا، وأقلهم تكلفًا، وأصدقهم لهجة، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَمُ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ محمدًا عَلَيْهِ "").

قال أبو حيان: «في ذلك تشبيه إتمام هذه النعمة الحادثة من الهداية لاستقبال قبلة الصلاة؛ التي هي عمود الإسلام، وأفضل الأعمال، وأدل الدلائل على الاستمساك بشريعة الإسلام؛ بإتمام النعمة السابقة، بإرسال الرسول المتصف بكونه منهم إلى سائر الأوصاف التي وصفه تعالى بها، وجعل ذلك إتمامًا للنعمة في الحالين؛ لأن استقبال الكعبة ثانيًا؛ أمر لا يزاد عليه شيء ينسخه، فهي آخر القبلات المتوجه إليها في الصلاة، كما أن إرسال محمد عليه هو آخر إرسالات الأنبياء المتوجه إليها والسلام-؛ إذ لا نبي بعده، وهو خاتم النبيين، فشبه إتمام تلك النعمة؛ التي هي كمال نعمة استقبال القبل، بهذا الإتمام الذي هو كمال إرسال

<sup>(</sup>١) آل عمران (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: الآية (٢٨).

الرسل، وفي إتمام هاتين النعمتين عز للعرب، وشرف واستمالة لقلوبهم، إذ كان الرسل، وفي إتمام هاتين النعمتين عز للعرب، وشرف واستمالة لقلوبهم، إذ كان الرسول منهم، والقبلة التي يستقبلونها في الصلاة بيتهم الذي يحجونه قديمًا وحديثًا ويعظمونه.

﴿ رَسُولًا مِّنكُم ﴾ فيه اعتناء بالعرب؛ إذ كان الإرسال فيهم، والرسول منهم، وإن كانت رسالته عامة ، وكذلك جاء: ﴿ هُو الَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ عَنَ ﴾ (١) ويشعر هذا الامتنان بأنه لم يسبق أن يرسل ولا يبعث في العرب رسولًا غير نبينا محمد عليه، ولذلك أفرده، فقال: ﴿ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ (٢) وصفه بأوصاف كلها معجز لهم، وهي كونه منهم، وتاليًا عليهم آيات اللَّه، ومزكيًا لهم، ومعلمًا لهم الكتاب والحكمة ومالم يكونوا يعلمون، وقدم كونه منهم، أي يعرفونه شخصًا ونسبًا ومولدًا ومنشأ؛ لأن معرفة ذات الشخص متقدمة على معرفة مايصدر من أفعاله، وأتى ثانيًا بصفة تلاوة الآيات إليه تعالى؛ لأنها هي المعجزة الدالة على صدقه، الباقية إلى الأبد، وأضاف الآيات إليه تعالى؛ لأنها كلامه على الله ومن تلاوته تستفاد العبادات ومجامع الأخلاق الشريفة، وتنبع العلوم، وأتى ثالثًا بصفة التزكية، وهي التطهير من أنجاس الضلال؛ لأن ذلك ناشئ عن إظهار المعجز لمن أراد اللَّه تعالى توفيقه وقبوله للحق، وأتى رابعًا بصفة تعليم الكتاب والحكمة؛ لأن ذلك ناشئ عن تطهير الإنسان باتباع النبي ركي الله تعالمه إذ ذاك ويفهمه ما انطوى عليه كتاب الله تعالى ، وما اقتضته الحكمة الإلهية، وأتى بهذه الصفات فعلًا مضارعًا ليدل بذلك على التجدد؛ لأن التلاوة والتزكية والتعليم تتجدد دائمًا ، وأما الصفة الأولى ، وهي كونه منهم ، فليست بمتجددة ، بل هو وصف ثابت له »(٣).

وقال القاسمي: «وفي إرساله فيهم ومنهم نعم عظيمة عليهم لما لهم فيه من الشرف. ولأن المشهور من حال العرب الأنفة الشديدة من الانقياد للغير. فبعثه الله تعالى من واسطتهم ليكونوا إلى القبول أقرب ﴿ يَتَلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِناً ﴾ يقرأ عليكم القرآن الذي هو من أعظم النعم؛ لأنه معجزة باقية. ولأنه يتلى فتتأدى به العبادات ويستفاد منه جميع العلوم، ومجامع الأخلاق الحميدة، فتحصل من تلاوته كل

<sup>(</sup>١) الجمعة: الآية (٢). (٢) الجمعة: الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (١/ ٦١٨).

خيرات الدنيا والآخرة ﴿ وَيُمْرِنِكُمْ أَيْ الْكِنْبَ ﴾ وهو القرآن. وهذا ليس بتكرار؛ لأن تلاوة وسفاسف الأخلاق ﴿ وَيُمْرِنُكُمُ الْكِنْبَ ﴾ وهو القرآن. وهذا ليس بتكرار؛ لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياهم ﴿ وَالْحِكْمَةَ ﴾ وهي العلم بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلها. ولذلك قال الشافعي ﴿ يَهُ المحكمة هي سنة الرسول. وقوله: ﴿ وَيُعْرِبُكُمُ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ تنبيه على أنه تعالى أرسل رسوله على حين فترة من الرسل، وجهالة من الأمم، فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم. فبعث الله تعالى النبي بالحق. حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم. فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وذلك من أعظم أنواع النعم. قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُوهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ النعمة فقال تعالى: ﴿ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُوهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ النعمة فقال تعالى: ﴿ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

وقال السعدي: «يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع، والنعم المتممة، ليس ذلك ببدع من إحساننا، ولا بأوله، بل أنعمنا عليهم بأصول النعم ومتمماته، فأبلغها، إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم، تعرفون نسبه وصدقه، وأمانته وكماله ونصحه.

﴿ يَتَلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَنِينَا ﴾ وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها. فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل، والهدى من الضلال، التي دلتكم أولا على توحيد اللَّه وكماله، ثم على صدق رسوله، ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة، والعلم اليقيني.

﴿ وَيُزَكِّمُ أَي : يطهر أخلاقكم ونفوسكم، بتربيتها على الأخلاق الجميلة، وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع،

(٢) إبراهيم: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل (٢/ ٣٠٩–٣١٠).

\_\_\_\_ (۱۰۸ علی البقرة ال

إلى التحابب والتواصل والتوادد، وغير ذلك من أنواع التزكية.

﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنْبَ﴾ أي: القرآن، ألفاظه ومعانيه.

﴿ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾ قيل: هي السنة، وقيل: الحكمة، معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها، وتنزيل الأمور منازلها. فيكون -على هذا- تعليم السنة داخل في تعليم الكتاب؛ لأن السنة، تبين القرآن وتفسره، وتعبر عنه.

﴿ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمَ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ﴾ لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين، لا علم ولا عمل. فكل علم أو عمل، نالته هذه الأمة فعلى يده و الله على عباده. فوظيفتهم النعم هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده. فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (١/ ١٧٣-١٧٤).

# قوله تعالى: ﴿ فَأَذَكُونِ ٓ أَذَكُرُكُمْ ﴾ (١)

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عاشور: «الفاء للتفريع، عاطفة جملة الأمر بذكر اللَّه وشكره على جمل النعم المتقدمة؛ أي: إذ قد أنعمت عليكم بهاته النعم؛ فأنا آمركم بذكري، وقوله: ﴿ فَاذَكُرُمُمْ فعلان مشتقان من الذِّكر، بكسر الذال، ومن الذُّكر بضمها، والكل مأمور به؛ لأننا مأمورون بتذكر اللَّه تعالى عند الإقدام على الأفعال؛ لنذكر أوامره ونواهيه، قال تعالى: ﴿ وَالَذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاللَّهُ عند أمره ونهيه، ومأمورون بذكر اسم اللَّه تعالى بألسنتنا في جمل تدل على اللَّه عند أمره ونهيه، والدعوة إلى طاعته ونحو ذلك "(").

قال السعدي: «فأمر تعالى بذكره، ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم».

وذِكر اللَّه تعالى؛ أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة اللَّه ومحبته، وكثرة ثوابه (٤٠٠).

قال النووي: «اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة، فهو ذاكر اللَّه تعالى، كذا قاله سعيد ابن جبير وهي وغيره من العلماء، وقال عطاء كَاللَّهُ: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام: كيف تشتري، وتبيع، وتصلي، وتصوم، وتنكح، وتطلق، وتحج. . . وأشباه هذا»(٥).

<sup>(</sup>۱) الآية (۱۵۲). (۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٢/ ٥٠).
(٤) تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح كتاب الأذكار وضعيفه (١/ ٧٠).

قال ابن القيم: «كان النبي على أكمل الخلق ذكرًا لله كلى ، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرًا منه لله، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته، وأحكامه وأفعاله، ووعده ووعيده؛ ذكرًا منه له، وثناؤه عليه بآلائه، وتمجيده، وحمده، وتسبيحه؛ ذكرًا منه له، وسؤاله ودعاؤه إياه، ورغبته ورهبته؛ ذكرًا منه له، قائد ذاكرا لله في كل أحيانه، وعلى جميع أحواله، وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه، قائمًا وقاعدًا وعلى جنبه، وفي مشيه وركوبه، ومسيره ونزوله، وظعنه وإقامته (۱).

وقال القاسمي: «وأما الأذكار المحدثة والسماعات المبتدعة، سماع الكف والدف، فلم يكن الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وسائر الأكابر من أئمة الدين، يجعلون هذا طريقا إلى اللَّه -تبارك وتعالى-. ولا يعدونه من القرب والطاعات بل يعدونه من البدع المذمومة . حتى قال الشافعي : خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه (التغبير) يصدون به الناس عن القرآن. وأولياء اللَّه العارفون يعرفون ذلك. ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبًا وافرًا. ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم. ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية اللَّه، كان نصيب الشيطان فيه أكثر. فسماع الغناء والملاهي من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية. وهو سماع المشركين، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلانُهُمْ عِندَ ٱلْمَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ﴾ (٢). قال ابن عباس وابن عمر في وغيرهما من السلف: التصدية: التصفيق باليد. والمكاء: مثل الصفير. فكان المشركون يتخذون هذا عبادة، وأما النبي على وأصحابه فعبادتهم ما أمر اللَّه به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك، والاجتماعات الشرعية. ولم يجتمع النبي على وأصحابه على استماع غناء قط. لا بكف ولا بدف ولا تواجد. وكان أصحاب النبي ﷺ، إذا اجتمعوا، أمروا واحدا منهم أن يقرأ. والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب عظيه يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا ، فيقرأ وهم يستمعون ، ومر النبي عليه بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له: «مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك»، فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرًا، أي لحسنته لك تحسينًا. كما قال النبي ﷺ: «زينوا القرآن

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۲/ ۳۲۵).

<sup>(</sup>٢) الأنفال: الآية (٣٥).

بأصواتكم "('). وقال على: "لله أشد أذنًا (أي: استماعًا) إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به، من صاحب القينة إلى قينته "(''). وعن عبد اللّه بن مسعود قال: قال لي النبي على: "اقرأ علي قلت: يا رسول الله! أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «نعم " فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِشْنَا مِن كُلِّ أُمَيْمِ بِشَهِيدِ وَحِثْنَا بِكَ عَلَى هَتُولَا مَ شَهِيدًا ﴾ ("" قال: "حسبك الآن". فالتفت فإذا عيناه تذرفان (').

ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في حتابه في حتابه في حتاب في حتاب في في النبيين وأنبي النبي المنبي المنبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٨٣) وأبو داود (٢/ ١٥٥/ ١٤٦٨) والنسائي (٢/ ٥٢١/ ١٠١٤) وابن ماجه (١/ ٤٢٦/ المحرد) أخرجه: أحمد (١/ ٢٧١) وأبو ماجه (١/ ٤٣١) والحاكم (١/ ٥٧١) من حديث البراء بن عازب على المحدد (١/ ٥٧١) من حديث البراء بن عازب

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث فضالة بن عبيد: أحمد (٦/ ١٩) وابن ماجه (١/ ٤٢٥/ ١٣٤٠) وصححه الحاكم (١/ ٥٧٠- ٥٧١) على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: "بل هو منقطع». وحسنه البوصيري في الزوائد، وضعفه الألباني في الضعيفة (٢٩٥١). (٣) النساء: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٣٨٠) والبخاري (٨/ ٣١٧/ ٤٥٨٢) ومسلم (١/ ٥٥١/ ٨٠٠) وأبو داود (٤/ ٧٤/ ٣٦٦٨) والترمذي (٥/ ٢٢٢/ ٣٠٢٥) والنسائي في الكبري (٥/ ٨٨-٢٩ ٨/ ٨٠٧٨).

<sup>(</sup>٥) مريم: الآية (٨٥). (٦) المائدة: الآية (٨٣).

<sup>(</sup>٧) الزمر: الآية (٢٣).(٨) الأنفال: الآية (٢)

\_ (٤١٢)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

فيتولد منه الخوف والحزن. وتارة لنعمته فيتولد منه الشكر، ولذلك قيل: ذكر النعمة شكرها. وتارة لأفعاله الباهرة فيتولد منه العبر. فحق المؤمن أن لا ينفك أبدًا عن ذكره تعالى على أحد هذه الأوجه»(١).

قلت: ما ذكره العلامة القاسمي كَالله من أوصاف للبدعة التي حدثت في الذكر هو قطرة من بحر، وشعرة من جلد، وحصاة من جبل، فما أحدثه المبتدعة في هذه الأزمان باسم التصوف والمشيخة المزعومة؛ أمر لا يوصف، وأصبح ذكرهم لهوًا ولعبًا، ومشابهة لأصحاب المجون، الذين يبيتون لياليهم على الآلات والاختلاط، ويعتبرون كل ذلك قربة لله واستلذاذًا بذكره والنظر إلى آياته!! فالشرك كلامهم، والانحراف الخلقي سلوكهم، وأكل أموال الناس بالباطل هو غذاؤهم، فليحذر المسلم هذه الفئات الضالة، فإنها وباء ووبال على أهل الإسلام، سواء كانت تجانية أو درقاوية، أو قادرية أو نقشبندية، أو ياسينية أو بودشيشية، فكل هؤلاء ضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية.

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الذكر الصحيح من كمال التوحيد

\* عن أبي هريرة ولله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم، وإن تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعًا، وإن أتانى يمشى أتيته هرولة "(٢).

### \*غريب الحديث:

الباع: هو قدر مد اليدين.

الهرولة: ضرب من المشي السريع، وهي دون العدو.

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل (٢/ ٣١٢–٣١٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۰۱) والبخاري (۱۳/ ۷۲۰-۱۷۷۶) ومسلم (٤/ ۲۱۰۲/ ۲۷۷۰) والترمذي (٤/ اخرجه) أخرجه أحمد (۲/ ۲۵۷۸) والبنماي في الكبرى (٤/ ۲۱۲/ ۷۷۳۰) وابن ماجه (۲/ ۱۲۵۵/ ۲۸۲۲).

\* عن ابن عباس على عن النبي على قال: «قال الله: يا ابن آدم إذا ذكرتني خاليًا ذكرتك خاليًا، وإذا ذكرتني في ملإ ذكرتك في ملإ خير من الذين تذكرني فيهم»(١).

\* عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: «إن اللَّه ﷺ يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه»(٢).

#### \* فوائد الأحاديث:

قوله: «أنا عند ظن عبدي بي»

قال القرطبي: «قيل: معناه ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها تمسكا بصادق وعده، وجزيل فضله، قلت: ويؤيده قوله على: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»(٣)، وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر، وللعامل أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك، موقنا أن الله تعالى يقبل عمله، ويغفر ذنبه، فإن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصادقة، والأعمال الصالحة، فأما لو عمل هذه الأعمال، وهو يعتقد، أو يظن أن الله تعالى لا يقبلها، وأنها لا تنفعه، فذلك هو القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، وهو من أعظم الكبائر، ومن مات على ذلك وصل إلى ما ظن منه، كما قد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء»(٤)، فأما ظن المغفرة والرحمة مع الإصرار على المعصية، فذلك محض الجهل والعزة، وهو يجر إلى مذهب المرجئة، وقد قال على: «الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البزار (۲/ ۳۰ ۳۰ كشف الأستار). قال الهيثمي في المجمع (۱۰ / ۷۸): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير بشر بن معاذ العقدي وهو ثقة». وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ۳۹٤): «رواه البزار بإسناد صحيح».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد ( $\overline{Y}$ , ۵٤٠) البخاري -تعليقا بصيغة الجزم- ( $\overline{Y}$ , ۱۳۱) وابن ماجه ( $\overline{Y}$ , ۱۲٤٦) ۲۷۹۲). وصححه ابن حبان الإحسان ( $\overline{Y}$ , ۱۲۸۸) والحاكم ( $\overline{Y}$ , ۱۲۹۸) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي من حديث أبي هريرة (٥/ ٤٨٣/ ٣٤٧٩) وقال: «حديث غريب». والحاكم (١/ ٤٩٣) وقال: «هذا حديث مستقيم الاسناد، تفرد به صالح المري»، وتعقبه الذهبي بقوله: «صالح متروك». وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة (٢/ ١٤١-١٤٢/ ٥٩٤) وأورد له شاهدا من حديث ابن عمرو. وحسنه الهيثمي في المجمع (١٤٨/١٤٠) وذكر له شاهدا آخر عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩١) وصححه ابن حبان: الإحسان (٢/ ٤٠١/ ٦٣٣) من حديث واثلة بن الأسقع ﷺ.

الله »(١)، والظن: تغليب أحد المجوَّزَيْن بسبب يقتضي التغليب، فلو خلا عن السبب المغلب لم يكن ظنا؛ بل غرة وتمنيًا. »(٢)

# قوله: «وأنا معه إذا ذكرني»

قال ابن القيم كَظُمُّلُهُ: «الذاكر قريب من مذكوره، ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا ﴾ ، ﴿ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّيدِينَ ﴾ (٥) ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ (٧) ، وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» (٨).

وقال الشوكاني: «فيه تصريح بأن اللَّه ﷺ مع عباده عند ذكرهم له، ومن مقتضى ذلك أن ينظر إليه برحمته، ويمده بتوفيقه وتسديده. فإن قلت: هو مع جميع عباده كما قال ﷺ: ﴿وَهُو مَعَكُم النَّهُ أَيْنَ مَا كُنتُم ﴾ وقوله -جل ذكره-: ﴿مَا يَكُونُ مِن بَّحُوَى ثَلَنتُه إِلَّا هُو رَابِعُهُم ﴾ وقوله على الخصوص بعد دخوله مع أهل المعية العامة، وذلك يقتضى مزيد العناية ووفور

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث شداد بن أوس أحمد (3/ ١٢٤) والترمذي (3/ ٥٥٠/ ٢٤٥٩) وحسنه وابن ماجه (٢/ أخرجه من حديث شداد بن أوس أحمد (3/ ١٩٤) وصححه على شرط البخاري وتعقبه الذهبي بقوله: « لا واللَّه أبو بكر وا $^{(8)}$  والحديث أورده الألباني في الضعيفة (١١/ ٩٩٩) و  $^{(8)}$  (٥٣١٩).

<sup>(</sup>٢) المفهم (٧/ ٥-٦). (٣) تحقة الذاكرين (ص١٢).

<sup>(</sup>٤) النحل: الآية (١٢٨) . (٥) البقرة: الآية (٢٤٩) .

<sup>(</sup>٦) العنكبوت: الآية (٦٩) .(٧) التوبة: الآية (٤٠) .

<sup>(</sup>٨) الوابل الصيب (١٤١-١٤٣) . (٩) الحديد: الآية (٤) .

ر . ۱ ) المجادلة: الآبة (۷) .

الإكرام له والتفضل عليه، ومن هذه المعية الخاصة ما ورد في الكتاب العزيز؛ من كونه مع الصابرين، وكونه مع الذين اتقوا، وما ورد هذا المورد في الكتاب العزيز أو السنة، فلا منافاة بين إثبات المعية الخاصة وإثبات المعية العامة، ومثل هذا ما قيل من أن ذكر الخاص بعد العام يدل على أن للخاص مزية اقتضت ذكره على الخصوص بعد دخوله تحت العموم»(١).

قال ابن القيم كَاللَّهُ: "وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله، والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده، فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه»(٢).

# قوله: «فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»

قال شيخ الإسلام: «وهذا يدخل فيه ذكره باللسان في نفسه؛ فإنه جعله قسيم الذكر في الملأ، وهو نظير قوله: ﴿وَدُونَ ٱلْجَهّرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ (")، والدليل على ذلك أنه قال: ﴿ إِلَّنْ مَالِ ﴾ (") ومعلوم أن ذكر اللَّه المشروع بالغدو والآصال في الصلاة وخارج الصلاة؛ هو باللسان مع القلب، مثل صلاتي الفجر والعصر، والذكرِ المشروع عقب الصلاتين، وما أمر به النبي على وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة؛ من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو والآصال» (٥).

وقال ابن القيم: «فإذا شهد العبد ذكر ربه تعالى له، ووصل شاهده إلى قلبه؛ شغله ذلك عما سواه، وحصل لقلبه به غنى عال لا يشبهه شيء، وهذا كما يحصل للمملوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا ينساه، فهو يحصل له -بشعوره بذكر أستاذه له - غنى زائد على إنعام سيده عليه، وعطاياه السنية له، فهذا هو غنى ذكر الله للعبد، وقد قال على أينا في المروي عن ربه - تبارك وتعالى - : «من ذكرني في نفسه الله للعبد، وقد قال المناه المن

<sup>(</sup>١) تحفة الذاكرين (ص: ١٣).

<sup>(</sup>٢) الفوائد (ص: ١٦٦). (٣) الأعراف: الآية (٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) الأعراف: الآية (٢٠٥). (٥) مجموع الفتاوي (١٥/ ٣٤-٣٥).

المراع البقرة ال

ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»، فهذا ذكر ثان بعد ذكر العبد لربه، غير الذكر الأول الذي ذكره به حتى جعله ذاكرا، وشعور العبد بكلا الذكرين يوجب له غنى زائدًا على إنعام ربه عليه وعطاياه له (١٠).

وقال: «وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده»(٢).

# قوله: «وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم»

قال عبد الله الغنيمان: «والمعنى أن العبد إذا ذكر ربه ظاهرًا في جماعة يسمعون ذكره لربه، فإن الله تعالى يذكره ويثني عليه في جماعة أفضل من الجماعة الذين ذكر العبد ربه فيهم؛ لأن الذين يذكر الله عبده فيهم في الملإ الأعلى عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون»(٣).

\* عن عبد اللَّه بن بسر ضَ ان رجلا قال: يا رسول الله! إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله»(٤٠).

## \* من فوائد الحديثين:

قال ابن القيم كَثَلَالُهُ: «فدله الناصح عَلَي على شيء يبعثه على شرائع الإسلام، والحرص عليها، والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر اللّه تعالى شعاره، أحبه

طريق الهجرتين (ص ٤٤).
 (۲) الفوائد (ص ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١٨٨/٤) والترمذي (٥/ ٤٧٧- ٤٣٧) ٣٣٧٥) وقال: «حديث غريب من هذا الوجه». وابن ماجه (٢/ ٣٧٩٣/ ٣٧٩٣) وصححه ابن حبان (الإحسان ٣/ ٩٦- ٩٦/ ٨١٤) والحاكم (١/ ٤٩٥) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: الطبراني (٢٠/ ٩٣/ ١٨١) وصححه ابن حبان (الاحسان ٩/ ٩٩- ٥١٨ / ١٨١). والبزار (كشف الأستار ٤/ ٣/ ٥٠٩)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢). قال الهيثمي في المجمع (١٠ / ٤٧): "رواه الطبراني بأسانيد وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، وضعفه جماعة ووثقه أبو زرعة الدمشقي وغيره، وبقية رجاله ثقات ورواه البزار من غير طريقه إلا أنه قال: أخبرني بأفضل الأعمال وأقربه إلى الله. وإسناده حسن اه. وله شاهد من حديث عبد الله ابن بسر وقد تقدم قبله.

وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام، فدله على ما يتمكن به من شرائع الإسلام، وتسهل به عليه، وهو ذكر الله على. يوضحه: أن ذكر الله على من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد، ويسهلها عليه، ويلذّذها له، ويجعل قرة عينه فيها، ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل»(۱).

\* عن أبي الدرداء رضي قال: قال رسول الله على: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى، قال: «ذكر الله»(٢٠).

### \* من فوائد الحديث:

قال الحافظ: "والمراد بالذكر هنا: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات، وهي: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا والآخرة، ويطلق ذكر الله أيضًا ويراد به: المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة العلم، والتنفل بالصلاة، ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه، وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كما لا، فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كما لا، فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال" ".

قال ابن رجب يَعْلَلْهُ: «وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب (١٦٣-١٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٤٧) والترمذي (٥/ ٤٢٨/ ٣٣٧٧) وابن ماجه (٢/ ١٢٤٥/ ٣٧٩٠)، والحاكم (١/ ٤٩٦) وصححه ووافقه الذهبي. قال الهيثمي في المجمع (٧٣/١٠): «رواه أحمد وإسناده حسن».

<sup>(</sup>٣) الفتح (١١/ ٢٥٠).

بالمال وغيرها من الأعمال، كما في حديث أبي الدرداء. . » فذكر الحديث(١٠).

قال الطيبي: «قال الأشرف: لعل الخيرية والأرفعية في الذكر؛ لأجل أن سائر العبادات من إنفاق الذهب والفضة، ومن ملاقاة العدو، والمقاتلة معهم؛ إنما هي وسائل ووسائط يتقرب العباد بها إلى الله، والذكر إنما هو المقصود الأسنى، والمطلوب الأعلى، وناهيك عن فضيلة الذكر قوله تعالى: ﴿ فَاذْرُونِ آذَكُرُكُمْ ﴾ (٢٠).

وقال الشوكاني: «قوله: «بخير أعمالكم» فيه دليل على أن الذكر خير الأعمال على العموم؛ كما يدل عليه إضافة الجمع إلى الضمير، وكذلك إضافة أزكى وأرفع إلى ضمير الأعمال، والزكاء: النماء والبركة، فأفاد كل ذلك أن الذكر أفضل عند الله من جميع الأعمال التي يعملها العباد، وأنه أكثرها نماء وبركة، وأرفعها درجة، وفي هذا ترغيب عظيم، فإنه يدخل تحت الأعمال كل عمل يعمله العبد كائنا ما كان.

قوله: «وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة» وفي نسخة: «من إنفاق الذهب والورق»، وفي نسخة الجمع بين الفضة والورق، والورق هي الدراهم المضروبة، فعطفه على الفضة من عطف الخاص على العام، وعطف إنفاق الذهب والفضة على ما تقدم من عموم الأعمال مع كونه مندرجا تحتها؛ يدل على فضيلة زائدة على سائر الأعمال، كما هو النكتة المذكورة في عطف الخاص على العام، وهكذا قوله: «وخير لكم من أن تلقوا العدو» وهذا من عطف الخاص على العام؛ لكون الجهاد من الأعمال الفاضلة، وطبقته مرتفعة على كثير من الأعمال، وفي تخصيص هذين العملين الفاضلة، وطبقته مرتفعة على كثير من الأعمال؛ زيادة تأكيد لما دل عليه: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وما بعده من فضيلة الذكر على كل الأعمال، ومبالغة في النداء بفضله عليها، ودفع لما يظن من أن المراد بالأعمال هاهنا غير ما هو متناه في الفضيلة وارتفاع الدرجة، وهو الجهاد والصدقة بما هو محبب إلى قلوب العباد فوق كل نوع من أنواع المال، وهو الذهب والفضة»(٣).

وقال: «قد أورد بعض أهل العلم إشكالًا هاهنا، فقال: إن صدقة المال يتعدى

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (٢/ ٦٦-٦٧). (٢) شرح الطيبي (٥/ ١٧٣٣).

<sup>(</sup>٣) تحقة الذاكرين (ص: ١٥).

نفعها إلى الغير بخلاف الذكر، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، وأجاب الحليمي عن ذلك بأنه لم يكن المراد من هذا الذكر ذكر اللسان وحده، بل المراد ذكر اللسان والقلب جميعًا، وذكر القلب أفضل لأنه يردع عن التقصير في الطاعات، وعن المعاصي والسيئات، وذكر مثل هذا الجواب البيهقي في شعب الإيمان وأقره. ونقل عن النووي أن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب وحده، وعلة ذلك أن شغل جارحتين فيما يرضي الله الله الفضل من شغل جارحة واحدة، وكذلك شغل ثلاث جوارح أفضل من شغل جارحتين، وكل ما زاد فهو أفضل »(1).

\* عن جابر وقطه إلى النبي على قال: «ما عمل آدمي عملًا أنجى له من العذاب من ذكر الله» قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع»(٢).

#### \* من فوائد الحديث:

فيه أن من فضائل الذكر؛ أنه ينجي من عذاب اللَّه تعالى (٣).

\* عن أبي موسى و الذي قال: قال النبي ﷺ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه؛ مثل الحي والميت»(١٠).

## ⋆ من فوائد الحديث:

قال الشوكاني: «وفي هذا التمثيل منقبة للذاكر جليلة، وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله على في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار، ويصل إليه من الأجور، كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار، بل هو شبيه بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء مما يفيض على الأحياء المشغولين بالطاعة لله على ، ومثل ما في هذا الحديث قوله تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتَا

<sup>(</sup>١) تحفة الذاكرين (ص: ١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الطبراني في الأوسط (٣/ ١٥٦/ ٢٣١٧). وفي الصغير (١/ ٢٠١/ ٢٠١). وقال الهيثمي في المجمع (٠١/ ٢٠١): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح». وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (ح ٥٦٤٤). (٣) الوابل الصيب (ص٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (١١/ ٢٤٩/ ٦٤٠٧) واللفظ له ومسلم (١/ ٣٩٩/ ٧٧٩).

<u>\_\_\_\_\_</u> سورة البقرة \_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

فَأَحْيَيْنَهُ ﴾ (١) والمعنى تشبيه الكافر بالميت وتشبيه الهداية إلى الإسلام بالحياة» (٢).

\*عن أبي هريرة هي قال: قال رسول اللّه على: "إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون اللّه تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم هي وهو أعلم منهم -: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجّدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا؛ واللّه ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدًا، وأكثر لك تسبيحًا. قال: يقولون: لا؛ واللّه يا رب ما رأوها. قال: الجنة. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا، وأشد لها طلبًا، وأعظم فيها رغبة. قال: فممّ يتعوذون؟ قال: يقولون: من للنار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا؛ واللّه يارب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا، وأشد لها يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم"".

\* عن أبي هريرة وأبي سعيد على أنهما شهدا على رسول الله على أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده (1).

\* عن أنس في عن رسول الله على قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله الله عن أنس في عن رسول الله عن إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات (٥٠).

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (١٢٢). (٢) تحفة الذاكرين (ص: ١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٥١-٢٥٢) والبخاري (١١/ ٢٤٩- ٢٥٠/ ٦٤٠٨) ومسلم (٤/ ٢٠٦٩- ٢٠٦٩) والبخاري (١١/ ٢٤٠٩) والترمذي (٥/ ٢٠٥٠- ٣٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٤٧) ومسلم (٤/ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٠) والترمذي (٥/ ٣٣٧٨/ ٣٣٧٨) وابن ماجه (٢/ ١٢٤٥/) (٣٧٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ١٤٢) والطبراني في الأوسط (٢/ ٣٣٤/ ١٥٧٩) والبزار (كشف الأستار ٤/٤ / ٣٠٦١)=

الآية (١٥٢) \_\_\_\_\_\_\_

#### \* فوائد الأحاديث:

قوله ﷺ: «فيقول ملك من الملائكة: فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة» وفي رواية مسلم: «فيهم فلان، عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم».

قال القرطبي: "إنما استبعدت الملائكة أن يدخل هذا مع أهل المجلس في المغفرة؛ لأنه لم تكن عادته حضور مجالس الذكر، وإنما كانت عادته ملازمة الخطايا، فعرض له هذا المجلس، فجلسه، فدخل مع أهله فيما قسم لهم من المغفرة والرحمة، فيستفاد منه الترغيب العظيم، في حضور مجالس الذكر، ومجالسة العلماء والصالحين وملازمتهم»(٢).

# 

قال القرطبي: «هذه مبالغة في إكرامهم، وزيادة في إعلاء مكانتهم، ألا ترى: أنه أكرم جليسهم بنحو ما أكرموا به لأجلهم، وإن لم يشفعوا فيه، ولا طلبوا له شيئًا، وهذه حالة شريفة، ومنزلة منيفة، لا خيبنا اللَّه منهم، وجعلنا من أهلها»(٣).

وقال ابن حجر: «وفي الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين، وفضل الاجتماع على ذلك، وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل اللّه تعالى به عليهم، إكراما لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر، وفيه محبة الملائكة بني آدم واعتناؤهم بهم، وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول؛ لإظهار العناية بالمسؤول عنه، والتنويه بقدره، والإعلان بشرف منزلته. وقيل: إن في خصوص سؤال اللّه الملائكة عن أهل الذكر الإشارة إلى قولهم:

<sup>=</sup> وأبو يعلى (٧/ ١٦٧/ ٤٠٤١). وذكره الهيثمي في المجمع (٧٦/١٠) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه ميمون المرائي وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (١٥٠٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣/ ١٥٠) والترمدي (٥/ ٤٩٨) ١٥٠) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس اه. والحديث حسنه الشيخ الألباني بشواهده (الصحيحة ٢٥٦٢).

<sup>(</sup>Y) المفهم ( $\sqrt{17}$ ). (B) المفهم ( $\sqrt{17}$ ).

﴿ أَتَحَمَّلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحَنُ شُيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ (١) فكأنه قيل لهم: انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليهم من الشهوات ووساوس الشيطان، كيف عالجوا ذلك وضاهوكم في التسبيح والتقديس. وقيل: إنه يؤخذ من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من بني آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة؛ لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل، ووجود الصوارف وصدوره في عالم الغيب»(٢).

قلت: المقارنة بين ذكر بني آدم وذكر الملائكة دخول فيما لا يعني؛ فذكر الملائكة خاص بهم، وصفاتهم وكل ما يتعلق بهم لا دخل لنا فيه، وإنما هو مما اختصوا به، وهم مجبولون على ذلك، واللَّه تعالى لم يذكر لنا أنهم مجزيون على ذلك، لا في آية ولا حديث، كما قال تعالى: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكُرُّونَ ﴾ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَسْمَلُونَ ﴾ "، وقال: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (نا .

وأما ذكر بني آدم فهو معروف لنا بالتفصيل، وهو من العبادات التي يثابون عليها، فلا مقارنة بين خلق الملائكة عليها، فلا مقارنة بين خلق الملائكة وخلق بني آدم، فأولئك من نور وبني آدم من طين، فالأولى بكل عالم وشارح أن يمسك عن كل ما لا علم له به. والله أعلم.

قال السندي: «قوله: «إلا ناداهم مناد»: تشريفا لهم وإن لم يعلموا به، وهم عملوا بخبر الصادق، فينبغى أن يرغبوا فيه كما لو سمعوا، واللَّه تعالى أعلم»(٥٠).

\* عن أبي سعيد الخدري رضي قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله، قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله على خدج على حلقة من أصحابه، فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا

<sup>(</sup>٢) الفتح (١١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) التحريم: الآية (٦).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: الآيتان (٢٦ و ٢٧).

<sup>(</sup>٥) حاشية المسند (١٩/ ٤٣٨).

للإسلام ومنّ به علينا، قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: واللّه ما أجلسنا إلا ذاك، قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل، فأخبرني أن الله كان يباهى بكم الملائكة»(١).

\*عن أبي هريرة على قال: قال رسول اللّه على: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر اللّه عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره اللّه في الدنيا والآخرة، واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علمًا، سهل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه يتلون كتاب اللّه، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم اللّه فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه "(٢).

#### \*غريب الحديث:

نفّس: بالتشديد أي فرج.

كربة: أي غمًّا وشدة.

غشيتهم: أي غطتهم وسترتهم.

حفتهم: طافوا بهم وأداروا حولهم.

## \* من فوائد الحديثين:

قوله ﷺ: «فأخبرني أن الله ﷺ الملائكة»

قال القاضي عياض: «معناه يظهر فضلهم لهم، ويريهم حسن عملهم ويثني عليهم عندهم. وأصل البهاء: الحسن والجمال»(٣).

وقال ابن علان: «وفلان يباهي بكذا: يفخر به ويتجمل على غيره، ووجه المفاخرة أنهم لم يمنعهم من ذكر الله تعالى وطاعته ما قام بهم من العلائق والعوائق والدواعى القوية إلى البطالة والفتور، بل أقبلوا معها إلى الطاعة وإن شقّت،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٩٢) ومسلم (٤/ ٧٠٠ / ٢٠٠١) والترمذي (٥/ ٤٢٩-٤٣٠ / ٣٣٧٩) والنسائي (٨/ ٦٤٠-) أخرجه: أحمد (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢/ ٢٥٢) ومسلم (٤/ ٢٠٧٤) وأبو داود (٢/ ١٤٥٨/ ١٤٥٥) والترمذي (٥/ ١٧٩/ ٢٩٤٥) وابن ماجه (١/ ٢٨/ ٢٢٥). (٣) الإكمال (٨/ ١٩٦).

العرة البقرة الب

فاستحقوا المدح لذلك، إذ الطاعة وإن وقعت من الملَك إلا أنها لكونها له كالنفس للإنسان، يرتاح بها، إذ لا تعب عليه ولا مشقة فيها أصلًا، بخلاف النوع الإنساني، فإنه لما سلط عليه من العلائق والعوائق المذكورة يشق عليه مشقة شديدة فلذا باهي بعمل الإنسان الملائكة (()).

وقال ابن القيم كَاللَّهُ: «فهذه المباهاة من الرب -تبارك وتعالى- دليل على شرف الذكر عنده، ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال»(٢).

عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من قوم يقومون من مجلس
 لا يذكرون الله فيه؛ إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة»(٣).

\* عن أبي هريرة و الله عن رسول الله على أنه قال: «من قعد مقعدًا لم يذكر الله فيه ؛ كانت عليه من الله عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعًا لا يذكر الله ؛ كانت عليه من الله ترة» (١٠).

#### \* من فوائد الحديثين:

قال الشوكاني: «أي: بسبب تفريطهم في ذكر اللَّه نَهُ ، وذلك لما يظهر لهم في موقف الحساب من أجور العامرين لمجالسهم بذكر اللَّه نه ، فينبغي لمن حضر مجالس الغفلة أن لا يخليها عن شيء من ذكر اللَّه ، وأن يأتي عند القيام منها بكفارة الممجلس التي أرشد إليها على كما في حديث عائشة في عند أبي داود والحاكم ، أنه على كان إذا أراد أن يقوم من مجلس قال: «سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » فقال رجل: إنك لتقول قولًا ما كنت تقوله فيما مضى؟ قال: «ذلك كفارة لما يكون في المجلس» (٢٠).

ومن فوائد الذكر -يقول ابن القيم-: «أنه يؤمّن العبد من الحسرة يوم القيامة،

<sup>(</sup>١) الفتوحات الربانية (١/ ١٠٢–١٠٣). (٢) الوابل الصيب (ص: ١٥٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٨٩) وأبو داود (٥/ ١٨٠-١٨١/ ٤٨٥٥) والترمذي إثر حديث (٥/ ٤٣٠٠)
 والنسائي في الكبرى (١٠٨/ ١٠٠١) وصححه ابن حبان [الإحسان (٢/ ٣٥١/ ٥٠٠)].

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٤٦٣) وأبو داود (٥/ ١٨١/ ٤٨٥٦) والنسائي في الكبرى (٦/ ١٠٧/ ١٠٧) وصححه ابن حبان [الإحسان (٣/ ١٣٣/ ٥٨٣)] والحاكم (١/ ٥٥٠) ووافقه الذهبي.

فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة»(١١).

وقال كَاللَّهُ: «واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من اللَّه كات، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك عليك، وشتات قلبك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك.

فإذا بليت بهذا -ولابدلك منه- فعامل اللَّه تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى اللَّه تعالى بمرضاته فيه، واجعل اجتماعك به مَتْجرا لك، لا تجعله خسارة، وكن معه كرجل سائر في طريقه عرض له رجل وقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به، فتحمله ولا يحملك، فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع، فلا تقف معه، بل اركب الدرب ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان، فانج بقلبك، وضِنّ بيومك وليلتك، لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ، أو يطلع عليك الفجر وأنت في المنزلة، فتسير الرفاق فتصبح وحدك، وأنّى لك بلحاقهم»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب (ص:٩٦).

# قوله تعالى: ﴿ زَاشُكُرُوا لِى وَلَا تَكُفُرُونِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا السَّعَيِنُوا بِٱلصَّدِرِ وَٱلصَّلَوٰةً إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ ۞ ﴾

#### \*غريب الآية:

واشكروا: الشكر في اللغة: الظهور، من قولك: دابة شكور: إذا ظهر عليها السمن، والشكر: الثناء على المحسن بما أولاكه من معروف، خلافه: الكفر، وهو نسيان النعمة وسترها.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قوله: ﴿ وَاَشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكُفُّرُونِ ﴾ قال ابن جرير: «يعني -تعالى ذكره - بذلك: اشكروا لي أيها المؤمنون فيما أنعمت عليكم من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته لأنبيائي وأصفيائي، ﴿ وَلَا تَكُفُّرُونِ ﴾ يقول: ولا تجحدوا إحساني إليكم، فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم، ولكن اشكروا لي عليها، وأزيدكم، فأتمم نعمتي عليكم، وأهديكم لما هديت له من رضيت عنه من عبادي، فإني وعدت خلقى أن من شكر لى زدته، ومن كفرني حرمته وسلبته ما أعطيته »(١).

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿ وَالشَّكُرُوا لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ أمر اللَّه تعالى بشكره، ووعد على شكره بمزيد الخير فقال: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكِرُهُ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۗ وَلَبِن صَكَرْتُهُ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۗ وَلَبِن صَكَرْتُهُ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۗ وَلَبِن صَكَارِتُهُ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۗ وَلَبِن صَكَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (٢) (٣).

قوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبْرِينَ ﴾ قال ابن كثير: «لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر، والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها، أو في نقمة فيصبر عليها ؛ كما جاء في الحديث «عجبًا للمؤمن لا يقضى اللّه له قضاء

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: الآية (٧).

إلا كان خيرًا له: إن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له»(۱)، وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةً وَإِنّهَا لَكِيدَةً إِلّا عَلَى الْخَشِعِينَ (٢)، وفي الحديث أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا حزبه أمرٌ صلّى (٣)، والصبر صبران: فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابًا ؛ لأنه المقصود، وأما الصبر الثالث؛ وهو الصبر على المصائب والنوائب، فذلك أيضًا واجب كالاستغفار من المعايب، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين: الصبر لله بما أحب؛ وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره؛ وإن نازعت إليه الأهواء (١٠٠٠).

قال أبو حيان: «لأن الصبر والصلاة هما ركنا الإسلام، فالصبر قصر النفس على المكاره والتكاليف الشاقة، وهو أمر قلبي؛ والصلاة ثمرته، وهي من أشق التكاليف لتكررها. ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة؛ لأنهم سمعوا من طعن الكفار على التوجه إلى الكعبة والصلاة إليها أذى كثيرًا، فأمروا عند ذلك بالاستعانة بالصبر والصلاة، وقد قيد بعضهم الصبر هنا: بأنه الصبر على أذى الكفار بالطعن على التحول والصلاة إلى الكعبة، وبعضهم بالصبر على أداء الفرائض. . . والأولى ما قدمناه من عموم اللفظ، فتندرج هذه الأفراد تحته»(٥٠).

قال شيخ الإسلام: «وذلك أن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال، وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه، وهي قرينة الشهادتين، وإنما فرضها اللّه ليلة المعراج، وخاطب بها الرسول بلا واسطة، لم يبعث بها رسولًا من الملائكة، وهي آخر ما وصى به النبي على أمته، وهي المخصوصة بالذكر في كتاب اللّه تخصيصًا بعد تعميم كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ فِالْكِنْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ اَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ وَأَقِعِ الضَكَاوَةً ﴾ (٣)، وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة وبالنسك

<sup>(</sup>١) سيأتي مع أحاديث الباب. (٢) البقرة: الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه عند الآية (٤٥) من حديث حذيفة ﴿ مُنْ

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٤٦). (٥) البحر المحيط (١/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٦) الأعراف: الآية (١٧٠). (٧) العنكبوت: الآية (٤٥).

\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة \_\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

وبالجهاد في مواضع من كتاب اللّه، كقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِبنُواْ بِالصَّبْرِ وَالْصَلَوْةِ ﴾ وقوله: ﴿ وَالْحَمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ ﴾ (() وقوله: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَالْحَمْتُ لَهُمُ ﴾ (الشَّكَوْةَ فَلَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

وقال: «وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور؛ أحدها: الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. الثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. الثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب، ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا كقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّبْرِ وَاللَّهُ لَا يَعْفِلُونَ وَسَيِّحُ وَالصَّبْرِ فَإِنَّ السَّيْعَاتِ قَالِى: ﴿ وَالصَّبْرِ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) وردت هذا الطرف من الآية في كثير من المواضع منها: البقرة (٤٣).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (١٦٢). (٣) الفتح: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٤) النساء: الآية (١٠٢). (٥) الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (٢٨/ ٧٠-٧١). (٧) البقرة: الآية (٤٥).

<sup>(</sup>١٠) ق: الآية (٣٩). (١٠) الحجر: الآيتان (٧٧–٩٨).

الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدًّا.

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية، إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة: يدخل في الصلاة: ذكر الله تعالى، ودعاؤه، وتلاوة كتابه، وإخلاص الدين له، والتوكل عليه، وفي الزكاة: الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع؛ من نصر المظلوم، وإغاثة الملهوف، وقضاء حاجة المحتاج. . وفي الصبر: احتمال الأذى، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، ومخالفة الهوى، وترك الأشر والبطر»(۱).

قلت: فلله در شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الفقه العظيم في دين الله، وبيان أن ولاة الأمور لا يمكن أن يستقيم حالهم ولا أن تعلو مرتبتهم، ولا نصر لهم ولا مقاومة لعدوهم بالسلاح والعدة والعتاد، إلا بإظهار شعائر دينه وإعلاء كلمته، وإقامة توحيده والدعوة إليه، ومحاربة ما يخالفه حربًا لا هوادة فيها ولا مناقشة، فالتوحيد كلمة الله العليا، والعمود الفقري لدينه؛ فإن ضاع ضاع الدين، وإن قام قام الدين، والصلاة من أعظم شعائر الدين، ومن لم يهتم بها من ولاة الأمور فلا خير فيه، فالرسول –عليه الصلاة والسلام – لم يثبت أنه تخلف عن الإمامة بالناس إلا في تبوك لما ذهب لقضاء حاجته، وفي مرضه الذي قدم فيه أبا بكر فله، وهكذا الخلفاء من بعده، وشهادة عمر كانت في محرابه، فالعناية بالصلاة والزكاة وبقية أركان الإسلام دلالة صدق وإخلاص، والتهاون بها دلالة انحراف وتهاون بدين الله، فإلى الله المشتكى من واقع تعيشه أكثر الأمة الإسلامية في التهاون بلاتوحيد وبهذه الشعائر العظيمة.

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن شكر النعم والصبر على المصائب من كمال العبودية لله

\* عن أبي هريرة ﷺ أن رسول اللَّه ﷺ قال: «أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»(٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٨/ ٣٦١-٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٩) ومن طريقه: أبو نعيم (٩/ ٢٢٣) قال الهيثمي في المجمع (١٧٢): (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير موسى بن طارق وهو ثقة اه وصححه الحاكم (١/ ٤٩٩) ووافقه الذهبي،=

( ٤٣٠ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

\* عن الصنابحي عن معاذ بن جبل الشيء أن رسول الله على أخذ بيده يومًا ثم قال: «يا معاذ! إني لأحبك» فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! وأنا أحبك، قال: «أوصيك يا معاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

وأوصى بذلك معاذ الصنابحيّ، وأوصى به الصنابحيّ أبا عبد الرحمن، وأوصى أبو عبدالرحمن عقبة بن مسلم(١).

#### \* فوائد الحديثين:

قال ابن علان: -نقلًا عن فتح الإله-: «وبما تقرر علم أنه وسلط المنطقة جمع في هذه الألفاظ القليلة مطالب الدنيا والآخرة، وجعل الشكر وسطا لتكفله بمصالح الدنيا والآخرة بنص قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكْرُنُدٌ لَأَزِيدَنَكُمْ ﴿ الله مما والآخرة بنص قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكْرُنُدٌ لَأَزِيدَنَكُمْ ﴾ (١) أي: مما أنتم فيه من نعم الدارين، وجعل الذكر وحسن العبادة مبدأ ومنتهى ولأنهما لما تمحضا للمصالح الأخروية والمعارف الربانية واستحقا أن يبدأ بأحدهما ويختم بالآخر وإشارة إلى أن الآخرة وشهودها وما يؤدي إليها والمقصود بداية ونهاية والشكر وعطف خاص على عام، إذ الشكر أداء العبودية لما تقدم من أنه شرعًا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، لكن منه ما هو حسن وهو ما صحب بالحضور والخضوع والخشوع والخشوع فيكون أقرب إلى القبول، ومنه ما ليس كذلك» (١٠).

\* عن أبي هريرة و النبي عن النبي الله قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»(1).

<sup>=</sup> وصحح إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة (٨٤٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٥/ ١٤٤- ٢٤٥) وأبو داود (٢/ ١٨٠- ١٨١/ ١٥٢٢) والنسائي (٣/ ٦١/ ١٣٠٢). وصححه ابن خزيمة (١/ ٣٦٩/ ٢٠١١)، وابن حبان (الاحسان ٥/ ٣٦٤- ٣٦٦/ ٢٠٢٠- ٢٠٢١)، والحاكم (١/ ٢٧٣) على شرط الشبخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: الآية (٧).

<sup>(</sup>٣) دليل الفالحين (٤/ ٢٢٦).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٨٩)، والترمذي (٤/ ٣٥٥/ ٢٤٨٦) وقال: «حسن غريب»، وابن ماجه (١/ ٥٦١)
 ١٧٦٤). وعلقه البخاري (٩/ ٧٢٧). وصححه: ابن خزيمة (٣/ ١٩٧- ١٩٨/ ١٩٨٨) وابن حبان (الاحسان ٢/ ١٦٦/ ٣١٥) والحاكم (٤/ ١٩٦٦) ووافقه الذهبي.

#### ★ فوائد الحديث:

قال ابن حجر: «قال ابن التين: الطاعم هو الحسن الحال في المطعم، وقال ابن بطال: هذا من تفضل الله على عباده؛ أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر، وقال الكرماني: التشبيه هنا في أصل الثواب لا في الكمية ولا الكيفية، والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه، وقال الطيبي: ربما توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه، أو وجه الشبه اشتراكهما في حبس النفس، فالصابر يحبس نفسه على طاعة المنعم، والشاكر يحبس نفسه على شكر الله على جميع والشاكر يحبس نفسه على محبته اه، وفي الحديث الحث على شكر الله على جميع نعمه، إذ لا يختص ذلك بالأكل، وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر وأنهما سواء، كذا قيل، ومساق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر؛ لأن الأصل أن المشبه به أعلى درجة من المشبه، والتحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلي، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال، نعم عند الاستواء من كل جهة، وفرض رفع العوارض بأسرها، فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة، ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء، والله أعلم»(۱).

\* عن صهيب ره قال: قال رسول الله على: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له» (٢).

\* عن أنس في قال: سمعت النبي على يقول: «عجبت للمؤمن! إن اللَّه لم

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٣٢) ومسلم (٤/ ٢٩٩٥/ ٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ١٧٣) والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٦٣/ ١٠٩٠٦) وذكره الهيثمي (٧/ ٢٠٩) وقال: الرواه أحمد بأسانيد ورجالها رجال الصحيح، وصحح إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة (١/ ٢٧٧).

يقض له قضاء؛ إلا كان خيرا له»(١).

#### ★ فوائد الأحاديث:

قوله: «وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»

قال المناوي: «وليس ذلك للكافرين ولا للمنافقين، ثم بين وجه العجب بقوله: «إن أصابته سراء» كصحة وسلامة ومال وجاه؛ «شكر» اللَّه على ما أعطاه، «وكان خيرًا له» فإنه يكتب في ديوان الشاكرين. «وإن أصابته ضراء» كمصيبة؛ «صبر فكان خيرا له»، فإنه يصير من أحزاب الصابرين، الذين أثنى اللَّه عليهم في كتابه المبين، فالعبد ما دام قلم التكليف جاريًا عليه؛ فمناهج الخير مفتوحة بين يديه، فإنه بين نعمة يجب عليه شكر المنعم بها، ومصيبة يجب عليه الصبر عليها، وأمر ينفذه، ونهي يجتنبه، وذلك لازم له إلى الممات»(٢).

وقال العثيمين: «وفي هذا الحديث الحث على الشكر عند السراء؛ لأنه إذا شكر الإنسان ربه على نعمة فهذا من توفيق الله له، وهو من أسباب زيادة النعم كما قال الله: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّ كَنَّكُمُ لَإِن شَكَرْتُمُ لَإِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُ وَلَبِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (٣) وإذا وفق الله العبد لشكره فهذه نعمة تحتاج إلى شكرها مرة ثانية، فإذا وفق فهي نعمة تحتاج إلى شكرها من يقوم به، فإذا من الله عليك وأعانك عليه فهذه نعمة »(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣/ ١١٧) وأبو يعلى (٧/ ٨٦/ ٤٠١٩) والقضاعي في الشهاب (١/ ٣٤٨) ٩٦٥). وصححه ابن حبان (الاحسان ٢/ ٧٠٥/ ٧٢٨).

 <sup>(</sup>۲) فيض القدير (٤/ ٣٠٢).
 (٣) إبراهيم: الآية (٧).

<sup>(</sup>٤) شرح رياض الصالحين (١/ ١٤٥).

الآلة (١٥٤)

# قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَخْيَآهُ وَلَكِنَ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## \*غريب الآية:

سبيل الله: السبيل: الطريق، والمرادهنا: الجهاد.

لا تشعرون: أي لا تدركون بحواسكم.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -تعالى ذكره-: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على طاعتي في جهاد عدوكم، وترك معاصي، وأداء سائر فرائضي عليكم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله: هو ميت، فإن الميت من خلقي من سلبته حياته، وأعدمته حواسه، فلا يلتذ لذة، ولا يدرك نعيمًا؛ فإن من قتل منكم، ومن سائر خلقي في سبيلي؛ أحياء عندي في حياة ونعيم، وعيش هني، ورزق سني، فرحين بما آتيتهم من فضلي، وحبوتهم به من كرامتي»(١).

قال الشوكاني: «أي لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللّه هم أموات، بل هم أحياء، ولكن لا تشعرون بهذه الحياة عند مشاهدتكم لأبدانهم بعد سلب أرواحهم؛ لأنكم تحكمون عليها بالموت في ظاهر الأمر بحسب ما يبلغ إليه علمكم الذي هو بالنسبة إلى علم الله؛ كما يأخذ الطائر في منقاره من ماء البحر، وليسوا كذلك في الواقع، بل هم أحياء في البرزخ، وفي الآية دليل على ثبوت عذاب القبر، ولا اعتداد بخلاف من خالف في ذلك، فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة ودلت عليه الآيات القرآنية، ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ عليه الآيات القرآنية، ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ

(٣) فتح القدير (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) آل عمران (١٦٩).

قال السعدي: «لما ذكر -تبارك وتعالى-، الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال؛ ذكر نموذجًا مما يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيله، وهو أفضل الطاعات البدنية، وأشقها على النفوس، لمشقته في نفسه، ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة، التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به، فإنه سعي لها، ودفع لما يضادها.

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى: أن من قتل في سبيله، بأن قاتل في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا، ودينه الظاهر، لا لغير ذلك من الأغراض؛ فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل، مما تظنون وتحسبون. فالشهداء ﴿ أَحِيانَا أُعِنَا مَا يَعْنَ رَبِهِمُ فَرُرُقُونَ فَ فَوْ عَنْ اللهِ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا مِنْ فَضْلِهِ وَيُسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا مَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوكَ ﴿ فَيَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللّهُ وَنَعْلِ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللّهُ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللّهُ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من اللّه تعالى، وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة، والرزق الروحي، وهو الفرح، وهو الاستبشار، وزوال كل خوف وحزن، وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي على أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وفي هذه الآية، أعظم حث على الجهاد في سبيل الله، وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب؛ لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام، هو الذي فتر العزائم، وزاد نوم النائم، وأفات الأجور العظيمة والغنائم، لم لا يكون كذلك العزائم، وزاد نوم النائم، وأفات الأجور العظيمة والغنائم، لم لا يكون كذلك واللّه تعالى قد هو أشرَىٰ مِن الثواب؟ لم "كون كذلك الله من الثول قد هو أشرَىٰ مِن النّومنِ النّومنِ النّومنِ الله من المُومنِ مَن النّومن المُومن الم

فواللَّه لو كان للإنسان ألف نفس، تذهب نفسًا فنفسًا في سبيل الله؛ لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم، ولهذا لا يتمنى الشهداء -بعدما عاينوا- من ثواب اللَّه وحسن جزائه؛ إلا أن يردوا إلى الدنيا، حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد

<sup>(</sup>١) آل عمران: (١٦٩-١٧١).

<sup>(</sup>٢) التوبة: (١١١).

الآية (١٥٤) \_\_\_\_\_\_( ٣٥

مرة، وفي الآية، دليل على نعيم البرزخ وعذابه، كما تكاثرت بذلك النصوص»(١١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الشهادة وعظم أجر الشهداء

\* عن كعب بن مالك ﷺ أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إن أرواح الشهداء في طير خُضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة»(٣).

## \*غريب الحديث:

تعلق من ثمر الجنة: يروى بفتح اللام وهو الأكثر، ويروى بضم اللام، والمعنى واحد، وهوالأكل والرعي، يقول: تأكل من ثمار الجنة، وترعى: تسرح بين أشجارها، والعلوقة والعلاق والعلوق: الأكل والرعي، وتقول العرب: ما ذاق اليوم علوقا أي طعاما.

\* عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا»(1).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٧٨-١٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٣/ ١٥٠١/ ١٨٨٧) والترمذي (٥/ ٢١٥/ ٣٠١١) وابن ماجه (٢/ ٢٣٦/ ٢٨٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٨٦) الترمذي (٤/ ١٥١/ ١٦٤١) وقال: "حسن صحيح"، والنسائي (٤/ ٤١٤-١٥٥) (٣) أخرجه: (٢٠٧٢) ابن ماجه (٢/ ١٤٢٨/ ٤٢٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٢٦٦) والطبراني في الكبير (١٠/ ٥٠٥/ ١٠٨٢٥) وصححه ابن حبان (١٠/ ١٥٥٥/ ٢٥٨) والحاكم (٢/ ٧٤) ووافقه الذهبي.

المعردة البقرة ا

#### ⋆ فوائد الأحاديث:

قال القاضي عياض: «وفيه دليل على مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة، وقد ترى من هذا في عذاب القبر، وفيه أن الأرواح باقية لا تفنى، فينعم المحسن ويعذب المسيء، كما جاء في القرآن والآثار، وهو مذهب أهل السنة؛ خلافا لغيرهم من أهل البدع القائلين بفنائها»(١).

قال ابن عبد البر: «اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال منهم قائلون: أرواح المؤمنين عند اللَّه في الجنة، شهداء كانوا أم غير شهداء، إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم، وبالرحمة لهم.

واحتجوا: بأن هذا الحديث لم يخص فيه مؤمنا شهيدا من غير شهيد، واحتجوا أيضًا بما روي عن أبي هريرة: أن أرواح الأبرار في عليين، وأرواح الفجار في سجين. وعن عبد الله بن عمر مثل ذلك.

وهذا قول يعارضه من السنة ما لا مدفع في صحة نقله؛ وهو قوله ﷺ: «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل البعنة فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»(٢)»(٣).

وقال: «وقال آخرون: إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم؛ لأن القرآن والسنة لا يدلان إلا على ذلك، أما القرآن فقوله عزوجل: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلِلسَنَةَ لا يدلان إلا على ذلك، أما القرآن فقوله عزوجل: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهِ مِن فَيْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِهِمْ لُرُزَقُونَ ﴿ فَي فَرِحِينَ بِمَا عَاتَمْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ الل

-ثم ذكر كَظُلُلْهُ مجموعة من الآثار تدل على أن المقصود في الحديث هم الشهداء دون غيرهم-

ثم قال: وهذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم، وفي بعضها في

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم (٦/٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱٦) والبخاري (۱/ ۳۹۱/ ۳۲٤۰) ومسلم (٤/ ۲۱۹۹/ ۲۸۱۲) والترمذي (٣/ ٣٨٤/ ٢١٩٩) اخرجه: أحمد (١٤/ ٢٨١٤) والبن المجه (١٤/ ١٤٢٧) من حديث ابن عمر. (٣) فتح البر (١٤/ ١٤٣١). (٤) (١٦٠ و ١٢٠).

صورة طير، وفي بعضها في أجواف طير، وفي بعضها كطير، والذي يشبه عندي -والله أعلم- أن يكون القول؛ قول من قال كطير، أو كصور طير، لمطابقته لحديثنا المذكور، وليس هذا موضع نظر ولا قياس؛ لأن القياس إنما يكون فيما يسوغ فيه الاجتهاد، ولا مدخل للاجتهاد في هذا الباب، وإنما نسلم فيه لما صح من الخبر، عمن يجب التسليم له»(١).

قال ابن القيم: «لا تنافي بين قوله ﷺ: «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر البحنة» (٢) وبين قوله: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل البحنة، فمن أهل البحنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» وهذا الخطاب يتناول الميت على فراشه والشهيد، كما أن قوله: «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر المجنة» يتناول الشهيد وغيره، ومع كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ ترد روحه أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وأما المقعد الخاص به والبيت الذي أعد له؛ فإنه إنما يدخله يوم القيامة، ويدل عليه أن منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التي أعد الله لهم ليست هي تلك القناديل التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعا، فهم يرون منازلهم ومقاعدهم من الجنة، ويكون مستقرهم في تلك القناديل المعلقة بالعرش، فإن الدخول التام الكامل إنما يكون يوم القيامة، ودخول القناديل المعلقة بالبرزخ أمر دون ذلك. . .

وأما قول من قال: إن حديث كعب في الشهداء دون غيرهم؛ فتخصيص ليس في اللفظ ما يدل عليه، وهو حمل اللفظ العام على أقل مسمياته، فإن الشهداء بالنسبة إلى عموم المؤمنين قليل جدًّا، والنبي على على هذا الجزاء بوصف الإيمان، فهو المقتضي له، ولم يعلقه بوصف الشهادة. . . وأما النصوص والآثار التي ذكر في رزق الشهداء، وكون أرواحهم في الجنة؛ فكلها حق، وهي لا تدل على انتفاء دخول أرواح المؤمنين الجنة، ولاسيما الصديقين الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاع بين الناس، فيقال لهؤلاء: ما تقولون في أرواح الصديقين؛ هل هي في الجنة أم لا؟ فإن قالوا: إنها في الجنة، ولا يسوغ لهم غير هذا القول – فثبت أن هذه النصوص لا تدل على اختصاص أرواح الشهداء بذلك، وإن قالوا: ليست في

(٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) فتح البر (٢/ ١٤٤–١٤٨).

الجنة؛ لزمهم من ذلك أن تكون أرواح سادات الصحابة كأبي بكر الصديق، وأبيّ بن كعب، وعبداللَّه بن مسعود، وأبي الدرداء، وحذيفة بن اليمان، وأشباههم ناله ؛ ليست في الجنة وأرواح شهداء زماننا في الجنة، وهذا معلوم البطلان ضرورة، فإن قيل: فإن كان هذا حكمًا يختص بالشهداء؛ فما الموجب لتخصيصهم بالذكر في هذه النصوص؟ قلت: التنبيه على فضل الشهادة وعلو درجتها، وأن هذا مضمون لأهلها ولا بد، وأن لهم منها أوفر نصيب، فنصيبهم من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فراشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة منهم، فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه، ويدل على هذا أن اللَّه سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها أعداؤه فيه؛ أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها، تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها، ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير، وتأمل لفظ الحديثين، فإنه قال: نسمة المؤمن طير فهذا يعم الشهيد وغيره، ثم خص للشهيد بأن قال هي في جوف طير، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضًا، ويدل على أنه حق من عند الله، وهذا الجمع أحسن من جمع أبي عمر وترجيحه رواية من روى: «أرواحهم كطير خضر» بل الروايتان حق وصواب فهي كطير خضر وفي أجواف طير خضر »(۱).

قال القاضي: «وأما قوله تعالى لهم: «هل تشتهون شيئًا»؛ فمبالغة في الإكرام والنعيم، إذ قد أعطاهم ما لا يخطر على قلب بشر، ثم رغبهم في سؤال الزيادة، فلم يجدوا وراء ما أعطاهم من مزيد، لكن تلقوا ذلك بالشكر بأن سألوه بأن يرد أرواحهم إلى أجسادهم حتى يجاهدوا فيه، ويبذلوا أنفسهم، ويقتلوا في شكر إحسانه، ويستلذوا ألم القتل والموت لمكافأة بره، ويجودوا بذواتهم له، إذ لم يقدروا على غاية فوق ذلك، والجود بالنفس أقصى غاية الجود»(٢).

قلت: الفرق بين قاتل نفسه وبين من يبذل نفسه لإعلاء كلمة اللَّه، هو أن الشهيد

<sup>(</sup>٢) الإكمال (٦/ ٢٠٩).

له من الفضل والجزاء ما صرحت به النصوص، وقاتل نفسه عليه من العذاب ما لا تستحمله الفطر والعقول السليمة، فنرجو الله أن يجعلنا من الشهداء وأن لا يجعلنا من الذين استعجلوا أنفسهم تشاؤمًا أو قنوطًا من رحمة الله، أو يأسًا من روح الله ﴿إِنَّهُ لاَ يَأْتِصُ مِن رَقِع اللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (١).

\* \* \*

يوسف: الآية (۸۷).

قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِثَىٰءِ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ
وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّذِينَ إِذَاۤ أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواۤ
إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُهْتَدُونَ ﴿ مَلَوَاتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ 
وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللْمُلْلِلْمُلْمُلْمُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

## \*غريب الآية:

لنبلونكم: لنختبرنكم.

الخوف: توقع المكروه، ويعبر عنه بالجزع.

مصيبة: المصيبة: النائبة والنكبة.

المهتدون: الاهتداء إصابة طريق الحق.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وهذا إخبار من الله -تعالى ذكره - أتباع رسوله وهمتليهم وممتحنهم بشدائد من الأمور، ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، كما ابتلاهم فامتحنهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكما امتحن أصفياءه قبلهم. ووعدهم ذلك في آية أخرى فقال لهم: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَكَةَ وَلَمّا يَاتِكُمْ مَثَلُ الّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَاسَاءُ وَالْقَرّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرّسُولُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا يَا يَعْمَلُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِبُ ﴾ (١٠) . وقوله: ﴿ يَشَى وَ مِن الْخُوفِ يعني: من الخوف من العدو، وبالجوع -وهو القحط - يقول: ولنختبرنكم بشيء من خوف ينالكم من عدوكم، وبسنة تصيبكم ينالكم فيها مجاعة وشدة، وتتعذر المطالب عليكم، فتنقص لذلك أموالكم؛ وحروب تكون بينكم وبين أعدائكم من الكفار، فينقص لها عددكم؛ وموت ذراريكم وأولادكم، وجدوب تحدث فتنقص لها فينقص لها عددكم؛ وموت ذراريكم وأولادكم، وجدوب تحدث فتنقص لها

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٢١٤).

ثماركم. كل ذلك امتحان مني لكم، واختبار مني لكم، فيتبين صادقوكم في إيمانكم من كاذبيكم فيه، ويعرف أهل البصائر في دينهم منكم، من أهل النفاق فيه والشك والارتياب. كل ذلك خطاب منه لأتباع رسول اللَّه ﷺ وأصحابه. . ثم قال -تعالى ذكره- لنبيه على: يا محمد، بشر الصابرين على امتحاني بما أمتحنهم به، والحافظين أنفسهم عن التقدم على نهيي عما أنهاهم عنه، والآخذين أنفسهم بأداء ما أكلفهم من فرائضي، مع ابتلائي إياهم بما أبتليهم به، القائلين إذا أصابتهم مصيبة: ﴿ إِنَّا بِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ . فأمره اللَّه -تعالى ذكره- بأن يخص -بالبشارة على ما يمتحنهم به من الشدائد- أهل الصبر، الذين وصف الله صفتهم»(١١).

وقال ابن كثير: «أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده؛ أي: يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ مَتَّى نَعْلَرَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنبِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمُ ﴾ (٧) فتارة بالسراء، وتارة بالضراء؛ من خوف وجوع؛ كما قال تعالى: ﴿ فَأَذَا قَهَا اللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ ﴾ (٣)، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال: ﴿لِمَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْحَوْفِ، وقال ههنا: ﴿ بِثَيْءِ مِن ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ ﴾ أي: بقليل من ذلك، ﴿ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ ﴾ أي: ذهاب بعضها، ﴿ وَٱلْأَنفُس ﴾: كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، ﴿ وَالنَّمَرَتِّ ﴾ أي: لا تُغلِّ الحدائق والمزارع كعادتها، قال بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تُثمر غير واحدة، وكل هذا وأمثاله مما يختبر اللَّه به عباده، فمن صبر أثابه، ومن قنط أحل به عقابه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ . . . ثم بين تعالى من الصابِرون الذين شكرهم فقال: ﴿ الَّذِينَ إِذَا آصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا يَلِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم مُلك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده، وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة، ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك؛ فقال: ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً ﴾ أي: ثناء من اللَّه عليهم، قال سعيد بن جبير: أي أمنة من العذاب 

<sup>(</sup>٢) محمد: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ٢١٠-٢٢١).

<sup>(</sup>٣) النحل: الآية (١١٢).

العلام المعردة المعردة

قال السعدي: «أخبر تعالى: أنه لا بدأن يبتلي عباده بالمحن؛ ليتبين الصادق من الكاذب، والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان، ولم يحصل معها محنة؛ لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة اللّه تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان، ولا ردهم عن دينهم، فما كان اللّه ليضيع إيمان المؤمنين، فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده ﴿ بِثَى مِ مِن الْمُؤفِ كُه من الأعداء ﴿ وَالْجُوعِ كُه أي: بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله، أو الجوع؛ لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك.

﴿ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ ﴾ وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال ؛ من جوائح سماوية ، وغرق ، وضياع ، وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة ، وقطاع الطريق وغير ذلك . ﴿ وَٱلْأَنْفُسِ ﴾ أي: ذهاب الأحباب من الأولاد ، والأقارب ، والأصحاب ، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد ، أو بدن من يحبه ، ﴿ وَٱلثَّمَرَتِ ﴾ أي: الحبوب ، وثمار النخيل ، والأشجار كلها ، والخضر ببرد ، أو برد ، أو حرق ، أو آفة سماوية ، من جراد ونحوه .

فهذه الأمور، لا بدأن تقع؛ لأن العليم الخبير، أخبر بها، فوقعت كما أخبر، فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين، فالجازع، حصلت له المصيبتان: فوات المحبوب، وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها، وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان، ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان.

وأما من وفقه اللَّه للصبر عند وجود هذه المصائب، فحبس نفسه عن التسخط، قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند اللَّه، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه؛ لأنها صارت طريقًا لحصول ما هو خير له وأنفع منها؛ فقد امتثل أمر اللَّه، وفاز بالثواب، فلهذا قال تعالى: ﴿وَبَنِّرِ الْهَدِينِ ﴾ أي: بشرهم بأنهم يوقون أجرهم بغير حساب.

فر المَتَدِينَ ﴾ هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة، والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله: ﴿ الَّذِينَ إِذَا آَ اَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ ﴾ وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره.

وقالوًا إنّا لِلهِ أي: مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها، فقد تصرف أرحم الراحمين، بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد، علمه، بأن وقوع البلية؛ من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن اللّه، والشكر له على تدبيره، لما هو خير لعبده، وإن لم يشعر بذلك، ومع أننا مملوكون لله، فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمُجازٍ كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا؛ وجدنا أجرنا موفورا عنده، وإن جزعنا وسخطنا؛ لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر، فكون العبد لله وراجع إليه؛ من أقوى أسباب الصبر.

﴿ أُولَيْكَ ﴾ الموصوفون بالصبر المذكور ﴿ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ ﴾ أي: ثناء وتنويه بحالهم ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ عظيمة ، ومن رحمته إياهم ، أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر ، ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴾ الذين عرفوا الحق ، وهو في هذا الموضع ، علمهم بأنهم لله ، وأنهم إليه راجعون ، وعملوا به ، وهو هنا صبرهم لله .

ودلت هذه الآية، على أن من لم يصبر؛ فله ضدما لهم، فحصل له الذم من الله، والعقوبة، والضلال، والخسارة، فما أعظم الفرق بين الفريقين! وما أقل تعب الصابرين، وأعظم عناء الجازعين!! فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها؛ لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به، إذا وقعت، وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر، وما للصابرين من الأجر، ويعلم حال غير الصابر، بضد حال الصابر.

وأن هذا الابتلاء والامتحان؛ سنة الله التي قد خلت، ولن تجدلسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب»(١).

وقال ابن عاشور: «وقوله: ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُهَتَدُونَ ﴾ بيان لفضيلة سنتهم إذ اهتدوا لما هو حق كل عبد عارف فلم تزعجهم المصائب ولم تكن لهم حاجبًا عن التحقق في مقام الصبر، لعلمهم أن الحياة لا تخلو من الأكدار، وأما الذين لم يهتدوا فهم يجعلون المصائب سببًا في اعتراضهم على الله أو كفرهم به أو قول ما لا يليق أو شكهم في صحة ما هم عليه من الإسلام، يقولون لو كان هذا هو الدين

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٨٠-١٨٣).

\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة \_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

المرضي لله لما لحقنا عذاب ومصيبة، وهذا شأن أهل الضلال الذين حذرنا اللّه أمرهم بقوله: ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَلَاِمَّ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ﴾ (٢) والقول مَع المنافقين: ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ﴾ (٢) والقول الفصل أن جزاء الأعمال يظهر في الآخرة، وأما مصائب الدنيا فمسببة عن أسباب دنيوية، تعرض لعروض سببها، وقد يجعل اللّه سبب المصيبة عقوبة لعبده في الدنيا على سوء أدب أو نحوه للتخفيف عنه من عذاب الآخرة، وقد تكون لرفع درجات النفس، ولها أحوال ودقائق لا يعلمها إلا اللّه تعالى وقد يطلع عليها العبد إذا راقب نفسه وحاسبها » (٣).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الصبر على المصائب واستحباب الاسترجاع عند وقوعها

\* عن أنس و الله قال: قال النبي على الله النبي الله عن أنس والله قال: قال النبي الله عن الله الله الله الله البنة بفضل رحمته إياهم (٤٠).

## \*غريب الحديث:

لم يبلغوا الحِنث: أي لم يبلغوا مبلغ الرجال، ويجري عليهم القلم، فيكتب عليهم الحنث، وهو الإثم، وقال الجوهري: بلغ الغلام الحنث؛ أي: المعصية والطاعة.

\* عن أبي سعيد في أن النساء قلن للنبي عَلَيْهُ: اجعل لنا يوما. فوعظهن وقال: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابًا من النار». قالت امرأة: واثنان؟ قال: «واثنان»(٥).

\* عن أبى هريرة والنبي على قال: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية (٧٨).

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (١٣١).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٢/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣/ ١٥٢) والبخاري (٣/ ١٥٣/ ١٢٤٨) والنسائي (٤/ ٣٣٤/ ١٨٧٢) وابن ماجه (١/ ١٦٠٥/ ١٦٠٥).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٣/ ٣٤) والبخاري (٣/ ١٥٣/ ١٧٤٩) ومسلم (٤/ ٢٠٢٨/ ٢٦٣٣) والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٥١- ٥٥١) أحمد (٣/ ٥٩١).

النار إلا تجِلة القسم»(١).

#### \*غريب الحديث:

إلا تحِلّه القسم: بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام؛ أي: ما ينحلّ به القسم وهو اليمين، وهو مصدر حلل اليمين؛ أي: كفرها، يقال حلل تحليلًا وتحلة وتحلّل بغير هاء والثالث شاذ. وقال أهل اللغة: يقال فعلته تحلة القسم؛ أي: قدر ما حللت به يميني ولم أبالغ.

\* عن عقبة بن عامر و الله قال: قال رسول الله على الله على الله من صلبه فاحتسبهم على الله وجبت له الجنة (٢٠٠٠).

## \* من فوائد الأحاديث:

قوله: «ما من الناس من مسلم» قال الحافظ: «قيده به ليخرج الكافر»(٣).

قوله: «لم يبلغوا الحنث»

قال الحافظ: "وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم، والحب له أشد، والرحمة له أوفر، وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب، وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة، وبهذا صرح كثير من العلماء، وفرقوا بين البالغ وغيره؛ بأنه يتصور منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة، بخلاف الصغير؛ فإنه لا يتصور منه ذلك، إذ ليس بمخاطب. وقال الزين بن المنير: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى؛ لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كَلَّ على أبويه؛ فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي، ووصل له منه النفع، وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟! قال: ولعل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك في الترجمة، انتهى. ويقوي الأول قوله في بقية الحديث: "بفضل رحمته إياهم"؛ لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم، وهل يلتحق بالصغار

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۲۹-۲۲۰) والبخاري (۳/ ۱۲۵۱/ ۱۲۵۱) ومسلم (٤/ ۲۰۲۸/ ۲۹۳۲) والنسائي في الكبرى (۲/ ۱۲۹۲/ ۱۲۳۲) وابن ماجه (۱/ ۱۲۰۳/ ۱۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ١٤٤) والطبراني (١٧/ ٣٠٠/ ٨٢٩). قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٥-٦): الرواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني ثقات».

<sup>(</sup>٣) الفتح (٣/ ١٥٥).

لادة البقرة الب

من بلغ مجنونًا مثلًا واستمر على ذلك فمات؟ فيه نظر؛ لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق، وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضي عدمه، ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشدة الحب ولا عدمه، وكان القياس يقتضي ذلك لما يوجد من كراهة بعض الناس لولده وتبرمه منه، ولاسيما من كان ضيق الحال، لكن لما كان الولد مظنة المحبة والشفقة نيط به الحكم وإن تخلف في بعض الأفراد»(١).

# قوله: «إلا أدخله اللَّه الجنة»

قال الحافظ: «في حديث عتبة بن عبد الله السلمي عند ابن ماجه بإسناد حسن نحو حديث الباب لكن فيه: «إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل» (۲) وهذا زائد على مطلق دخول الجنة، ويشهد له ما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعًا في أثناء حديث: «ما يسرك أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك» (۲) (١).

قوله: «بفضل رحمته إياهم».

قال الحافظ: «أي: بفضل رحمة اللّه للأولاد. وقال ابن التين: قيل: إن الضمير في رحمته للأب؛ لكونه كان يرحمهم في الدنيا، فيجازى بالرحمة في الآخرة، والأول أولى، ويؤيده أن في رواية ابن ماجه من هذا الوجه: «بفضل رحمة اللّه إياهم» وللنسائي من حديث أبي ذر: «إلا غفر اللّه لهما بفضل رحمته» (٥٠) وللطبراني وابن حبان من حديث الحارث بن أقيش –وهو بقاف ومعجمة مصغر مرفوعًا: «ما من مسلمين يموت لهما أربعة أولاد إلا أدخلهما اللّه الجنة بفضل رحمته» (٥٠) وكذا في حديث عمرو بن عبسة كما سنذكره قريبا، وقال الكرماني: الظاهر أن المراد بقوله: «إياهم» جنس المسلم الذي مات أولاده لا الأولاد، أي

<sup>(</sup>١) الفتح (٣/ ١٥٥ – ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٦٠٤/ ١٦٠٤).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ضمن أحاديث الباب. (٤) الفتح (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٥/ ١٥١) والنسائي (٤/ ٣٢٥-٣٢٧/ ١٨٧٣) وصححه ابن حبان [الإحسان (٧/ ٢٠٢/ ٢٩٤٠)] والحاكم (٢/ ٨٦ -٧٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٣–٣١٣) والطبراني (٣/ ٣٠٠/ ٣٣٥٩) وقال الهيثمي (٣/ ٨): «ورجاله ثقات». وصححه الحاكم (١/ ٧١) ووافقه الذهبي .

بفضل رحمة اللَّه لمن مات لهم، قال: وساغ الجمع لكونه نكرة في سياق النفي فتعمم انتهى. وهذا الذي زعم أنه ظاهر ليس بظاهر، بل في غير هذا الطريق ما يدل على أن الضمير للأولاد، ففي حديث عمرو بن عبسة عند الطبراني: "إلا أدخله اللَّه برحمته هو وإياهم الجنة" (أ وفي حديث أبي ثعلبة الأشجعي المقدم ذكره "أدخله اللَّه الجنة بفضل رحمته إياهما" قاله بعد قوله: "من مات له ولدان" فوضح بذلك أن الضمير في قوله: "إياهم" للأولاد لا للآباء واللَّه أعلم "(").

قال الحافظ: «قوله «واثنان» أي: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: «واثنان»؛ أي: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك. . وهو ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين، وقد تقدم النقل عن ابن بطال أنه محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحال، ولا بُعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين، ويحتمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلا، لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا؛ لأن موت الاثنين غالبًا أكثر من موت الثلاثة، كما وقع في حديث معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيد (١٠)، ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب والله أعلم (٥٠).

وقال أبو عمر: «والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الآثار: أنها لمن حافظ على أداء فرائضه، واجتنب الكبائر، والدليل على ذلك؛ أن الخطاب في ذلك العصر لم يتوجه إلا إلى قوم الأغلب من أعمالهم ما ذكرنا، وهم الصحابة رضوان الله عليهم»(٦).

\* عن أم سلمة و أنها قالت: سمعت رسول اللَّه و يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي و أخلِف لي خيرًا منها، إلا أخلف اللَّه له خيرًا منها». قالت: فلما مات أبو سلمة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٨٦) والطبراني في الصغير (٢/ ٣٨٤-٣٨٥/ ١٠١) قال الهيثمي (٣/ ٥-٦): الورجال الطبراني ثقات.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٦) والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٨٤/ ٩٥٧) قال الهيثمي (٣/ ٧): «ورجاله ثقات».
 (٣) الفتح (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٢٨) والبخاري (٦/ ٧٧-٧٣/ ٢٨٥٦) ومسلم (١/ ٥٥/ ٣٠) وأبو داود (٣/ ٥٥/ ٢٥٥٩) مختصرا. والترمذي (٥/ ٢٦- ٢٦٤٣) والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٤٣ - ٤٤٤/ ٥٨٧٧).

<sup>(</sup>٥) الفتح (٣/ ١٥٨). (٦) فتح البر (٦/ ٣٢١).

££A سورة البقرة

قلت: أيّ المسلمين خيرٌ من أبي سلمة؟ أولُ بيت هاجر إلى رسول اللَّه على!! ثم إنى قلتها فأخلف اللَّه لي رسولَ اللَّه ﷺ، قال: أرسل إلى رسول اللَّه ﷺ حاطب بن أبى بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتًا، وأنا غيور، فقال: «أما ابنتها فندعو اللَّه أن يغنيها عنها ، وأدعو اللَّه أن يذهب بالغيرة»(١٠).

#### \* من فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «ليس في حديث أم سلمة من رواية مالك معنى يشكل، ولا موضع تنازعه العلماء في التأويل، وإنما هو دعاء، واسترجاع، وتعز، ومعنى قوله: «إنا لله» أي: نحن لله، وعبيد، وخلق، خلقنا للفناء «وإنا إليه راجعون» أي: إليه نصير، وإليه نرجع؛ لأنه -تبارك اسمه- إليه يرجع الأمر كله، والخلق كله، فلابد من الموت، والرجوع إلى الله؛ أي: فما لنا نجزع مما لابد لنا منه، ولا محيد عنه، وهذا أحسن شيء وأبلغه في حسن العزاء، وفيه إيمان، وإخلاص، وإقرار بالبعث، والحمد لله»(٢).

قال القرطبي: «قوله: «ما من مسلم تصيبه مصيبة . . » هذا تنبيه على قوله تعالى: ﴿ وَبَيِّر الصَّنبِينَ ﴾ (٣) الآية، مع أنه ليس فيها أمر بذلك القول، وإنما تضمنت مدح من قاله، فيكون ذلك القول مندوبًا، والمندوب مأمور به؛ أي: مطلوب ومقتضى، وإن سوغ تركه. وقال أبو المعالي: لم يختلف الأصوليون أن المندوب مقتضى ومطلوب، وإنما اختلفوا هل يسمى مأمورًا به، قلت: وهذا الحديث يدل على أنه يسمى بذلك.

وقوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون» كلمة اعتراف بالملك لمستحقه، وتسليم له فيما يجريه في ملكه، وتهوين للمصيبات بتوقع ما هو أعظم منها، وبالثواب المرتب عليها، وتذكير المرجع والمآل الذي حكم به ذو العزة والجلال»(1).

قال أبو عبد اللَّه القرطبي: «جعل اللَّه تعالى هذه الكلمات ملجأً لذوي المصائب، وعصمة للممتَحنين؛ لما جمعت من المعانى المباركة؛ فإن قوله:

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٠٩) ومسلم (٢/ ٦٣١–٣٣٢/ ٩١٨) وأخرجه أبو داود (٣/ ٤٨٨/ ٣١١٩) والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٦٤/ ١٠٩١٠) مختصراً. (٢) فتح البر (٦/ ٣٠٨). (٣) البقرة: الآية (١٥٥).

<sup>(</sup>٤) المقهم (٢/ ٥٧٠).

﴿ إِنَّا لِلَّهِ ﴾ إنا لله توحيد وإقرار بالعبودية والملك. وقوله: ﴿ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ إقرار بالهلك على أنفسنا، والبعث من قبورنا، واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. قال سعيد بن جبير لَحَمَّاللهُ تعالى: (لم تعط هذا الكلمات نبيًّا قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب لما قال: يا أسفى على يوسف!) "(١).

\* عن عمر بن الخطاب ﴿ قَالَ: نعم العدلان ونعم العلاوة: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَبَنَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ نعم العدلان، ﴿ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ نعم العلاوة (٢٠).

## \*غريب الحديث:

العدلان: بكسر المهملة؛ أي: المثلان.

العلاوة: بكسر المهملة؛ أي: ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل.

## \* من فوائد الحديث:

قال العيني: «قوله: (نعم العدلان) بكسر العين؛ أي: المثلان. وقال المهلب: العدلان الصلوات والرحمة، والعلاوة ﴿ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾، وقيل: ﴿ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾، والعلاوة التي يثاب عليها. وقال ابن التين: قال أبو الحسن: العدل الواحد قول المصاب: ﴿ إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾، والعدل الثاني الصلوات التي هي عليهن من اللّه تعالى، والعلاوة ﴿ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلمُهْتَدُونَ ﴾، وهو ثناء من اللّه تعالى، والعلاوة ﴿ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلمُهْتَدُونَ ﴾، وهو ثناء من اللّه تعالى، والعلاوة ﴿ وَأُولَتَهِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ ﴾، وهو ثناء من اللّه تعالى عليهم. وقال الداودي: إنما هو مثل ضربه للجزاء، فالعدلان عدلا البعير أو الدابة، والعلاوة الغرارة التي توضع في وسط العدلين مملوءة، يقول: وكما

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري معلقا بصيغة الجزم (٣/ ٢٢١) والحاكم (٢/ ٢٧٠) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولا أعلم خلافًا بين أثمتنا أن سعيد بن المسيب أدرك أيام عمر في ، وإنما اختلفوا في سماعه منه اله. وأقره الذهبي.

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٤/ ٨٧): «وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر، وساق سنده إلى سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر يقول: (عسى أن يكون بعدي أقوام يكذبون بالرجم ، ، والحديث») اهد. وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ١٣٣/ ٢٣٣) والبيهقي في السنن (٤/ ٢٥) وفي الشعب (٢/ ٢٢١/ ١٥٨٧).

\_\_\_\_\_ 10٠ )\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

حملت هذه الراحلة وسقاءها فإنها لم يبق موضع يحمل عليه، فكذلك أعطي هذا الأجر وافرًا»(١).

\* عن أبي موسى ﴿ الله على الله عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة، وسموه بيت الحمد». (٢)

\* عن معاوية بن قرة عن أبيه رها: أن رجلًا كان يأتي النبي على ومعه ابن له، فقال له النبي على التحبه؟ فقال: يا رسول الله! أحبّك الله كما أحبه. ففقده النبي على ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله! مات. فقال النبي على لأبيه: «أما تحب أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال الرجل: يا رسول الله! أله خاصة أم لكلنا؟ قال: «بل لكلكم»(٣).

\* عن أبي هريرة رضي أن رسول اللّه على قال: «يقول اللّه تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه ؛ إلا الجنة»(١٠).

## \*غريب الحديث:

إذا قبضت صَفيّه: «بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية، وهو الحبيب المصافي كالولد والأخ، وكل من يحبه الإنسان، والمراد بالقبض قبض روحه، وهو الموت»(٥).

\* عن أبي سلمى وَ مُن راعي رسول الله عَلَيْ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «بخ بخ، وأشار بيده بخمس، ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، والحمد لله،

<sup>(</sup>١) عمدة القارى (٦/ ١٣٧).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٤١٥) والترمذي (٣/ ٣٤١/ ٣٤١) وقال: حسن غريب. وصححه ابن حبان (الإحسان
 ٧/ ٢١٠/ ٢٩٤٨) وانظر الصحيحة (١٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٦) والنسائي (٤/ ٣٢٢-٣٢٣/ ١٨٦٩) وصححه ابن حبان (الاحسان ٧/ ٢٠٩٧) (٢٩٤٧) والحاكم (١٨٤١) ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٤١٧) والبخاري (١١/ ٢٩٠/ ٦٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) من الفتح (١١/ ٢٩٢).

# ولا إله إلا الله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه $^{(1)}$ .

### \* فوائد الأحاديث:

قوله: «ثم احتسبه إلا الجنة» قال الحافظ: «قال الجوهري: احتسب ولده إذا مات كبيرًا، فإن مات صغيرًا قيل: أفرطه، وليس هذا التفصيل مرادًا هنا بل المراد بد احتسبه»: صبر على فقده راجيًا الأجر من اللَّه على ذلك، وأصل الحسبة بالكسر الأجرة، والاحتساب طلب الأجرة من اللَّه تعالى خالصًا، واستدل به ابن بطال على أن من مات له ولد واحد يلتحق بمن مات له ثلاثة، وكذا اثنان، وأن قول الصحابي. . (ولم نسأله عن الواحد)؛ لا يمنع من حصول الفضل لمن مات له واحد، فلعله على سئل بعد ذلك فأخبر بذلك، أو أنه أعلم بأن حكم الواحد حكم ما زاد عليه فأخبر به "٢٠).

وقال: «ووجه الدلالة من حديث الباب أن الصفي أعم من أن يكون ولدًا أم غيره، وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له فاحتسبه»(٢٠).

قال الطيبي: «مرجع السؤال إلى تنبيه الملائكة على ما أراد اللَّه سبحانه من التفضل على عبده الحامد، لأجل تصبره على المصائب، وعدم تشكيه، بل إعداده إياها من جملة النعماء التي يستوجب الشكر عليها ثم استرجاعه، وأن نفسه ملك اللَّه وإليه المصير في العاقبة، قال أولا: «ولد عبدي» أي فرع شجرته، ثم ترقى إلى «ثمرة فؤاده» أي: نقاوة خلاصته، فإن خلاصة الإنسان الفؤاد، والفؤاد إنما يعتد به لما هو مكان اللطيفة التي خلق لها، وبها شرفه وكرامته، فحقيق لمن فقد مثل تلك النعمة الخطيرة، ويلقاها بمثل ذلك الحمد، أن يكون محمودًا حتى المكان الذي يسكن فيه، فلذلك سمى بيت الحمد»(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٤٣) والنسائي في الكبرى (٦/ ٥٠/ ٩٩٩٥) وصححه ابن حبان (الاحسان ٣/ ١١٤- ١١٥) أخرجه: أحمد (٨٣/ ٢١٥) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢) الفتح (١١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) الفتح (١١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) شرح المشكاة (٤/ ١٤٢٣).

٢٥٢ ﴾\_\_\_\_\_ سورة البقرة

\* عَنْ عطاء بن أبي رباح مرفوعًا: قال النبي ﷺ: "إذا أصاب أحدكم مصيبة؟ فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب»(١).

#### ★ فوائد الحديث:

قال أبو عمر: «وصدق الله المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة؛ انقطع الوحي، وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب، وغير ذلك مما يطول ذكره، وكان أول انقطاع الخير، وأول نقصانه»(۲).

وقال شيخ الإسلام: «وموته على أعظم المصائب التي تزلزل بها الإيمان، حتى ارتد أكثر الأعراب، واضطرب لها عمر الذي كان أقواهم إيمانًا، وأعظمهم يقينًا»(٣).

\* عن أنس بن مالك رضي قال: مرّ النبي الله بامرأة تبكي عند قبر فقال: «اتقي الله واصبري»، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي -ولم تعرفه- فقيل لها: إنه النبي الله فأتت باب النبي الله فلم تجده عنده بوّابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»(1).

## \* فوائد الحديث:

قال ابن حجر: «والمعنى: إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع؛ فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر، وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله، فاستعير للمصيبة الواردة على القلب»(٥).

وقال ابن بطال: «إن قيل: قد علمت أن العبد منهي عن الهُجر وتسخط قضاء الرب في كل حال، فما وجه خصوص نزول الأولى بالصبر في حال حدوثها؟ قيل:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (۲/ ۲۷۵) والدارمي (۱/ ٤٠) وابن عبد البر في التمهيد [فتح البر (٦/ ٣٣٤)] مرسلًا، وذكر له الشيخ الألباني شواهد فقال: وبالجملة فالحديث بهذه الشواهد صحيح. انظر الصحيحة (١١٠٦).

 <sup>(</sup>۲) التمهيد: فتح البر (٦/ ٣٣٤).
 (۳) منهاج السنة (٨/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ١٣٠) والبخاري (٣/ ١٩٠-١٩١/ ١٢٨٣) ومسلم (٢/ ١٣٧- ٩٢٦) ١٩٢٦) وأبو داود (٣/ ٢٢٩) أخرجه الترمذي (٣/ ٣١٤/ ٩٨٨) والنسائي (٤/ ١٨٦٨/٣٢٢) وابن ماجه (١/ ٩٠٩/ ١٥٢٦) مختصرًا. مختصرًا.

وجه خصوص ذلك أن للنفس عند هجوم الحادثة محرِّكًا على الجزع، ليس في غيرها مثله، وتلك حال يضعف عن ضبط النفس فيها كثير من الناس، ثم يصير كل جازع بعد ذلك إلى السكون ونسيان المصيبة، والأخذ بقهر الصابر نفسه، وغلبته هواها عند صدمته إيثارا لأمر اللَّه على هوى نفسه، ومنجزا لموعوده، بل السالي عن مصابه لا يستحق اسم الصبر على الحقيقة؛ لأنه آثر السلو على الجزع واختاره.

وإنما الصابر على الحقيقة من صبر نفسه، وحبسها عن شهوتها، وقهرها عن الحزن والجزع والبكاء الذي فيه راحة النفس وإطفاء لنار الحزن، فإذا قابل سَوْرة الحزن وهجومه بالصبر الجميل، واسترجع عند ذلك، وأشعر نفسه أنه لله ملك، لا خروج له عن قضائه، وإليه راجع بعد الموت ويلقى حزنه بذلك؛ انقمعت نفسه، وذلت على الحق، فاستحقت جزيل الأجر»(۱).

<sup>(</sup>۱) شرح ابن بطال (۳/ ۲۸۲-۲۸۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۹۶)، والبخاري (۳/ ۲۲۲/ ۱۳۰۳)، ومسلم (۱۸۰۷-۱۸۰۸ ۲۳۱۰)، وأبو داود (۲/ ۱۸۰۷ ۱۸۰۸)، وأبو داود (۳/ ۲۳۱۳) من حديث أنس بن مالك د.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٩٧)، والبخاري (٣/ ٢١٢/ ١٢٩٦) معلقًا بصيغة الجزم، ومسلم (١/ ١٠٠/ ١٠٤)، والنسائي (٤/ ٣٠٠/ ١٨٦٢)، وابن ماجه (١/ ٥٠٥/ ١٥٨٦) من حديث أبي موسى الله الم

الصبر والثبات عند مصائبنا وما ينزل بنا، واللَّه المستعان.

\* عن عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه في قال: كان رسول اللّه على يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره، وأنها جزعت عليه جزعا شديدًا، فأتاها النبي في فأمرها بتقوى اللّه وبالصبر. فقالت: يا رسول الله! إني امرأة رقوب لا ألد ولم يكن لي غيره. فقال رسول اللّه فقالت: «الرقوب التي يبقى ولدها». ثم قال: «ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أو لاد؛ إلا أدخلهم اللّه بهم الجنة» فقال عمر: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي واثنان؟ قال: «واثنان» (١٠).

\* عن أبي هريرة و الله على قال: قال رسول الله على: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة»(٢).

## \* من فوائد الحديثين:

قال أبو عمر: «وذلك أن من أراد اللَّه به خيرًا -وخير اللَّه في هذا الموضع رحمته - ابتلاه بمرض في جسمه، وبموت ولد يحزنه، أو بذهاب مال يشق عليه، فيأجره على ذلك كله، ويكتب له إذا صبر واحتسب، بكل شيء منه حسنات يجدها في ميزانه لم يعملها، أو يجدها كفارة لذنوب قد عملها»(٣).

قال القاسمي: «وللإمام عز الدين محمد بن عبد السلام كَظُلَّلُهُ كلام على فوائد المحن والرزايا يحسن إيراده هنا.

قال -عليه الرحمة-: للمصائب والبلايا، والمحن والرزايا؛ فوائد تختلف باختلاف رتب الناس.

أحدها: معرفة عز الربوبية وقهرها.

والثاني: معرفة ذلة العبودية وكسرها ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ إِذَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البزار (الكشف ١/ ٨٥٥/٤٠٥)، والحاكم (١/ ٣٨٤) وصححه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي (٣/ ٨٥٠): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٨٧) والترمذي (٤/ ٥٢٠/ ٢٣٩٩). وقال: «حسن صحيح». وصححه ابن حبان (الاحسان ٧/ ٢٩١٣/ ٢٩) والحاكم (١/ ٣٤٦) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) فتح البر (٦/ ٢٩٥).

أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ اعترفوا بأنهم ملكه وعبيده، وأنهم راجعون إلى حكمه وتدبيره، وقضائه وتقديره، لا مفرّ لهم منه، ولا محيد لهم عنه.

والثالثة: الإخلاص لله تعالى؛ إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه، ولا معتمد في كشفها إلا عليه ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ ۗ ﴿ أَن اللّهِ اللّهُ عُلُومِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ ۗ ﴾ (١)، ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي كَشْفِهَا إِلّا هُو اللّهِ عَلَيْهِ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَهُ لَهُۥ إِلّا هُو اللّهُ عُلِيمِينَ لَهُ اللّهِ إِنّا ﴾ (١).

الرابعة: الإنابة إلى اللَّه تعالى والإقبال عليه، ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيكِ (٣٠٠).

المخامسة: النضرع والدعاء ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ ٱلفُّرُّ دَعَانَا﴾ ('')، ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلفُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآهَ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآهَ وَتَنسَوْنَ مَا تَشْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآهَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْعُونَ ﴾ ('')، ﴿ قُلْ مَن يُنجِيكُم مِّن ظُلْمُنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَلُم تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَمِنْ أَبْعَلنَا مِنْ هَلْنِهِ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِن ظُلْمُنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَلُم تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَمِنْ أَبْعَلنَا مِنْ هَلْنِهِ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِن الشَّلِكِينَ ﴾ ('').

السادسة: الحلم ممن صدرت منه المصيبة ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَقَّهُ حَلِيمٌ ﴾ (^^) ، ﴿ فَبَشَرَنَهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ﴾ (\*) ، ﴿ فَبَسَ نِعَبِهِما الله: الحلم والأناة » (١٠) ، وتختلف مراتب الحلم باختلاف المصائب في صغرها وكبرها ، فالحلم عند أعظم المصائب أفضل من كل حلم .

السابعة: العفو عن جانيها، ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِّ ﴾ (١١)، ﴿ فَمَنْ عَفَ وَأَصَّلَحَ وَأَصَّلَحَ فَأَجّرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ (١١)، ﴿ فَمَنْ عَفَ وَأَصَّلَحَ فَأَجّرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ (١٢)، والعفو عن أعظمها أفضل من كل عفو.

الثامنة: الصبر عليها، وهو موجب لمحبة اللَّه تعالى وكثرة ثوابه، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٣)، ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرِينَ ﴾ (١٣)، ﴿ وَمَا أَعْطَى أَحَد عطاء خيرًا

الأنعام: الآية (١٧).
 الأنعام: الآية (١٧).

(٣) الزمر: الآية (٨).(٤) يونس: الآية (١٢).

(٥) الإسراء: الآية (٦٧). (٦) الأنعام: الآية (٤١).

(٧) الأنعام: الآية (٦٣).(٨) التوبة: الآية (١١٤).

(٩) الصافات: الآية (١٠١).

(١٠) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٣) ومسلم (١/ ٤٨ - ٤٩/ ١٨) وابن ماجه (٢/ ١٤٠١/ ٤١٨٧) من حديث أبي سعيد الخدرى فظه.

(١١) آل عمران: الآية (١٣٤). (١٢) الشورى: الآية (٤٠).

(١٣) آل عمران: الآية (١٤٦). (١٤) الزمر: الآية (١٠).

(٢٥٦)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

وأوسع من الصبر»(١).

التاسعة: الفرح بها من أجل فوائدها، قال -عليه الصلاة والسلام-: «والذي نفسي بيده؛ إن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء»(٢)، وقال ابن مسعود -رضي اللَّه تعالى عنه-: (حبذا المكروهان: الموت والفقر)، وإنما فرحوا بها إذ لا وقع لشدتها ومرارتها؛ بالنسبة إلى ثمرتها وفائدتها، كما يفرح من عظمت أدواؤه بشرب الأدوية الحاسمة لها، مع تجرعه لمرارتها.

العاشرة: الشكر عليها لما تضمنته من فوائدها ؛ كما يشكر المريض الطبيب القاطع لأطرافه المانع من شهواته ؛ لما يتوقع في ذلك من البرء والشفاء .

الحادية عشرة: تمحيصها للذنوب والخطايا ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَةِ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ (٣) و « لا يصيب المؤمن وصب و لا نصب حتى الهم يهمه والشوكة يشاكها ؛ إلا كفر به من سيئاته » (٤) .

الثانية عشرة: رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم، «فالناس معافى ومبتلى، فارحموا أهل البلاء واشكروا اللَّه على العافية» (٥) وإنما يرحم العشاق من عشق.

الثالثة عشرة: معرفة قدر نعمة العافية والشكر عليها، فإن النعم لا تعرف أقدارها إلا بعد فقدها.

الرابعة عشرة: ما أعده اللَّه تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف مراتبها.

الخامسة عشرة: ما في طيها من الفوائد الخفية، ﴿ فَعَسَى ٓ أَن تَكُرَهُوا شَيْحًا وَيَجْعَلَ

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في تفسير: الآية (٢٧٣) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث أبي سعيد: أحمد (٣/ ٩٤) وابن ماجه (٢/ ١٣٣٤-١٣٣٥) قال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات. وصححه الحاكم (٤/ ٣٠٧) ووافقه الذهبي وهو في الصحيحة (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) الشورى: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٣) ومسلم (٤/ ١٩٩٢-١٩٩٣/ ٢٥٧٣) والترمذي (٣/ ٢٩٨/ ٩٦٦) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة اللها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٨٦/ ٨) وابن المبارك في الزهد (١٣٥) وابن أبي شيبة (٧/ ٦٥/ ٣٤٢٣٠) من قول عيسى ﷺ، وقال الشيخ الألباني في الضعيفة (٩٠٨): لا أصل له مرفوعًا.

الله فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (١) ، ﴿ وَعَسَىٰ آن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴿ (٢) ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِالْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُّ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴿ (٣) ، ولما أخذ الجبار سارة من إبراهيم (١) كان في طي تلك البلية أن أخدمها هاجر ، فولدت إسماعيل لإبراهيم -عليهما الصلاة والسلام- ، فكان من ذرية إسماعيل خاتم النبيين ، فأعظم بذلك من خير كان في طي تلك البلية . وقد قيل :

كسم نسعسمة مسطويسة لك بين أثناء المصائب وقال آخر:

## رب مسبخوض كسريسه فسيسه لسلسه لسطائسف

السادسة عشرة: إن المصائب والشدائد تمنع من الأشر والبطر، والفخر والخيلاء، والتكبر والتجبر؛ فإن نمرود لو كان فقيرًا سقيمًا، فاقد السمع والبصر؛ لما حاج إبراهيم في ربه، لكن حمله بطر الملك على ذلك، وقد علل الله الله محاجته بإتيانه الملك، ولو ابتلي فرعون بمثل ذلك لما قال: ﴿أَنَّا رَبُّكُمُ ٱلْأَفْلَ ﴾ (")، محاجته بإتيانه الملك، ولو ابتلي فرعون بمثل ذلك لما قال: ﴿أَنَّا رَبُّكُمُ ٱلْأَفْلَ ﴾ (أن رَبَّهُ وَسَلَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِمَ ﴿ (")، ﴿إِنَّ ٱلْإِسْنَ لَيَطْفَى ۚ ﴿ أَنَّ رَبَّهُ النَّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِمَ ﴾ (")، ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّنِقَ لِعِبَادِهِ لَبَعْوَا فِي الأَرْضِ ﴿ (")، ﴿ وَالتَّبَعُ الَّذِيكَ ظَلَمُوا مَا أَتُولُولُ فِيهِ ﴾ (")، ﴿ وَالتَّبَعُ اللّهُ مِن نَذِيهِ مِن نَذِيهِ أَنُ اللهُ قَلْ اللهُ مُثَرَفُوهُمّا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُهُ مِنَا عُدَقًا ﴾ ("")، والفقراء والضعفاء هم الأولياء، وأتباع الأنبياء، ولهذه الفوائد الجليلة كان «أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل "("") نسبوا إلى الجنون، والسحر، والكهانة، واستهزئ بهم، وسخر منهم؛ فالأمثل "("") نسبوا إلى الجنون، والسحر، والكهانة، واستهزئ بهم، وسخر منهم؛

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٩). (٢) البقرة: الآية (٢١٦).

<sup>(</sup>٣) النور: الآية (١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/٣٠ ٤- ٤٠٤) والبخاري (٤/ ٥١٦ - ٥١٦ / ٢٢١٧) ومسلم (٤/ ١٨٤٠ - ١٨٤١) وأبو دار (٤/ ١٨٤٠) وأبو دار (٦/ ٦٦٠) إذا والترمذي (٥/ ٣٠٠ - ٣٠١) (١١٦٣) والنسائي في الكبرى (٥/ ٩٧ - ٩٨/ ٣٣٣٨) من حديث أبي هربوة ﷺ.

من حديث أبي هريرة ﷺ. (٥) النازعات: الآية (٢٤)

 <sup>(</sup>٦) التوبة: الآية (٧٤).
 (٨) العلق: الآيتان (٦و٧).
 (٨) الشورى: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٨١) والبخاري (١٠/ ٣٦٤/ ٥٦٤٨) ومسلم (٤/ ١٩٩١/ ٢٥٧١) والنسائي في الكبرى (١٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٥٠) من حديث عبد الله بن مسعود الله بن مسعود

( ٤٥٨ ) \_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

﴿ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِبُوا وَأُودُوا ﴾ ('' وقيل لنا: ﴿ أَمْ حَيِبْتُمْ أَنَ نَدَّخُلُوا الْبَحْتَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَوْا مِن فَبَلِكُمْ مَسَتُهُمُ الْبَأْسَاةُ وَالفَّرَاةُ وَزُلْزِلُوا حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالْبَعِينَ عَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ قَرِبُ ﴾ ('') ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم شِنَيْءِ مِن الْمَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَسِ مِن الْأَمْوَلِ وَالنَّمَونَ فَي الْمَوْلِ وَالنَّمِينَ وَالنَّمَونَ فَي اللَّهُ وَيَشِي الْمَنْدِينَ وَالنَّمَونَ فِي الْمَوْلِ وَالنَّمِينَ وَالنَّمَونَ فَي اللَّهُ وَي وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَلَيْكُمُ وَلَنَّمُ وَلَنَّالِكُمْ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَلَيْكُمُ وَمِنَ اللَّذِينَ الْمُواطِن وقتل منهم بأحد ('' ) والسّلَة بالله من وقتل منهم بأحد ('' ) وبثر معونة من أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وتغرّبوا عن أوطانهم، وكثر عناهم، والسّلّة بالله هم، وتخربوا عن أوطانهم، وكثر عناهم، والسّلة بالله من وتخربوا عن أوطانهم، وكثر عناهم، والسّلة بالله من وقتل منهم بأحد ('' ) وبثر معونة من وقتل أعزاؤه، ومثل بهم، فشمتت أعداؤه، واغتمّ أولياؤه، وابتلوا يوم الخندق ('' ) ووقتل أعزاؤه، وعري لازم، وفقر مدقع؛ حتى شدّوا الحجارة على بطونهم من الجوع، خوف دائم، وعري لازم، وفقر مدقع؛ حتى شدّوا الحجارة على بطونهم من الجوع، ولم يشبع سيد الأولين والآخرين من خبز برّ في يوم مرتين، وأوذي بأنواع الأذية حتى قذفوا أحبّ أهله إليه ('') ، ثم ابتلي في آخر الأمر بمسيلمة (''')، وطليحة ('') ،

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (٣٤).

 <sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (٢١٤).
 (٤) آل عمران: الآية (١٨٦).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١٥٥).

<sup>(</sup>۵) أخرجه البخاري (۷/ ٤٧٦/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٣/ ١٠٩) والبخاري (٧/ ٤٩٠) ومسلم (٣/ ١٥١١/ ٢٧٧) وأبو داود (٢/ ١٤٣/) أخرجه أحمد (٣/ ١٠٩٤) والبخاري (١/ ٤٩٥) وابن ماجه (١/ ٣٧٤/ ١١٨٤) مختصرًا عند الثلاثة الآخِرين من حديث أنس نظيه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٦/ ٢٩١١/ ٢٩١١) ومسلم (٣/ ١٤١٦/ ١٧٩٠) وابن ماجه (٢/ ١١٤٧/ ٣٤٦٤) من حديث سهل بن سعد رفي .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد (٣/ ١٨٧) والبخاري (٧/ ٤٩٩/ ٤٩٩) ومسلم (٣/ ١٤٣١–١٤٣٢/ ١٨٠٥) والترمذي (٥/ ٨) أخرجه أحمد (٣/ ١٨٠٥) والنسائي في الكبري (٥/ ٨٥/ ٨٣١٧).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري (٨/ ١١١/ ٤٣٧٣) ومسلم (٤/ ١٧٨٠/ ٢٢٧٣) عن ابنِ عباس 🐞.

<sup>(</sup>١١) قال عنه الذهبي: ﴿ طليحة بن خويلد، والبطل الكرار، صاحب رسول اللَّه ﷺ، ومن يضرب بشجاعته المثل، أسلم سنة تسع، ثم ارتد وظلم نفسه، وتنبأ بنجد، وتمت له حروب مع المسلمين، ثم انهزم وخذل، ولحق بآل جفنة الغسانيين بالشام، ثم ارعوى وأسلم وحسن إسلامه لما توفي الصديق. . أبلى يوم نهاوند ثم استشهد ﷺ، وسامحه السير أعلام النبلاء (١٩٦١ - ٣١٧).

والعنسي (۱) ، ولقي هو وأصحابه في جيش العسرة ما لقوه (۲) ، ومات و درعه عند يهو دي على آصع من شعير (۳) ، ولم تزل الأنبياء والصالحون يتعهدون بالبلاء الوقت بالوقت ، «يبتلى الرجل على قدر دينه ، فإن كان صلبًا في دينه شدد في بلائه (۱) ، «ولقد كان أحدهم يوضع المنشار على مفرقه فلا يصده ذلك عن دينه (۵) وقال –عليه الصلاة والسلام – : «مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء (۱) وقال –عليه الصلاة والسلام – : «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح ، تصرعها مرة وتعدلها مرة حتى تهيج (۷) فحال الشدة والبلوى مقبلة بالعبد إلى الله كان ، وحال العافية والنعماء صارفة للعبد عن الله تعالى ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلفَّرُ دَعَانَا لِجَنبِهِ الْ قَاعِدُا العافية والنعماء صارفة للعبد عن الله تعالى ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلفَّرُ دَعَانَا لِجَنبِهِ الْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله تعالى عَلَى الله الماكل والمشارب والمناكح والمجالس والمراكب وغير ذلك ، ليكونوا على حالة توجب لهم الرجوع إلى الله تعالى كان والمراكب وغير ذلك ، ليكونوا على حالة توجب لهم الرجوع إلى الله تعالى كان والمراكب وغير ذلك ، ليكونوا على حالة توجب لهم الرجوع إلى الله تعالى الله والم والم اله عليه .

السابعة عشرة: الرضا الموجب لرضوان اللّه تعالى، فإن المصائب تنزل بالبرّ والفاجر، فمن سخطها فله السخط وخسران الدنيا والآخرة، ومن رضيها فله

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۳) والبخاري (۸/ ۱۱۱-۱۱۲/ ۴۳۷٤) ومسلم (٤/ ۱۷۸۱/ ۲۲۷٤) والترمذي (٤/ ۱۷۸۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۷) والنسائي في الكبري (٤/ ۲۸۹/ ۷٦٤٩) من حديث ابن عباس عن أبي هريرة ﴿ الله عنهُ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٨) والبخاري (٨/ ١٣٨/ ٤٤١٥) ومسلم (٣/ ١٢٦٨- ١٢٧٠) وأبو داود (٣/ (٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٩٨) والبن ماجه (١/ ١٦٤١) من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ ﴿ ٢١٠٧) من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٤٢) والبخاري (٦/ ١٢٣/ ٢٩١٦) ومسلم (٣/ ١٦٠٢/ ١٦٠٣) والنسائي (٧/ ٣٣٢/ ٢٦٢٤) وابن ماجه (١/ ٨١٥/ ٢٤٣٦) من حديث عائشة را

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ١٨٥) والترمذي (٤/ ٢٣٩٨/٥٢٠) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٢/ ١٣٣٤/٢٠٤) ووافقه الذهبي من حديث سعد بن أبي وقاص وصححه ابن حبان (٧/ ١٦٦١/ ٢٩٠١) والحاكم (١/ ٠٤-٤١) ووافقه الذهبي من حديث سعد بن أبي وقاص

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦/ ١٧ - ١٨) ومسلم (٤/ ٢٢٩٩ - ٢٣٠١) والترمذي (٥/ ٤٠٠ - ٢٣٤٠) والنسائي في الكبرى (١/ ٥١٠ - ١٦٦١) ١٦٦١) من حديث صهيب رفي .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٤) والبخاري (١٠/ ١٦٧- ١٦٧/ ٥٦٤٤) ومسلم (٤/ ٢١٦٣/ ٢٨٠٩) والترمذي (٥/ ١٣٨- ١٣٨) ٢٦٦ ) والترمذي (٥/

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٤) والبخاري (١٠/ ١٢٧/ ٥٦٤٣) ومسلم (٤/ ٢٦١٣/ ٢٨١٠) والنسائي في الكبرى (٤/ (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٧٤٧) من حديث كعب بن مالك رضي . (٨) يونس: الآية (١٢).

الرضا، والرضا أفضل من الجنة وما فيها، لقوله تعالى: ﴿ وَرِضُونَ مِّنَ اللَّهِ أَحْبِرُ ﴿ أَي: من جنات عدن.

فهذه نبذة مما حصرنا من فوائد البلوي ونحن نسأل اللَّه تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة فلسنا من رجال البلوي. وفقنا اللَّه تعالى لما يحب ويرضى، وعافانا من المحن والرزايا، بمنه وكرمه آمين (٢).

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل (٢/ ٣٢٩-٣٤). (١) التوبة: الآية (٧٢).

\_\_\_ الآية (١٥٨) \_\_\_\_\_\_\_\_ (١٢١

# قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ ﴿ ﴾ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ ﴾

## \*غريب الآية:

الصفا: موضع بمكة معروف، وفي الأصل: الحجر الأملس، مأخوذ من الصفو، واحده صفاة.

المروة: موضع بمكة معروف، وفي الأصل الحجارة الصلبة اللينة وقيل: الحصاة الصغيرة.

شعائر: واحدها شعيرة وهي مناسك الحج، والشعيرة في الأصل: العلامة، سميت مواضع الحج وأفعاله شعائر؛ لأنها علامات جعلها الله مواطن للعبادة من موقف وسعي ومنحر.

الحج: بفتح الحاء وكسرها القصدلغة، وفي الشرع قصد مخصوص، لمكان مخصوص، في زمان مخصوص، على هيئات مخصوصة؛ من إحرام وطواف وسعي ووقوف.

اعتمر: أي قام بالعمرة، وأصلها الزيارة، وفي الشرع: زيارة مخصوصة لبيت الله الحرام.

جناح: أي إثم، وأصله ما يميل بك عن الحق.

يطوف: أصل الطواف الدوران حول الشيء، وفي الشرع الدوران حول البيت. تطوع: التطوع التنفل بالطاعة مما لم يفترض.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله أي: مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج، وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء

لولدها، لما نفد ماؤهما وزادهما، حين تركهما إبراهيم على هنالك، وليس عندهما أحد من الناس فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك، ونفد ما عندهما؛ قامت تطلب الغوث من الله كل قلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله كل حتى كشف الله كربتها، وآنس غربتها، وفرج شدتها، وأنبع لها زمزم التي ماؤها "طعام طعم وشفاء سقم" فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه، وصلاح حاله، وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله كل بالتوب ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من والاستقامة كما فعل بهاجر على وقوله: ﴿وَمَن تَطَوّعُ خَيْرًا ﴾ قيل: زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك، وقيل: يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع، وقيل: المراد تطوع خيرًا في سائر العبادات. حكى ذلك الرازي وعزى الثالث إلى الحسن البصري والله أعلم. قوله: ﴿وَأِنَ اللهَ شَارَكُ عَلِيمُ ﴾ أي: يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدًا ثوابه، و لا يظلم مثقال ذرة، ﴿وَإِن تَكُ حَسَنَة يُصَابَعُهُ ويُوْتِ مِن لَدُنُهُ أَبُرًا عَظِيمًا ﴾ (""). "".

وقال ابن العربي: «فأدت الآية إباحة الطواف بينهما وسلّ سخيمة الحرج التي كانت في صدور المسلمين منها قبل الإسلام وبعده، وقال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ ﴾ أي: من معالم الحج ومناسكه ومشروعاته لا من مواضع الكفر وموضوعاته، فمن جاء البيت حاجًا أو معتمرًا ؛ فلا يجد في نفسه شيئًا من الطواف بهما (1).

وقال السعدي: «يخبر تعالى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُّوَةَ ﴾ وهما معروفان ﴿مِن شَعَآبِرِ اللَّه ، اللَّه عَالَم دينه الظاهرة ، التي تعبّد اللَّه بها عباده ، وإذا كانا من شعائر اللَّه ، فقد أمر اللَّه بتعظيم شعائره فقال: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى

(٢) النساء (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ١٧٥) ومسلم (٤/ ١٩١٩ - ٢٤٧٣ / ٢٤٧٣) من حديث أبي ذر رضي بلفظ: "إنها مباركة وإنها طعام طعم» وزاد الطيالسي (٤٥٧): "وشفاء سقم».

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥١-٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (١/٤٧).

اَلْقُلُوبِ﴾(١) فدل مجموع النصين أنهما من شعائر اللَّه، وأن تعظيم شعائره، من تقوى القلوب.

٤٦٣

والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة، كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي عليه وقال: «خذوا عنى مناسككم»(٢).

﴿ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَاً ﴾ هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما ، لكونهما في الجاهلية تُعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم، لا لأنه غير لازم.

ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة؛ أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت، فإنه يشرع مع العمرة والحج، وهو عبادة مفردة.

فأما السعي، والوقوف بعرفة، ومزدلفة، ورمي الجمار؛ فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك؛ كانت بدعة؛ لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلًا، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة، فتفعل على غير تلك الصفة، وهذا منه.

وقوله: ﴿وَمَن تَطَوَّعَ﴾ أي: فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى ﴿ فَرُكُ من حج، وعمرة، وطواف، وصلاة، وصوم وغير ذلك ﴿ فَهُو خَيْرٌ لَهُ ﴾ " فدل هذا، على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله، ازداد خيره وكماله، ودرجته عند الله، لزيادة إيمانه.

ودل تقييد التطوع بالخير، أن من تطوع بالبدع، التي لم يشرعها اللَّه ولا رسوله ؛ أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرَّا له إن كان متعمدًا عالما بعدم مشروعية العمل.

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ الشاكر والشكور، من أسماء اللَّه تعالى، الذي يقبل من

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٨) ومسلم (٢/ ٩٤٣/ ١٢٩٧) وأبو داود (٢/ ٤٩٥-٤٩٦/ ١٩٧٠) والنسائي (٥/ ٢٩٨/) ٣٠٦٢) وابن ماجه (٢/ ٣٠١/ ٣٠٢٣) من حديث جابر رهان بألفاظ متقاربة.

 <sup>(</sup>٣) هذا جزء من آية ستأني في الصيام: ﴿فَمَن شَلَقَعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُدُ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: الجزء من آية ستأني في الصيام:
 الآية (١٨٤)].

عباده اليسير من العمل، ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره، وامتثل طاعته؛ أعانه على ذلك، وأثنى عليه ومدحه، وجازاه في قلبه نورًا وإيمانًا، وسعة، وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق.

ثم بعد ذلك، يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملًا موفرًا، لم تنقصه هذه الأمور.

ومن شكره لعبده، أن من ترك شيئًا لله أعاضه اللَّه خيرًا منه، ومن تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعًا، ومن تقرب منه ذراعًا تقرب منه باعًا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافًا مضاعفة.

ومع أنه شاكر، فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل، بحسب نيته وإيمانه وتقواه، ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد، فلا يضيعها، بل يجدونها أوفر ما كانت، على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم»(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن السعي بين الصفا والمروة فرض من فرائض الحج

\* عن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي : أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَأْ ﴾ (٢).

\* عن عروة: سألت عائشة و الله على الله عنه عنه الله تعالى: ﴿ إِنَّ السَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ السَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَف بِهِماً ﴾ فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟! قالت: بئس ما قلت يا بن أختي ؛ إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يُهلّون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم (١/ ١٨٣-١٨٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣/ ١٦٤٠/٦٤٨) ومسلم (٢/ ٩٣٠/ ١٢٧٨) والترمذي (٥/ ١٩٣/ ٢٩٦٦).

رسول اللّه على عن ذلك؛ قالوا: يا رسول الله! إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل اللّه تعالى: ﴿إِنَّ الْقَهْاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ ﴾ الآية. قالت عائشة والمروة، فأنزل اللّه تعالى: ﴿إِنَّ الْقَهْا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ وَقَد سن رسول اللّه على الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن؛ فقال: إن هذا لعلمٌ ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس -إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة - كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر اللّه تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن؛ قالوا: يا رسول الله! كنا نطوف بالصفا والمروة وإن اللّه أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا؛ فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل اللّه تعالى: ﴿إِنَّ الْقَهْفَا وَالْمُرُوّةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن اللّه تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت المها حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت الميابية على الميابية الميابية الميابية الميابية الميابية على الميابية في الميابية ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما

## \*غريب الحديث:

يهلون: يحجون.

مناة: بفتح الميم والنون الخفيفة: صنم كان في الجاهلية، وقيل: كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل وكانوا يعبدونها.

## \* فوائد الحديثين:

قال القرطبي: «إنما فهم هذا عروة من ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنَ يَطُوّفَكَ بِهِمَأَ ﴾ ووجه فهمه أن رفع الحرج عن الفعل إنما يشعر بإباحته لا بوجوبه، وهو مقتضى ظاهرها، إذا لم يعتبر سبب نزولها، فإذا وقف على سبب نزولها تحقق الواقف عليه: أنها إنما أتت رافعة لحرج من تحرج من الطواف بينهما على ما يأتي، وقد اختلف فيه قول عائشة واختلف الرواة عنها في ذلك، ففي بعض الروايات

<sup>(</sup>۱) أحمد (٦/ ١٤٤) والبخاري (٣/ ١٦٤- ٦٣٥/ ١٦٤٣) ومسلم (٢/ ٩٢٨/ ١٢٧٧) والترمذي (٥/ ١٩٢- ١٩٣/) (٢٩٦٥) والنسائي (٥/ ٢٦٣– ٢٦٤/ ٢٩٦٨) وابن ماجه (٢/ ٩٩٤- ٩٩٥/ ٢٩٨٦).

عنها: أن أهل المدينة كان من أهل منهم لمناة؛ لم يطف بينهما، وكأن هؤلاء بقوا بعد الإسلام على ذلك الامتناع حتى أنزلت الآية. وفي بعضها: أن من أهل لإساف ونائلة بالإسلام خافوا ألا يكون مشروعًا لمن لم يهل لهما. فرفع اللَّه تلك التوهمات كلها بقوله: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ وقد ذكر أبو بكر بن عبد الرحمن عند سماعه قول عائشة بالله على سببين آخرين، نص عليهما في معنى الحديث، ويرتفع الإشكال ويصح الجمع بين هذه الروايات المختلفة بالطريق الذي سلكه أبو بكر بن عبد الرحمن، حيث قال: فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. فنقول: نزلت الآية جوابًا لجميع هؤلاء الذين ذكرت أسبابهم ورافعة للحرج عنهم واللَّه تعالى أعلم "().

قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث من قول عائشة؛ دليل على وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج، وقد بينت عائشة معنى نزول الآية ومخرجها، وجاءت بالعلم الصحيح في ذلك، وعلى قولها على وجوب السعي بين الصفا والمروة؛ مالك، والشافعي، وأصحابهما، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وكل هؤلاء يقول: إن السعي بين الصفا والمروة واجب فرضًا، وعلى من نسيه أو نسي شوطًا واحدًا منه أن ينصرف إليه حيث ذكره في بلده أو غير بلده حتى يأتي به كاملًا، كمن نسي الطواف الواجب طواف الإفاضة سواء، أو نسى شيئًا منه "(٢).

قال الحافظ: «قوله: (فواللَّه ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة) الخ. الجواب: محصله أن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح، فلو كان واجبًا لما اكتفى بذلك؛ لأن رفع الإثم علامة المباح، ويزداد المستحب بإثبات الأجر، ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك، ومحل جواب عائشة أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه، مصرحة برفع الإثم عن الفاعل، وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك، والحكمة بذلك مطابقة جواب السائلين؛ لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية؛ أنه لا يستمر في الإسلام، فخرج الجواب مطابقا لسؤالهم، وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر، ولا مانع أن يكون الفعل واجبًا، ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة فيقال له: لا جناح عليك في ذلك، ولا يستلزم ذلك نفى الوجوب، ولا يلزم من نفى الإثم عن الفاعل نفى الإثم عن

<sup>(</sup>١) المفهم (٣/ ٣٨٣-١٨٤).

التارك، فلو كان المراد مطلق الإباحة لنُفي الإثم عن التارك»(١٠).

\* عن جابر في قال: لما دنا رسول الله على من الصفا في حجته قرأ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾، «أبدأ بما بدأ اللّه به»، فبدأ بالصفا فرقى عليه (٢).

### ⋆ فوائد الحديث:

قال الخطابي: «وفيه دليل على أنه قد اعتبر تقديم المُبْدَأ بذكره في التلاوة فقدمه، وأن الظاهر في حق الكلام أن المبدوء بذكره مقدم في الحكم على ما بعده»(٣).

قال النووي: «في هذا اللفظ أنواع من المناسك، منها: أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفا، وبه قال الشافعي ومالك والجمهور، وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح: أن النبي على قال: «ابدؤوا بما بدأ الله به»(٥) هكذا بصيغة الجمع، ومنها: أنه ينبغي أن يرقى على الصفا والمروة»(٢).

وقال القرطبي: «ولذلك يمنع الابتداء بالمروة، فإن فعل ألغي ذلك الشوط عند الجمهور. وقال عطاء: إن جهل ذلك أجزأه»(٧).

\* عن ابن عمر على قال: كان رسول الله على إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثًا

<sup>(</sup>١) الفتح (٣/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۲۰) ومسلم (۲/ ۱۲۱۸/۸۸۱) وأبو داود (۲/ 800/ ۱۹۰۵) والترمذي (۳/ ۲۱٦/ ۲۲۸) والنساتي (۵/ ۲۱۲/ ۲۲۸) وابن ماجه (۲/ ۲۱۲/ ۳۰۷).

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (٢/ ١٧١). (3) فتح البر (٣/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) هذه الرواية في سنن النسائي (٥/ ٢٦١/ ٢٩٦٢) وحكم الشيخُ الألباني كَثَلَلُهُ بشذوذها في الإرواء (١١٢٠).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي (٨/ ١٤٤). (٧) المفهم ٣/ ٣٢٧).

\_\_\_\_ البقرة البق

ومشى أربعًا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحَم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه (١٠).

قال ابن عمر على: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين (٢).

\* عن أم ولد شيبة أنها أبصرت النبي على وهو يسعى بين الصفا والمروة؛ يقول: «لا يقطع الأبطح إلا شدًا»(٣).

## \*غريب الحديث:

الطواف الأول: طواف القدوم.

خب : يَخُب بفتح أوله وضم المعجمة ؛ أي : يسرع في مشيه ، والخبب بفتحتين : العدو السريع ، يقال : خبّ الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها .

المسيل: المكان الذي يجتمع فيه السيل.

#### \* فوائد الأحاديث:

قوله: (يسعى بطن المسيل)

قال النووي: «هذا مجمع على استحبابه، وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه شديدا في بطن المسيل، وهو قدر معروف، وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباس، والله أعلم»(ع).

قال ابن القيم: ««ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد، مشى»(٥) هذا الذي صح عنه، وذلك اليوم قبل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۹۸) والبخاري (۳/ ۲۵۰/ ۱۲۶۱) ومسلم (۲/ ۹۲۰/ ۱۲۲۱) وأبو داود (۲/ ۱۲۹۸ ۱۸۹۱) والنسائي (٥/ ۲۵۲/ ۲۹۶۷) وابن ماجه (۲/ ۲۸۳/ ۲۹۰۰).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري (٣/ ٦٣٩) بصيغة الجزم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٤) والنسائي (٥/ ٢٦٨/ ٢٩٨٠) وابن ماجه (٢/ ٩٩٥/ ٢٩٨٧) وهو في الصحيحة (٣/ ٢٩٨٧).

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم (٩/٨).

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث جابر ﷺ الطويل عند مسلم (٢/ ٨٨٨/ ١٢١٨).

الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره. والظاهر: أن الوادي لم يتغير عن وضعه الله المسعى المسعى وأخره. والظاهر:

\* عن عمرو بن دينار قال: «سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي على فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ (٢) (٢) .

وسألنا جابر بن عبد الله الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة (٤٠٠).

### \* فوائد الحديثين،

قال النووي: «معناه لا يحل له ذلك؛ لأن النبي على لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى، فتجب متابعته والاقتداء به، وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر؛ هو مذهب العلماء كافة، وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق، إلا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه: أنه يتحلل بعد الطواف وإن لم يسم، وهذا ضعيف مخالف للسنة»(٥).

\* عن ابن عباس الله أنه رآهم يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هذا مما أورثتكم أم إسماعيل (٦٠).

\* عن عائشة على قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله على نقال: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (٧٠).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٢/ ٢٢٨). (٢) الأحزاب: الآية (٢١).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ١٥) البخاري (٣/ ٦٤٠/ ١٦٤٥) ومسلم (٢/ ٢٠٦/ ١٢٣٤) والنسائي (٥/ ٢٤٧–٢٤٨) ٢٩٣٠) وابن ماجه (٢/ ١٦٤٦/ ٢٤٨) مختصراً. (٤) البخاري (٣/ ١٦٤٠/ ١٦٤٦).

<sup>(</sup>٥) شرح مسلم (٨/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: الحاكم (٢/ ٢٧١) وصححه وأقره الذهبي. قال الحافظ رواه الفاكهي بإسناد حسن (٣/ ٦٤١).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۳/ ۱۶۲/ ۱۲۵۰) ومسلم (۲/ ۸۷۰/ ۱۲۱۱) وأبو داود (۲/ ۳۸۱–۳۸۲/ ۱۷۸۱) والنسائي (۵/ ۱۸۰–۱۸۱/۲۷۲۲) وابن ماجه (۲/ ۹۹۸/ ۳۰۰۰).

### \* فوائد الحديثين:

قوله: «غير أن لا تطوفي بالبيت» وفي رواية يحيى عن مالك في الموطإ بزيادة «ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري»

قال أبو عمر: «رواية يحيى هذه -إن صحت - فتشبه مذهب ابن عمر: ذكر مالك في الموطأ عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر، أنه كان يقول في المرأة الحائض التي تهل بحج أو عمرة: إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد حتى تطهر. وهي لا تحل حتى تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. فقول ابن عمر هذا على نحو رواية يحيى، إلا أن ذلك غير محفوظ في حديث عبد الرحمن بن القاسم هذا عن أبيه، عن عائشة، عن النبي على وفقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام لا يرون بأسًا بالسعي بين الصفا والمروة على غير طهارة، وما جاز عندهم لغير الطاهر أن يفعله؛ جاز للحائض أن تفعله، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحابهم، وهو قول عطاء، وبه قال أحمد، وأبو ثور، وغيرهم، وحجتهم قول رسول اللَّه على لعائشة في هذا الحديث: «افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. . . »

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح البر (٨/ ٤٨٩).

### \* غريب الآية:

تابوا: رجعوا، والتوبة: الرجوع من المعصية إلى الطاعة، والندم على فعلها مع العزم على عدم المعاودة، وتدارك ما يمكن تداركه.

أصلحوا: الإصلاح: ضد الإفساد: والمراد: بدلوا عملهم الفاسد بآخر صالح مخلص من قبيح ما يشوبه.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِ وَالْمَاتَهِكَ لَم يبين هنا ما اللاعنون، ولكنه أشار إلى ذلك في قوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَقَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (١)» (٢).

وقال ابن القيم: «فلعنة اللَّه لهم تتضمن ذمه وإبعاده وبغضه لهم، ولعنة العبد تتضمن سؤال اللَّه أن يفعل ذلك بمن هو أهل اللعنة»(٣).

وقال الشوكاني: «قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ﴾ إلى آخر الآية، فيه الإخبار بأن الذي يكتم ذلك ملعون -واختلفوا من المراد بذلك؟ فقيل: أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد على وقيل كل من كتم الحق وترك بيان ما أوجب الله بيانه، وهو الراجح لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول، فعلى فرض أن سبب النزول ما وقع من اليهود والنصارى من الكتم فلا ينافى ذلك تناول هذه الآية كل من كتم الحق. وفي هذه الآية من الوعيد الشديد

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٦١).

<sup>(</sup>٣) جلاء الأفهام (ص٢٦٣).

ما لا يقادر قدره، فإن من لعنه اللَّه ولعنه كل من يتأتى منه اللعن من عباده قد بلغ من الشقاوة والخسران إلى الغاية التي لا تلحق ولا يدرك كنهها»(١).

وقال ابن كثير: «هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب، من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد شيء حتى الحوت في الماء، والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله شيء حتى الحوت في الماء، والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم الله يعنه اللاعنون. . . وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: ﴿وَيَلْعَبُهُمُ مَن تَاب إليه فقال: ﴿إِلّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا ﴾ أي: رجعوا عما كانوا فيه، من تاب إليه فقال: ﴿إِلّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا ﴾ أي: رجعوا عما كانوا فيه، وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم، وبينوا للناس ما كانوا كتموه ﴿ فَأُولَتُهِكَ أَتُوبُ عَلَيْمٍ وَأَن البَّهِ على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله؛ وأن البَّه عليه. وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم ولكن هذا من شريعة نبي التوبة، ونبي الرحمة -صلوات اللَّه وسلامه عليه-"(٢).

قال القاسمي: «وقد دلت الآية على أن هذا الكتمان من الكبائر؛ لأنه تعالى أوجب فيه اللعن؛ لأن ما يتصل بالدين، ويحتاج إليه المكلف؛ لا يجوز أن يكتم، ومن كتمه فقد عظمت خطيئته، وبلغ للعنه من الشقاوة والخسران الغاية التي لا يدرك كنهها.. وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن كتمان العلم»(٣).

وقال شيخ الإسلام: «إن اللَّه تعالى يقول في كتابه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنَزَلْنَا مِنَ الْمَيْنَتِ وَالْمُكَنَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَكِ ﴾ (1) الآية. ويقول في كتابه: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ وَالْمُكَنَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَكِ ﴾ (1) الآية. ويقول في كتابه: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ عَمَنا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُعُلونِهِمْ اللَّهِ النَّارِ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُرَكِيمِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْمِدُ ﴾ (0) ، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ ﴾ (1) الآية. فمن أمر بكتم تعالى: ﴿وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّنُكُمُ لِلنَّاسِ ﴾ (1) الآية.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٣-٣٥٣).

<sup>(</sup>١) فتح القدير (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) البقرة (١٥٩).

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل (٣/١٢).

<sup>(</sup>٦) آل عمران (١٨٧).

<sup>(</sup>٥) البقرة (١٧٤).

ما وصف اللّه به نفسه، ووصفه به رسوله؛ فقد كتم ما أنزل اللّه من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب، وهذا مما ذم اللّه به علماء اليهود، وهو من صفات الزائغين من المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة، وقال النبي على «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار» (() وقد قال تعالى: ﴿وَمَنَ أَظْلَمُ يعلمه فكتمه ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار» (الوقد قال تعالى: ﴿وَمَنَ أَظْلَمُ مِنَ كَتَمَ شَهَدَةً عِندُمُ مِن اللّه به رسوله من القرآن والحديث؛ كالآيات والأحاديث التي وصف اللّه بها نفسه، ووصفه بها القرآن والحديث؛ كالآيات والأحاديث التي وصف اللّه بها نفسه، ووصفه بها والباطل، أو تجمع حقًّا وباطلًا، وزعم أن ذلك هو الحق الذي يجب اعتقاده، وهو أصل الدين وهو الإيمان الذي أمر اللّه به رسوله؛ فهذا مضاهاة لما ذم اللّه به من أصل الدين وهو الإيمان الذي أمر اللّه به رسوله؛ فهذا مضاهاة لما ذم اللّه به من وقال: ﴿فَيَدُلُ النِّينِ مُنْهُمْ يَسْمَعُونَ كُنَمُ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّوُنَهُ مِن المقالات التي ابتدعوها، وقالوا للعامة: هذا أمر اللّه الذي أمركم به، وهذا كذب وافتراء على اللّه، فإذا جمعوا إلى ذلك كتمان ما أنزل اللّه من الكتاب والحكمة؛ فقد ضاهوا أهل الكتاب في لبس الحق بالباطل وكتمان الحق» (٥٠).

وقال تَكُلُلُهُ: «ويسع الإنسان السكوت عن النقيضين في أقوال كثيرة، إذا لم يقم دليل شرعي بوجوب قول أحدهما، أما إذا كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول دون الآخر؛ فهنا يكون السكوت عن ذلك وكتمانه من باب كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب، ومن باب كتمان شهادة العبد من الله، وفي كتمان العلم النبوي من الذم واللعنة لكاتمه ما يضيق عنه هذا الموضع»(٦).

قال محمد رشيد رضا: «ثم إن العبرة في الآية هي أن حكمها عام، وإن كان سببها خاصا، فكل من يكتم آيات الله وهدايته عن الناس؛ فهو مستحق لهذه اللعنة. ولما كان هذا الوعيد وأشباهه حجة على الذين لبسوا لباس الدين وانتحلوا الرئاسة لأنفسهم بعلمه حاولوا التفصى منه، فقال بعضهم: إن الكتمان لا يتحقق إلا إذا

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١٤٠).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآيات (٧٥-٧٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٥/ ٣٠).

<sup>(</sup>١) يأتي تخريجه ضمن أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٥) الفتاوى الكبرى (٥/ ١٢-١٣).

سئل العالم عن حكم اللَّه تعالى فكتمه، وأخذوا من هذا التأويل قاعدة: هي أن العلماء لا يجب عليهم نشر ما أنزل اللَّه تعالى ودعوة الناس إليه وبيانه لهم، وإنما يجب على العالم أن يجيب إذا سئل عما يعلمه، وزاد بعضهم: إذا لم يكن هناك عالم غيره، وإلا كان له أن يحيل على غيره. وهذه القاعدة مسلمة عند أكثر المنتسبين للعلم اليوم وقبل اليوم بقرون، وقد ردّها أهل العلم الصحيح، فقالوا: إن القرآن الكريم لم يكتف بالوعيد على الكتمان، بل أمر ببيانه للناس، وبالدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأوعد من يترك هذه الفريضة، وذكر لهم العبر فيما حكاه عن الذين قصروا فيها من قبل كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ (١) المخ وقوله: ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ -إلى قوله في المتفرقين عن الحق-﴿ وَأُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَهِ مِلْ عَلَىٰ لِيكانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدً ﴾ إلى قوله في عصيانهم الذي هو سبب لعنتهم: ﴿كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾ (٣) فأخبر تعالى أنه لعن الأمة كلها لتركهم التناهي عن المنكر. نعم، إن هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولكن لا يكفى في كل قطر واحد، كما قال بعض الفقهاء، بل لابد أن تقوم به أمة من الناس، كما قال اللَّه تعالى ؛ لتكون لهم قوة ولنهيهم وأمرهم تأثير. وذهب بعض المؤولين مذهبا آخر فقال: إن هذا الوعيد مخصوص بالكافرين، فترك المؤمن فريضة من الفرائض؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستحق به وعيد الكافرين، فيلحقه بالكفار! وهذا كلام قد ألفته الأسماع، وأخذ بالتسليم، واستعمل في الإفحام والإقناع، فإن الذي يسمعه على عِلَّاته يرى نفسه ملزَما برمي تاركي الأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر بالكفر. وذلك مخالف للقواعد التي وضعوها للعقائد، فلا يستطيع أن يقول ذلك، ولكنه إذا عرض على اللَّه في الآخرة، وعلى كتابه في الدنيا، يظهر أنه لا قيمة له، وإذا بحثت فيه، يظهر لك أن الذي يرى حرمات اللَّه تنتهك أمام عينيه، ودين اللَّه يداس جهارًا بين يديه، ويرى البدع تمحو السنن، والضلال يغشي الهدي،

<sup>(</sup>٢) الآيتان (١٠٤ و ١٠٥) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١) آل عمران (١٨٧).

<sup>(</sup>٣) الآيتان (٧٨و٧٩) من سورة المائدة.

ولا ينبض له عرق، ولا ينفعل له وجدان، ولا يندفع لنصرته بيد ولا بلسان، هو هذا الذي إذا قيل له: إن فلاتا يريد أن يصادرك في شيء من رزقك (كالجراية مثلاً) أو يحاول أن يتقدم عليك عند الأمراء والحكام تجيش في صدره المراجل، ويضطرب باله، ويتألم قلبه، وربما تجافى جنبه عن مضجعه، وهجر الرقاد عينيه، ثم إن يجد ويجتهد ويعمل الفكر في استنباط الحيل وإحكام التدبير لمدافعة ذلك الخصم أو الإيقاع به، فهل يكون لدين اللَّه تعالى في قلب مثل هذا قيمته، وهل يصدق أن الإيمان قد تمكن من قلبه، والبرهان عليه قد حكم عقله، والإذعان إليه قد ثلج صدره، يسهل على من نظر في بعض كتب العقائد التي بنيت على أساس الجدل أن يجادل نفسه، ويغشها بما يسليها به من الأماني التي يسميها إيمانًا، ولكنه لو حاسبها فناقشها الحساب ورجع إلى عقله ووجدانه، لعلم أنه قد اتخذ إلهه هواه، وأنه يعبد شهوته من دون اللَّه، وأن صفات المؤمنين التي سردها الكتاب سردًا، وأحصاها عدًّا -وأظهرها بذل المال والنفس في سبيل اللَّه، ونشر الدعوة، وتأييد وأحصاها عدًّا -وأظهرها بذل المال والنفس في سبيل اللَّه، ونشر الدعوة، وتأييد الحق - كلها بريئة منه، وأن صفات المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كلها راسخة فيه، فليحاسب امرؤ نفسه قبل أن يحاسب، وليتب إلى اللَّه قبل حلول الأجل، لعله يتوب عليه، وهو التواب الرحيم»(۱).

قلت: وهذا الذي توارد ذكره في أقوال أهل العلم، في النهي عن كتمان العلم كما صوره الشيخ محمد رشيد رضا بالواقع العملي؛ هو أمر واقع، وبتقدم الزمان ينتشر أكثر ويعظم خطره، فقد أسست الجامعات وصارت مراحل الدراسة يقضي فيها الطلبة سنين كثيرة، وقد يمر الطالب على كل العلوم الشرعية من قرآن وسنة وأصول فقه وعقيدة، ويتخرج من هذه الجامعات الأعداد الكثيرة، ومع ذلك تجيء إلى القطر الكبير الذي يبلغ أعداده الملايين من المسلمين وقد لا تجد من يفتيك في مسألة بالدليل، وإن وجدت فمرتزقًا يتعامل مع المستفتي حسب هواه وما يرضيه في نظره، ويرون أن الخروج عن العادات وعمل البلد من أكبر الذنوب، وحتى إنك لتجد هذا العمل المستدل به لم يسبق إليه علماء، ولا طبقات علمية يمكن الاتكاء عليها والاستناد إليها، ولو قيل: سموا رجالكم؛ لسموا شيوخ الطرق الصوفية

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٢/ ٥٢-٥٤).

ـ البقرة البقرة

الذين لا يعرفون لعلوم الحديث والقرآن سنامًا ولا خطامًا، وهكذا يكثر الجهل ويقل العلم، وأصبح المتخرجون من الجامعات - إلا من رحم الله - لا هم لهم إلا مناصب يحصلون عليها، رجاء مرتب شهري يدبرون به أمور معيشتهم، والأمة ضائعة لا تجد لها موجهًا ولا داعيًا ولا معلمًا إلا من شاء الله ممن وفقهم واستناروا بنور الكتاب والمنهاج الصحيح وحسن المعتقد، فهؤلاء قلة قليلة، فإلى الله المشتكى والله المستعان، وحسبي الله ونعم الوكيل على واقع هذا حاله، فأين الغيورون على هذا الدين والذي يحملون رسالة العلم بإخلاص وصدق، تستنير بهم الأمة وتهتدي بهم؟! فاللهم هيئهم وأكثر عددهم.

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من أن كتمان الحق منهج يهودي، فمن شاء استقلّ، ومن شاء استكثر

\*عن أبي هريرة وَ الله الله الله الله الله المؤعد، ويقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث، والله المَوْعِد، ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امراً مسكينًا ألزم رسول الله على على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسون، وقال النبي على يوما: «لن يبسط أحد منكم ثوبه -حتى أقضي مقالتي هذه - ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئًا أبدًا» فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها، حتى قضى النبي على مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئًا أبدًا ﴿إِنَ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْمُكَن ﴾ إلى:

## **∗غريبالحديث:**

واللَّه الموعد: بفتح الميم، وفيه حذف تقديره: وعند اللَّه الموعد. . ومراده:

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲/ ۲٤٠) والبخاري (٥/ ٣٥/ ٢٣٥٠) ومسلم (٤/ ٢٤٩٢ / ٢٤٩٢) والترمذي (٥/ ٦٤٢ / ٣٨٣٤- ٣٨٣٥) ٣٨٣٥) والنسائي في الكبري (٣/ ٤٣٩- ٤٤٤ / ٨٦٨) وابن ماجه (١/ ١٩٧) ٢٦٢).

أن اللَّه تعالى يحاسبني إن تعمدت كذبا ويحاسب من ظن بي ظن السوء.

الصفق بالأسواق: بإسكان الفاء، هو ضرب اليد على اليد، وجرت به عادتهم عند عقد البيع، والمقصود: التبايع.

### ★ فوائد الحديث:

قوله: (لولا آيتان)

قال الحافظ: «معناه: لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدّث أصلًا، لكن لما كان الكتمان حراما وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده»(١).

قال القرطبي: «وهؤلاء أنكروا على أبي هريرة أن يكون أكثر الصحابة حديثًا، وهذا إنكار استبعاد وتعجب، لا إنكار تهمة، ولا تكذيب؛ لما يعلم من حفظه وعلمه وفضله، ولما يعلم أيضًا من فضلهم ومعرفتهم بحاله، ولذلك بين لهم الموجب لكثرة حديثه وبين أنه شيئان:

أحدهما: أنه لازم النبي على ما لم يلازموا، فحضر ما لم يحضروا.

والثاني: بركة امتثال ما أرشد إليه رسول اللّه على من بسط ثوبه، وضمه إلى صدره، فكان ذلك سبب حفظه، وعدم نسيانه، فقد حصلت لأبي هريرة ولأمه من بركات رسول اللّه على وخصائص دعواته، ما لم يحصل لغيره، ثم إن أبا هريرة ولله نها حفظ علمًا كثيرًا عن رسول اللّه على وتحقق أنه وجب عليه أن يبلغه غيره، ووجد من يقبل عنه، ومن له رغبة في ذلك، تفرغ لذلك مخافة الفوت، ومعاجلة القواطع أو الموت، ثم إنه لما آلمه الإنكار هم بترك ذلك والفرار. لكنه خاف من عقوبة الكتمان المنبه عليها في القرآن، ولذلك قال: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثًا»(٢).

قال شيخ الإسلام: «و أبو هريرة كان من أحفظ الأمة، وقد دعا له النبي على المحفظ، قال: (فلم أنس شيئًا سمعته بعد). . . قال: إن أحدًا من الصحابة لم يطعن في شيء رواه أبو هريرة، بحيث قال: إنه أخطأ في هذا الحديث؛ لا عمر ولا غيره، بل كان لأبي هريرة مجلس إلى حجرة عائشة، فيحدث ويقول: يا صاحبة الحجرة!

<sup>(</sup>۱) الفتح (١/ ٢٨٥). (۲) المفهم (٦/ ٤٣٧ – ٤٣٨).

\_\_\_ ( ۲۷۸ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

هل تنكرين مما أقول شيئًا؟ فلما قضت عائشة صلاتها لم تنكر مما رواه، لكن قالت: إن رسول الله ﷺ لم يكن يسرد الحديث سردكم، ولكن كان يحدث حديثا لو عدّه العادّ لحفظه. فأنكرت صفة الأداء لا ما أداه. وكذلك ابن عمر قيل له: هل تنكر مما يحدث أبو هريرة شيئًا؟ فقال: لا، ولكن أُخبَر وجبُنًا. فقال أبو هريرة: ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. وكانوا يستعظمون كثرة روايته حتى يقول بعضهم: أكثر أبو هريرة! حتى قال أبو هريرة: الناس يقولون: أكثر أبوهريرة، والله الموعِد؛ أما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، وأما إخواني من الأنصار فكان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرءًا مسكينا ألزم رسول الله ﷺ فكنت أشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، ولقد حدثنا رسول اللَّه حديثا ثم قال: أيكم يبسط ثوبه؟ فبسطت ثوبي، فدعا لي، فلم أنسَ بعد شيئًا سمعته منه علي . . . فقد بين أن سبب حفظه ملازمة النبي على وقطع العلائق، ودعاؤه له، وكان عمر بن الخطاب يستدعى الحديث من أبي هريرة ويسأله عنه ولم ينهه عن رواية ما يحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي ولا توعّده على ذلك، ولكن كان عمر يحب التثبت في الرواية، حتى لا يجترئ الناس فيزاد في الحديث، ولهذا طلب من أبي موسى الأشعري من يوافقه على حديث الاستئذان، مع أن أبا موسى من أكابر الصحابة وثقاتهم باتفاق الأئمة»(١).

\* عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص على الله على قال : «من كتم علمًا اللَّه على الله ع

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٤/ ٥٣٤–٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢ ٣٦٧) وأبو داود (٤/ ٣٥ - ٢٨ / ٣٥٥) والترمذي (٩/ ٣٦٤ / ٢٦٤) وقال: حديث حسن، وابن ماجه (١/ ٢٦١). وصححه ابن حبان (الاحسان ١/ ٢٩٧/ ٩٥) والحاكم (١/ ١٠١) ووافقه الذهبي. (٣) أخرجه: الطبراني في الكبير (١٣/ ٢٠٠) [ملحق] وفي الأوسط (٦/ ١٠١/ ٥٠٢). وصححه ابن حبان (الاحسان ١/ ٢٩٨/ ٩٦) والحاكم (١/ ٢٠١) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في المجمم (١/ ٣٦١) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون.

### ★ فوائد الحديثين:

قال الخطابي: «والمعنى: أن الملجم لسانه عن قول الحق، والإخبار عن العلم، والإظهار له؛ يعاقب في الآخرة بلجام من نار.

وخرج هذا على معنى مشاكلة العقوبة الذنب؛ كقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ السَّيْطُ اللَّهِ يَعُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ (١).

قال: وهذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه، ويتعين عليه فرضه، كمن رأى كافرا يريد الإسلام يقول: علموني ما الإسلام وما الدين. وكمن يرى رجلًا حديث العهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول: علموني كيف أصلي. وكمن جاء مستفتيًا في حلال أو حرام يقول: أفتوني وأرشدوني، فإنه يلزم في مثل هذه الأمور أن لا يمنعوا الجواب عما سألوا عنه من العلم، فمن فعل ذلك كان آثمًا مستحقًا للوعيد والعقوبة، وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها»(٢).

قال شيخ الإسلام: «وهذا (يعني: كتمان العلم) قد يبتلى به طوائف من المنتسبين للعلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، وتارة اعتياضا عنه برياسة أو مال، فيخاف من إظهاره انتقاص رياسته أو نقص ماله، وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة، أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه؛ وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل، ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم»(٣).

وقال: «فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ علم الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغوهم علم الدين أو ضيّعوا حفظه؛ كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين، ولهذا قسال تعمالي: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهَٰلَكُ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولَتَهِكَ يَلْمَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَهُمُ اللَّعِنُونَ ﴾، فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها، فلعنهم اللاعنون حتى البهائم، كما أن معلم الخير يصلي عليه اللَّه

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٢٧٥). (٢) معالم السنن (٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٧٢-٧٣).

\_\_\_\_ ( ٤٨٠ )\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

وملائكته ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر، والطير في جو السماء»(١).

\* قال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه -وأشار إلى قفاه- ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي على قبل أن تجيزوا على لأنفذتها(٢).

### \*غريب الحديث:

الصمصامة: بمهملتين، هو السيف الصارم الذي لا ينثني، وقيل: الذي له حدٌّ واحد.

### \* فوائد الحديث:

قال ابن حجر: «وفيه الحث على تعليم العلم، واحتمال المشقة فيه، والصبر على الأذى؛ طلبًا للثواب»(٣).

وقال ابن بطال: «وقول أبي ذر: (لو وضعتم الصمصامة على هذه، ثم ظننت أني أُنفِذ كلمة سمعتها من النبي الله فإنه يعني: ما سمع من رسول الله من الفرائض، والسنن، وما ينتفع الناس به في دينهم مما أخذ الله به الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه، وإنما أراد أبو ذر بقوله هذا الحض على العلم والاغتباط بفضله، حين سهل عليه قتل نفسه في جنب ما يرجو من ثواب نشره وتبليغه.

ففي هذا من الفقه أنه يجوز للعالم أن يأخذ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشدة، والعزيمة مع الناس، ويحتسب ما يصيبه في ذلك على الله تعالى. ومباح له أن يأخذ بالرخصة في ذلك. ويسكت إذا لم يطق على حمل الأذى في الله، كما قال أبو هريرة: لوحدثتكم بكل ما سمعت من رسول الله لقطع هذا البلعوم»(٤٠).

وقال أبو حيان -نقلًا عن ابن حزم-: «الحظ لمن آثر العلم وعرف فضله أن

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۸/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري (١/ ٢١٢) بصيغة الجزم. ووصله الدارمي (١/ ١٣٦-١٣٧).

<sup>(</sup>٣) الفتح (١/ ٢١٤). (٤) ابن بطال (١/ ١٥٢).

يستعمله جهده، ويقرئه بقدر طاقته، ويحققه ما أمكنه، بل لو أمكنه أن يهتف به على قوارع طرق المارّة، ويدعو إليه في شوارع السابلة، وينادي عليه في مجامع السيارة، بل لو تيسّر له أن يهب المال لطلابه، ويجري الأجور لمقتبسيه، ويعظم الأجعال للباحثين عنه، ويسنّي مراتب أهله، صابرًا في ذلك على المشقة والأذى؛ لكان ذلك حظًا جزيلًا، وعملًا جيدًا، وسعدًا كريمًا، وإحياء للعلم، وإلا فقد درس وطمس ولم يبق منه إلا آثار لطيفة، وأعلام داثرة»(١).

قلت: هذه الكلمة من الإمام ابن حزم -التي نقلها الإمام المفسر الكبير أبو حيان في البحر - هي من إمام تذوق العلم، وتمتع بحلاوته واختلط بلحمه ودمه، وعلم ما له من أثر طيب مبارك على الأمة؛ فإنها بالعلم يصلح حالها، وتقل نكايتها، ويضعف خلافها، وتجتمع كلمتها، والخير الذي يأتي من بذل العلم والتضحية في نشره؛ لا يعلم قدره إلا الله تعالى. فنرجو الله أن يوفق العلماء وطلبة العلم للاجتهاد في طلبه، ويوفق ولاة الأمر لتبني المراكز العلمية النافعة ذات البحث المجدي، ويوفق أرباب الأموال لبذل أموالهم في هذا السبيل المبارك، ويوفق الأجيال للإقبال على العلم النافع من قرآن وسنة وعقيدة سلفية مستقاة من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وأن يجعلنا مع هؤلاء جميعًا فنطلب العلم وننشره ونبذل المال في سبيله، فهو نعم المولى ونعم النصير.

\* عن أبي هريرة ﷺ قال: حفظت من رسول اللَّه ﷺ وعاءين: فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم(٢٠).

# \*غريب الحديث:

بثثته: أي: أذعته ونشرته.

البلعوم: مجرى الطعام، كنّى به عن القتل.

## ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكنّي عن بعضه،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ ٢٨٨/ ١٢٠).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/ ٦٣٣).

ولا يصرح به خوفًا على نفسه منهم، كقوله: (أعوذ باللَّه من رأس الستين، وإمارة الصبيان) يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب اللَّه دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة . . . قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرًا وباطنًا، وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين . قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله: (قُطع) أي: قَطع أهل الجور رأسه، إذا سمعوا عيبه لفعلهم، وتضليله لسعيهم، ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم، وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به "(۱).

قال الذهبي: «لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي، بل لقُتل، ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلاني إحياء للسنة، فله ما نوى، وله أجر وإن غلط في اجتهاده»(٢).

وقال ابن كثير: «وهذا الوعاء الذى كان لا يتظاهر به هو الفتن والملاحم، وما وقع بين الناس من الحروب والقتال وما سيقع، التي لو أخبر بها قبل كونها لبادر كثير من الناس إلى تكذيبه، وردوا ما أخبر به من الحق، كما قال: (لو أخبرتكم أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيما بينكم بالسيوف لما صدقتموني) وقد يتمسك بهذا الحديث طوائف من أهل الأهواء والبدع الباطلة والأعمال الفاسدة، ويسندون ذلك إلى هذا الجراب الذي لم يقله أبو هريرة، ويعتقدون أن ما هم عليه كان في هذا الجراب الذي لم يخبر به أبو هريرة، وما من مبطل –مع تضاد أقوالهم إلا وهو يدعي هذا، وكلهم يكذبون. فإذا لم يكن أبو هريرة قد أخبر به فمَن علمه بعده؟ وإنما كان الذي فيه ؟ شيء من الفتن والملاحم، كما أخبر بها هو وغيره من الصحابة»(٣).

<sup>(</sup>۱) الفتح (١/ ٨٨٨- ٢٨٩). (٢) السير (٢/ ٢٩٧- ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٨/ ١٠٩).

قال شيخ الإسلام: «وأما حديث أبى هريرة فهو حديث صحيح. . . ولكن ليس في هذا من الباطن الذي يخالف الظاهر شيء ، بل ولا فيه من حقائق الدين ، وإنما كان في ذلك الجراب الخبر عما سيكون من الملاحم والفتن ، فالملاحم الحروب التي بين المسلمين والكفار ، والفتن ما يكون بين المسلمين ، ولهذا قال عبدالله بن عمر : (لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتفعلون كذا وكذا ؛ لقلتم كذب أبو هريرة) وإظهار مثل هذا مما تكرهه الملوك وأعوانهم ؛ لما فيه من الإخبار بتغير دولهم . . . ولم ينقل أحد قط عن أبي هريرة حديثًا يوافق الباطنية ، ولا حديثًا يخالف الظاهر المعلوم من الدين . ومن المعلوم أنه لو كان عنده شيء من هذا ؛ لم يكن بد أن ينقل عنه أحد شيئًا منه ، بل النقول المتواترة عنه كلها تصدق ما ظهر من الدين ، وقد روى من أحاديث صفات الله وصفات اليوم الآخر وتحقيق العبادات ما يوافق أصول أهل الإيمان ويخالف قول أهل البهتان» (۱) .

\* قال علي ﷺ: «حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب اللَّه ورسوله؟»(٢)

### \* فوائد الحديث:

قال الحافظ: "وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود: (ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة) رواه مسلم (٣). وممن كره التحديث ببعض دون بعض: أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجِرابَيْن، وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة، وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العُرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي!! وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يُخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. واللَّه أعلم (١٠٠٠).

قلت: قول الحافظ: «ومالك في أحاديث الصفات» فيه نظر؛ فمالك تَطَلُّلُهُ

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱/ ۳۰۰/ ۱۲۷).

را) المجادري (۱)

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (١٣/ ٢٥٥–٢٥٦).(٣) مسلم في المقدمة (١/ ١١).

<sup>(</sup>٤) الفتح (١/ ٢٠٠).

روى في موطئه من أحاديث الصفات الكثير، كحديث النزول وكحديث الاستعاذة بكلام اللَّه وأسمائه وصفاته وغيرها، ولما سأله السائل عن الاستواء أجابه بقاعدة جليلة، أصبحت حجة لكل مثبت للصفات كالوجه واليد والقدم وغيرها، فإن ورد عن الإمام مالك ما يقيد ذلك فهو في الكيفية فقط، فالكيفية مجمع على عدم البحث فيها، فرحمة اللَّه على الإمام مالك وعلى الحافظ ابن حجر.

\* عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك ظلى أن النبي على الرحل – قال: يا معاذ. الرحل – قال: يا معاذب قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك (ثلاثًا). قال: ما من أحديشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقا من قلبه ؛ إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله! أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا (۱).

\* عن أنس قال: ذكر لي أن النبي على قال لمعاذ: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة». قال: ألا أبشر الناس؟ قال: «لا إنى أخاف أن يتكلوا»(٢).

# \* فوائد الحديثين:

قوله على: «إذن يتكلوا»

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «أي: يعتمدوا على ذلك، فيتركوا التنافس في الأعمال، وفي رواية (فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا) أي: تحرجًا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة، فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم»(٣).

قوله: (فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا)

قال ابن حجر: «معنى التأثم التحرج من الوقوع في الإثم وهو كالتحنث، وإنما

<sup>(</sup>١) أحمد (٥/ ٢٢٨) والبخاري (١/ ٣٠٠/ ١٢٨) ومسلم (١/ ٦١/ ٣٢) والترمذي (٥/ ٢٦-٢٧/ ٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣/ ١٥٧) والبخاري (١/ ٣٠٣/ ١٢٩) ومسلم (١/ ٦١/ ٣٢) والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٧٨/ ٢٧٨). (٣) فتح المجيد (ص: ٤٣).

خشي معاذ من الإثم المرتب على كتمان العلم، وكأنه فهم من منع النبي وسي النبي الها أن يخبر بها إخبارًا عامًّا لقوله: (أفلا أبشر الناس) فأخذ هو أولا بعموم المنع فلم يخبر بها أحدًا، ثم ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عمومًا، فبادر قبل موته فأخبر بها خاصًا من الناس فجمع بين الحكمين. ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما أخبر هو بذلك، وأخذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم أنه لم يمنع من إخباره (١٠).

قال القسطلاني: «أي تجنبا عن الإثم إن كتم ما أمر اللَّه بتبليغه حيث قال: ﴿وَإِذْ أَللَهُ مِيثَنَى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُكُم لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ (٢) (٣).

وقال: «وقد تضمن هذا الحديث أن يُخص بالعلم قوم فيهم الضبط وصحة الفهم، ولا يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله، ومن يخاف عليه الترخيص والاتكال لتقصير فهمه»(٤٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) آل عمران: (١٨٧).

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري (١/ ٣٩٠–٣٩١).

<sup>(</sup>۱) الفتح (۱/۳۰۳–۳۰۶).

<sup>(</sup>۳) إرشاد الساري (۱/ ۳۹۰).

\_ (٤٨٦)\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

# قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللَهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُظَرُونَ ﴾

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها أي: في اللعنة التابِعة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحِبة لهم في نار جهنم، التي لا يخفف عنهم العذاب فيها ؛ أي: لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينظرون؛ أي: لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. قال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس أجمعون.

فصل: لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب وله ومن بعده من الأئمة؛ يلعنون الكفرة في القنوت وغيره، فأما الكافر المعين؛ فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يُلعن؛ لأنّا لا ندري بما يختِم اللّه له، واستدل بعضهم بالآية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَمُعُمْ كُفّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنهُ ٱللّهِ وَالْمَلَتِكَةِ وَالنّاسِ بعضهم بالآية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَمُعُمْ كُفّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنهُ ٱللّهِ وَالْمَلَتِكَةِ وَالنّاسِ بعضهم بالآية: ﴿إِنَّ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَمُعُمْ كُفّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنهُ ٱللّهِ وَالْمَلْتِهِ وَالْمَالِي اللّهِ وَلَيْنَ عَلَيْهِمْ لَعَنهُ اللّه ما أكثر ما أبو بكر بن العربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف. واستدل غيره بقوله أبو بكر بن العربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف. واستدل غيره بقوله يقي قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحدّه؛ فقال رجل: لعنه اللّه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال رسول اللّه ويعن واللّه أعلم "").

وقال السعدي: «وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى ربه،

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في تفسير الآية نفسها.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٣).

ولم ينب إليه، ولم يتب عن قريب ف أُولَتِكَ عَلَيْهِم لَعَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَتِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴾ لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتا، صارت اللعنة عليهم وصفًا ثابتًا لا تزول؛ لأن الحكم يدور مع علته، وجودًا وعدمًا.

﴿ خَالِدِينَ فِيهُمَّا ﴾ أي: في اللعنة، أو في العذاب والمعنيان متلازمان.

﴿ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ بل عذابهم دائم شديد مستمر ﴿ وَلَا ثُمْ يُظَرُونَ ﴾ أي: يمهلون؛ لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى، ولم يبق لهم عذر فيعتذرون "(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من مات على الكفر فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين

\*عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تلاعنوا بلعنة اللَّه، ولا بالنار»(٢).

### \* فوائد الحديث:

قال الطيبي: «قوله: «لا تلاعنوا» أي: لا تدعوا الناس بما يبعدهم من اللَّه تعالى ومن رحمته، إما صريحًا كما تقولون: لعنة اللَّه عليه، أو كناية كما تقولون: عليه غضب اللَّه، أو أدخله اللَّه النار. فقوله: «لا تلاعنوا» من باب عموم المجاز؛ لأنه في بعض أفراده حقيقة وفي بعضه مجاز. وهذا مختص بمعين؛ لأنه يجوز اللعن بالوصف الأعم كقوله: لعنة اللَّه على الكافرين، أو بالأخص كقوله: لعنة اللَّه على اليهود، أو على كافر معين مات على الكفر، كفرعون وأبي جهل» (٣٠).

قال المناوي: «قد لعن رسول اللَّه وَاللَّهُ عَلَيْهُ أَصِنَافًا كثيرة تزيد على عشرين. . وفي جواز لعن أهل المعاصي من أهل القبلة خُلف، محصوله: أن اللعن إما أن يتعلق بمعين، أو بالجنس؛ فلعن الجنس يجوز، والمعين موقوف على السماع من الشارع، ولا قياس»(1).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٨٧-١٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٥/ ١٥) وأبو داود (٥/ ٢١١/ ٤٩٠٦) والترمذي (٤/ ٣٠٨/ ١٩٧٦) وقال: تحديث حسن صحيح، والبخاري في الأدب المفرد (٣٢٠). وصححه الحاكم (١/ ٤٨) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) شرح الطيبي (١٠/ ٣١٢٧-٣١٢٨).

<sup>(</sup>٤) الفيض (٥/ ٢٦٧).

قال ابن العربي: «قال لي كثير من أشياخي: إن الكافر المعيّن لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الموافاة لا تُعلم، وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفر، وقد روي عن النبي على لعن أقوام بأعيانهم من الكفار. وفي صحيح مسلم عن عائشة على النبي على النبي على رجلان، فكلّماه بشيء فأغضباه، فلعنهما (۱)؛ وإنما كان ذلك لعلمه بمآلهما. والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله، كجواز قتاله وقتله» (۲).

قال القرطبي: «أما لعن الكفار جملة من غير تعيين؛ فلا خلاف في ذلك، لما رواه مالك عن داود بن الحصين: أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان (٣). قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن، وليس ذلك بواجب، ولكنه مباح لمن فعله؛ لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل من جاهر بالمعاصي؛ كشرّاب الخمر، وأكلة الربا، ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه.

قال: ليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر؛ بل هو جزاء على الكفر، وإظهار قبح كفره، كان الكافر ميتًا أو مجنونًا. وقال قوم من السلف: إنه لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم، لا بطريق الجزاء، ولا بطريق الزجر، فإنه لا يتأثر به. والمراد بالآية على هذا المعنى: أن الناس يلعنونه يوم القيامة؛ ليتأثر بذلك، ويتضرر، ويتألم قلبه، فيكون ذلك جزاء على كفره؛ كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ يَوْمَ القيدَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعَضُكُم بَعْضًا ﴾ (على الأمر. وذكر ابن العوبي أن الآية دالة على الإخبار عن اللّه تعالى بلعنهم، لا على الأمر. وذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقًا؛ لما روي عن النبي على: أنه أتي بشارب خمر مرارًا، فقال بعض من حضره: لعنه اللّه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي على: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم» فجعل له حرمة الأخوة وهذا يوجب الشفقة. . وقد ذكر بعض العلماء خلافًا في لعن العاصى المعين، قال (ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٠٧/ ٢٦٠٠).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (١/ ٥٠). (٣) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١١٥/٦).

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري (١٢/ ٨٩/ ٦٧٨١) من حديث أبي هريرة ﴿ ٥٠٠٠ ا

العربي): وإنما قال على: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم» في حق نعيمان بعد إقامة الحد عليه، ومن أقيم عليه حد الله تعالى فلا ينبغي لعنه، ومن لم يقم عليه الحد فلعنته جائزة؛ سواء سمي أو عُين أم لا؛ لأن النبي على لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة لِلّعن، فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد؛ فلا لعنة تتوجه عليه. وبين هذا قوله على: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرّب» (١) فدل هذا الحديث -مع صحته - على أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحد وقبل التوبة. والله تعالى أعلم» (١).

قال ابن العربي: «وأما لعن العاصي مطلقًا؛ فيجوز إجماعًا، لما روي عن النبي على أنه قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده»(٣)»(٤).

وقال النووي: «هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاة؛ لأنه لعن للجنس لا لمعين، ولعن الجنس جائز كما قال اللّه تعالى: ﴿ أَلَا لَعَـٰنَهُ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ (٥) وأما المعين فلا يجوز لعنه "(١).

قلت: مما تقدم يتبين أن اللعن بالوصف جائز مطلقًا، كلعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والسارق والسارقة وغيرها، ممن ورد اللعن فيه بالصفة بالكتاب أو بالسنة.

وأما لعن المعين إن كان كافرًا فالمختار عدم لعنه إلا إذا مات على الكفر أو الشرك، وأما لعن العاصى المسلم فلا يجوز لعنه اتفاقًا.

وأما لعن المسلم البريء الذي لا ذنب له؛ فهو موبقة من الموبقات، واللعن يرجع على صاحبه والعياذ بالله، فهذا هو التفصيل الذي ينبغي أن يعتمد في هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٩) والبخاري (٤/ ٢٦٤٪ ٢٥١) ومسلم (٣/ ١٣٢٨/ ٣٠٣) وأبو داود (٤/ ٢١٤- (١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٩) والبخاري (٤/ ٢٩٩٪ ٢٩٩٠) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٨٨-١٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٣) والبخاري (١٢/ ٩٦/ ٦٧٨٣) ومسلم (٣/ ١٣١٤/ ١٦٨٧) والنسائي (٨/ ٤٣٦- ٤٣٦) وابن ماجه (١/ ٢٥٨/ ٢٥٨٣) من حديث أبي هريرة ر

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) هود: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٦) شرح مسلم (١١/ ١٥٤).

البقرة ال

الباب، والذي هو نتيجة تتبع النصوص نصًا نصًا وقد أفرد هذا الباب بالتأليف ولله الحمد والمنة.

\* عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: «خطبنا على ولله على منبر من آجر"، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يُقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، فنشرها؛ فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: المدينة حرّم من عَيْر إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا. وإذا فيه: ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا. وإذا فيها: من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا.

### \* فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «ودل الحديث على أنه من آوى أهل المعاصي والبدع أنه شريك في الإثم، وليس يدل الحديث على أن من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا في غير المدينة؛ أنه غير متوعد ولا مَلوم على ذلك؛ لتقدم العلم بأن من رضي فعل قوم وعملهم أنه منهم، وإن كان بعيدا عنهم.

فهذا الحديث نص في تحذير فعل شيء من المنكر في المدينة، وهو دليل في التحذير من إحداث مثل ذلك في غيرها، وإنما خصت المدينة بالذكر في هذا الحديث؛ لأن اللعنة على من أحدث فيها حدثا أشد والوعيد له آكد؛ لانتهاكه ما حذر عنه، وإقدامه على مخالفة رسول الله في فيما كان يلزمه من تعظيم شأن المدينة التي شرفها الله، بأنها منزل وحيه، وموطن نبيه في ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك فضل مزية على سائر البلاد»(٢).

وقال الشاطبي: «وأما أن صاحبها (البدعة) ملعون على لسان الشريعة؛ فلقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا؛ فعليه لعنة اللّه

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ۸۱) والبخاري (۱۳/ ۳٤۱-۳٤۲/ ۷۳۰۰) ومسلم (۲/ ۹۹۶-۹۹۸/ ۱۳۷۰) وأبو داود (۲/ ۲۰۹-(۲۰۳۲ / ۲۰۳۲) والترمذي (۶/ ۳۸۱-۳۸۲/ ۲۱۲۷) والنسائي في الكبرى (۲/ ۴۸۲ / ۲۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) ابن بطال (١٠/ ٣٥٠).

والملائكة والناس أجمعين». وعد من الإحداث الاستنان بسنة سوء لم تكن. وهذه اللعنة قد اشترك فيها صاحب البدعة مع من كفر بعد إيمانه، وقد شهد أن بعثة النبي وقيد ألله عنها، وجاءه الهدى من الله والبيان الشافي، وذلك قول الله -تبارك وتعالى -: ﴿كَيْفَ يَهْدِى الله قُومًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الله عَلَيْهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ النَّيَنَتُ ﴿ وَالمَالَئِكَةِ وَالنَّاسِ السَي قسول الله والبيان الشافي عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةَ الله وَالمَلَئَمِكَةِ وَالنَّاسِ الْجَمْعِينَ ﴿ (١) إلى آخرها.

واشترك أيضًا مع من كتم ما أنزل اللَّه وبينه في كتابه، وذلك قوله تعالى ﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنَزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْهُكَ يَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئَدِّ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللّعِنُونَ ﴾ (٢) إلى آخرها .

فتأملوا المعنى الذي اشترك المبتدع فيه مع هاتين الفرقتين، وذلك مضادة الشارع فيما شرع؛ لأن اللّه تعالى أنزل الكتاب، وشرع الشرائع، وبين الطريق للسالكين على غاية ما يمكن من البيان، فضادها الكافر بأن جحدها جحدًا، وضادها كاتمها بنفس الكتمان؛ لأن الشارع يبين ويظهر، وهذا يكتم ويخفي، وضادها المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بين وإخفاء ما أظهر؛ لأن من شأنه أن يدخل الإشكال في الواضحات من أجل اتباع المتشابهات؛ لأن الواضحات تهدم له ما بنى عليه في المتشابهات، فهو آخذ في إدخال الإشكال على الواضح، حتى يترك، فيحق ماجاءت اللعنة في الابتداع من الله والملائكة والناس أجمعين" ("").

قال القاضي: «وقوله ﷺ: «فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين..» وعيد شديد لمن فعل ذلك، لمن استحل حرمتها، أو أحدث فيها، وقد استدلوا لما جاءت به اللعنة أنه من الكبائر.. وقيل: معنى لعنة اللّه هنا؛ يحتمل أن يراد به العذاب الذي يستوجبه على ذنبه، والطرد عن الجنان أولًا، ودخول النار حتى يخرجه اللّه منها، واللعنة معناها الإبعاد، ولا يكون هذا كلعنة الكفار الذين يبعدون عن رحمة اللّه رأسًا، ولعنة الملائكة والناس هنا: الدعاء عليهم بمثل هذا. وقد

أل عمران: الآيتان (٨٦ و ٨٨).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١٥٩).

<sup>(</sup>٣) الاعتصام (١/ ٢٠٢-٢٠٣).

[ ٤٩٢ ]\_\_\_\_\_ سورة البقرة

يكون لعنة الملائكة هنا ترك الدعاء لهم والاستغفار، وإبعادهم عنه، وإخراجهم من جملة المؤمنين الذين يستغفرون لهم كما حكى الله تعالى عنهم "(١).

\* عن عمر بن الخطاب و ان رجلا كان على عهد النبي الله كان اسمه عبد الله وكان النبي الله وكان النبي الله وكان يضحك رسول الله الله وكان النبي الله قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلده، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي الله ورسوله» (٧).

### ⋆ فوائد الحديث:

بوَّب عليه البخاري: «باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة».

قال ابن حجر: «يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنه، وما تضمنه حديث الباب الأول «لا يشرب الخمر وهو مؤمن» وأن المراد به نفي كمال الإيمان، لا أنه يخرج عن الإيمان جملة، وعبر بالكراهة هنا إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب، لا إذا قصد معناه الأصلي، وهو الإبعاد عن رحمة الله، فأما إذا قصده فيحرم، ولاسيما في حق من لا يستحق اللعن ؟ كهذا الذي يحب الله ورسوله، ولاسيما مع إقامة الحد عليه، بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة» (٣).

قال ابن تيمية: «وقد تنازع الناس في لعنة الفاسق المعين؛ فقيل: إنه جائز، كما قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، كأبي الفرج بن الجوزي وغيره، وقيل: إنه لا يجوز، كما قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي بكر عبدالعزيز وغيره، والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين، كالحجاج بن يوسف وأمثاله، وأن يقول كما قال اللَّه تعالى: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ (١٠). وقد ثبت في صحيح البخاري: أن رجلًا كان يدعى حمارًا...

فقد نهى النبي على عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر ؟ معلِّلًا ذلك

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱۲/ ۸۹/ ۲۷۸۰).

<sup>(</sup>١) الإكمال (٤/ ٢٨٦ - ٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) هود: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٣) الفتح (١٢/ ٨٩).

بأنه يحب اللَّه ورسوله، مع أنه على العن شارب الخمر مطلقًا، فدل ذلك على أنه يجوز أن يلعن المطلق، ولا تجوز لعنة المعين الذي يحب اللَّه ورسوله (١٠٠٠).

وقال: "فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب؛ لكونه يحب الله ورسوله، مع أنه على لعن في الخمر عشرة؛ لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها. ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له، وكذلك التكفير المطلق، والوعيد المطلق، ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطًا بثبوت شروط وانتفاء موانع، فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين، ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته، ولا يلحق المشفوع له، والمغفور له، فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم؛ بأسباب التوبة، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة، لكنها من عقوبات الدنيا، وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة، وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة، وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة، وتزول أيضًا بدعاء المؤمنين؛ كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع، كمن يشفع فيه سيد الشفعاء محمد السليما»(٢).

\* عن على بن أبي طالب على قال: قال رسول اللَّه على: «لعن اللَّه من لعن والله ، ولعن اللَّه من أبي طالب على والله ، ولعن اللَّه من أوى محدثًا ، ولعن اللَّه من غير منار الأرض (").

## ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «وإنما استحق لاعِنُ أبويه لعنة الله؛ لمقابلته نعمة الأبوين بالكفران، وانتهائه إلى غاية العقوق والعصيان، كيف لا؛ وقد قرن اللَّه برهما بعبادته، وإن كانا كافرين بتوحيده وشريعته؟!

وأما لعن من ذبح لغير اللَّه، فإن كان كافرا يذبح للأصنام؛ فلا خفاء بحاله،

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٤/ ٥٦٩-٥٧٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۳۲۹-۳۳۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ١٠٨)، ومسلم (٣/ ١٥٦٧/ ١٩٧٨)، والنسائي (٧/ ٢٦٦/ ٤٤٣٤).

وهي التي أُهل بها لغير اللَّه، والتي قال اللَّه تعالى فيها: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَرَ يُذَكِّرِ اَسْمُ ا اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ ` . . وأما إن كان مسلمًا فيتناوله عموم هذا اللعن، ثم لا تحل ذبيحته ؛ لأنه لم يقصد بها الإباحة الشرعية » ( ` ) .

\* \* \*

(۱) الأنعام: الآية (۱۲۱). (۲) المفهم (٥/ ٤٤٤).

# قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ ۗ وَحِلَّا لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال القرطبي: «قوله: ﴿ وَإِلَا هُكُرُ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ لما حذر تعالى من كتمان الحق بين أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد، ووصل ذلك بذكر البرهان، وعلم طريق النظر، وهو الفكر في عجائب الصنع ليعلم أنه لابد له من فاعل لا يشبهه شيء، قال ابن عباس فيها: قالت كفار قريش: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى الإخلاص وهذه الآية، وكان للمشركين ثلاثمائة وستون صنمًا فبين الله أنه واحد.

قوله تعالى: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ نفي وإثبات، أولها كفر وآخرها إيمان، ومعناه لا معبود إلا الله»(١٠).

وقال ابن كثير: «يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية، وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم»(٢).

قال أبو حيان: « ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ توكيد لمعنى الوحدانية، ونفي الإلهية عن غيره. وهي جملة جاءت لنفي كل فرد فرد من الآلهة، ثم حصر ذلك المعنى فيه - تبارك وتعالى - ، فدلت الآية الأولى على نسبة الواحدية إليه تعالى، ودلت الثانية على حصر الإلهية فيه من اللفظ الناص على ذلك، وإن كانت الآية الأولى تستلزم ذلك؛ لأن من ثبتت له الواحدية ثبتت له الإلهية » ( " ).

قال شيخ الإسلام: «وأما التوحيد الذي ذكره اللَّه في كتابه، وأنزل به كتبه، وبعث به رسله، واتفق عليه المسلمون من كل ملة؛ فهو كما قال الأئمة: شهادة أن

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٩٠-١٩١).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٤). (٣) البحر (١/ ٦٣٧).

لا إله إلا اللّه، وهو عبادة اللّه وحده لا شريك له؛ كما بين ذلك بقوله: ﴿ وَلِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ لَا يَجُوزُ أَن يَتَخَذَ إِلَهُ وَحِدُ اللّهِ الله الله الله الله واحد، لا يجوز أن يتخذ إله غيره، فلا يعبد إلا إياه، كما قال في السورة الأخرى: ﴿ وَقَالَ اللّهُ لاَ نَنْخِذُوا إِلَهُ يَنِ اللّهُ وَحِدُ فَإِنّكَى فَارَهَبُونِ ﴿ ( ) وكما قال : ﴿ لَا جَعَلَ مَعَ اللّهِ إِلَهُا ءَاخَر فَنَقَعُدَ اللّهِ الْعَرْفِ إِلَهُ وَحِدُ فَإِنّكَى فَارَهَبُونِ ﴾ ( ) وكما قال : ﴿ لَا جَعَلَ مَعَ اللّهِ إِلَهُا ءَاخَر فَنَقَعُدُ مَنَ اللّهِ الْعَرْفِ إِلَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

وقال أيضًا: "والمسلمون يقولون كما قال اللّه تعالى: ﴿ وَإِلَاهُمُ إِلَهُ وَحِدُ لاَ إِلّهُ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾، والتوحيد الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب؛ هو توحيد الإلهية، وهو أن يعبد اللّه وحده لا شريك له، وهو متضمن لشيئين: أحدهما القول العملي، وهو إثبات صفات الكمال له، وتنزيهه عن النقائص، وتنزيهه عن أن يماثله أحد في شيء من صفاته، فلا يوصف بنقص بحال، ولا يماثله أحد في شيء من الكمال، كما قال تعالى: ﴿ وَلَلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ۞ اللّهُ الصّمدة في الله الكمال، كما قال تعالى: ﴿ وَلَلْ هُو اللهُ أَحَدُ ۞ اللهُ الصّمدية تشبت له الكمال، والأحدية تنفي مماثلة شيء له في ذلك، كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. والمتوحيد العملي الإرادي: أن لا يعبد إلا إياه، فلا يدعو إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا إياه، ولا يرجو إلا إياه، ويكون الدين كله لله، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَتُهُدُ وَلَى دِينِ ﴾ ( وَلا أَنتُم عَيِدُونَ مَا أَعَبُدُ ۞ لا شريك له في الملك » ( من الملك ) ( من الله خالق كل شيء، وربه، ومليكه، لا شريك له في الملك ) ( من الله خالق كل شيء، وربه، ومليكه، لا شريك له في الملك ) ( الملك ) ( المنه ) ( الله خالق كل شيء، وربه، ومليكه، لا شريك له في الملك ) ( المنه ) ( الله خالق كل شيء، وربه، ومليكه، لا شريك له في الملك ) ( الله خالق كل شيء، وربه، ومليكه، لا شريك له في الملك ) ( المنه ) ( الله خالق كل شيء، وربه، ومليكه، لا شريك له في الملك ) ( المنه ) ( المنه ) ( الله خالق كل شيء وربه ، ومليكه ، ولك أنه أله كل المنه ) ( المن

قلت: ومما تقدم من كلام أهل العلم في بيان التوحيد، وأن اللَّه -تبارك وتعالى- جعل هذا الأصل هو الغاية التي من أجلها أنزل الكتب، وبعث الرسل،

<sup>(</sup>١) النحل (٥١).

<sup>(</sup>٥) الفتاوى الكبرى (٥/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٧) سورة الكافرون.

<sup>(</sup>٢) الإسراء من الآية (٢٢ إلى ٣٩).

<sup>(</sup>٤) الفرقان: الآية (٦٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الإخلاص.

<sup>(</sup>٨) الصفدية (٢/ ٢٢٨).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان اسم اللَّه الأعظم

\* عن أسماء بنت يزيد بن السكن على عن رسول اللَّه على أنه قال: «اسم اللَّه الأعظم في هاتين الآيتين: ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَجِدُ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ و﴿ الْمَ لَا اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ و﴿ الْمَ

# \* فوائد الحديث:

قال الشيخ أحمد البنا: «ويستفاد منه أن اسم اللَّه الأعظم هو: اللَّه لا إله إلا هو الحي القيوم، واللَّه أعلم (٥٠).

\* تنبيه: سيأتي المزيد من فوائد الحديث في فاتحة آل عمران، إن شاء اللَّه تعالى .

\* \* \*

(١) التوبة: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۲۰۱/ ۲۰)، ومسلم (۱/ ۲۳/ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآيتان (١و٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٦١) وأبو داود (٢/ ١٦٨/ ١٤٩٦) والترمذي (٥/ ٣٤٧٨/٤٨٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ١٢٦٧/ ٣٨٥٠). (٥) الفتح الرباني (٨/ ٩٢).

..... سورة البقرة ( ١٩٨ )\_\_\_\_\_\_

# قوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ (١)

### \* غريب الآية:

خلق: الخلق: إبداع الشيء على تقدير من غير أصل ولا احتذاء.

السموات: واحدها سماء، وهي كل ما علاك فأظلك من سقف ونحوه، لكن إذا أطلق لم يفهم منه غير السموات السبع.

اختلاف: الاختلاف نقيض الاتفاق. والمراد: أن كل واحد من الليل والنهار يخلف الآخر على وجه المعاقبة، وقيل: من اختلاف الجنس.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية. لم يبين هنا وجه كونهما آية، ولكنه بين ذلك في مواضع أُخر كقوله: ﴿أَنَامَ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْف بَلَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَنّنَا فِيهَا مِن كُلِ رَفِّج بَهِيج وَزَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَنّنَا فِيهَا مِن كُلِ رَفِّج بَهِيج صَيْوَتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِى خَلْق بَنْهِ مَنْ مَنْ وَلَا مَن مَنْ وَلَا مَن اللّهُ مَا تَرَىٰ فِى فَلُودٍ ۞ ثُمَّ اتَّجِع الْبَعَرَ كُزَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَلْق الرَّحْمَانِ مِن تَقَلُونَ ۞ وَلَقَدْ زَيِّنَا السَّمَاءَ الدُّنَا بِمَصَنِيعَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَاعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ خَلُولُ وَلَا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا السَّمَاءِ وَلَا فَامُشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا السَّمَاءُ الدُّيْ مِن تَوْلِقِ عَلَى اللّهُ وَلَا فَامَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا السَّمَاءَ الدَّيْ مَعَلَى اللّهُ مَن وَلَوْلًا فَامَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا السَّمَاءَ الدَّيْ وَلَا اللّهُ مَن اللّهُ وَلَا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا اللّهُ مَن يَرْقِهِمْ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴾ (\*\*)

قوله تعالى: ﴿ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّالِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ لم يبين هنا وجه كون اختلافهما آية ، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: ﴿ قُلْ أَنَ يَنْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

<sup>(</sup>۲) سورة ق: الآيات: (٦-٨).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٦٤).(٣) الملك: الآبات: (٣-٥).

<sup>(</sup>٤) الملك: الآية (١٥).

تُبْصِرُونِك ۞ وَمِن تَحْمَتِهِ. جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَّلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات "(٢).

قال ابن كثير: «ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السموات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته فقال: ﴿إِنَّ فِي خَلِق السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية. يقول تعالى: إن في خلق السموات والأرض ؛ تلك في ارتفاعها، ولطافتها، واتساعها، وكواكبها السيارة والثوابت، ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها، وانخفاضها، وجبالها، وبحارها، وقفارها، ووهادها، وعمرانها، وما فيها من المنافع. ﴿ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ : هذا يجيء ثم يذهب، ويخلفه الآخر ويعقبه، لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغَي لَمَا ٓ أَن تُدْرِكَ ٱلْفَمَرُ وَلِا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ " وَتَارَة يطول هذا ويقصر هذا ، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان، كما قال تعالى: ﴿يُولِجُ ٱلِّيْــلَ فِي ٱلنَّهَــارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ﴾ (٤) أي يزيد في هذا ومن هذا في هذا» (٥).

قال القرطبي: «فآية السموات: ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها؛ ودل ذلك على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبي فتحدى بوقوف جبل في الهواء دون علاقة كان معجزا. ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة وممحوة آية ثانية. وآية الأرض: بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها»(٦).

<sup>(</sup>١) القصص: الآيات: (٧١-٧٣). (٢) أضواء البيان (١/ ٨٨-٨٨).

<sup>(</sup>٤) الحديد: الآية (٦).

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) يس: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٤).

\_\_\_\_ البقرة البقرة

# قوله: ﴿ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَحْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾ (١)

### \* غريب الآية:

الفلك: السفن، تقع على الواحد والجمع.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «﴿ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي بَحْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾ ؛ أي: في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء » وما عند أولئك إلى هؤلاء » (٢٠).

قال القرطبي: «ووجه الآية في الفلك؛ تسخير اللَّه إياها حتى تجري على وجه الماء، ووقوفها فوقه مع ثقلها»(٣).

وقال: «هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقا ؛ لتجارة كان أو عبادة كالحج والجهاد»(1).

قلت: آيات اللَّه الكونية والفعلية لا نهاية لها، ولا يستطيع أحد أن يعدها ويحصرها، واللَّه -تبارك وتعالى - ذكر في كتابه المعلوم منها والمشاهد، فالأرض بساط، والسماء غطاء، والشمس ضياء، والقمر نور، والنجوم مصابيح . . . وفي كل ذلك له آية تدل على ربوبيته، وأنه المتفرد بكل كمال، وقد من اللَّه على البشرية بتطورات كثيرة في كل مجالات الحياة، ومن أعظم ذلك المواصلات البرية والبحرية، والطائرات التي تخترق الأجواء في أقل اللحظات، فما كان يستغرق فيه الإنسان شهورًا عديدة أصبح يقطعه في ساعات معدودة، وأصبحت الأمكنة التي كانت منفصلة عن بعضها بسبب البحار والجبال وطول القفار أصبحت متصلة ببعضها، وتفاصيل هذا الأمر يطول، ومن تفكر قليلًا وجد نفسه في وسط آيات لا يملك إلا أن يعترف للَّه تعالى فيها بالفضل والمنة، فله الحمد وله الشكر، وله

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٩٤).

المنة الكاملة ، ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ (١) .

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في جواز ركوب البحروما في ذلك من المنافع

\* عن أبي هريرة ولله قال: سأل رجل النبي على فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله على: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»(٢).

### \*غريب الحديث:

ثبج: الثبج وسط الشيء إذا تجمّع وبرز، ومنه ثبج البحر، وثبج الصدر، وثبج الأكمة، والجمع أثباج وثبوج.

<sup>(</sup>١) النحل: الآية (١٨).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲/ ۲۳۷)، وأبو داود (۱/ ۱۶/ ۸۳)، والترمذي (۱/ ۱۰۱/ ۹۹) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي (۱/ ۰۵/ ۵۹)، وابن ماجه (۱/ ۲۸۳/ ۳۸۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٢٤٠) والبخاري (٦/ ٢٧٨٨-٢٧٨٨) ومسلم (٣/ ١٥١٨-١٥١٩) وأبو داود (٣/ ١٩١٢) وأبو داود (٣/ ١٩٤٧-٢٤٩)، والترمذي (٤/ ١٥٢-١٥٣) والنسائي (٦/ ٣٤٧-٣٤٨) وابن ماجه (٢/ ٢٤٧١) (٢٧٧٦).

ر ٥٠٢ ﴾ \_\_\_\_\_ سورة البقرة

### \* فوائد الحديثين:

قال أبو عمر: "وفي حديث هذا الباب من الفقه؛ إباحة ركوب البحر؛ لأن رسول اللَّه ﷺ لو كره ركوبه لنهى عنه الذين قالوا: إنا نركب البحر، وقولهم هذا يدل على أن ذلك كان كثيرا ما يركبونه لطلب الرزق من أنواع التجارة وغيرها، وللجهاد وسائر ما فيه إباحة أو فضيلة واللَّه أعلم. فلم ينههم عن ركوبه؛ وهذا حندي – إنما يكون لمن سَهُل ذلك عليه ولم يشق عليه ويصعب به؛ كالمائد المفرط الميد، أو من لا يقدر معه على أداء فروض الصلاة ونحوها من الفرائض، ولا يجوز عند أهل العلم ركوب البحر في حين ارتجاجه، ولا في الزمن الذي الأغلب منه عدم السلامة فيه والعطب والهلاك، وإنما يجوز -عندهم – ركوبه في زمان تكون السلامة فيه الأغلب والله أعلم.

وفي قول اللَّه ﷺ: ﴿هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَٱلْفُلْكِ
ٱلَّتِي بَعْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ﴾ (٢) ؛ ما فيه كفاية ودلالة واضحة في إباحة ركوب
البحر -إذا كان كما وصفنا، وباللَّه توفيقنا »(٣)

وقال القرطبي: «ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء، وإذا جاز ركوبه للجهاد؛ فركوبه للحج المفترض أولى وأوجب. وروي عن عمر ابن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز المنه المنع من ركوبه. والقرآن والسنة يرد هذا القول. ولو كان ركوبه يكره أو لا يجوز لنهى عنه النبي الذين قالوا له: إنا نركب البحر، وهذه الآية وما كان مثلها نص في الغرض، وإليها المفزع، وقد تُؤول ما روي عن العمرين في ذلك؛ بأن ذلك محمول على الاحتياط، وترك التغرير بالمهج في طلب الدنيا والاستكثار منها، وأما في أداء الفرائض فلا. ومما يدل على جواز ركوبه من جهة المعنى؛ أن اللَّه تعالى ضرب البحر وسط الأرض، وجعل النخلق في العدوتين، وقسّم المنافع بين الجهتين، فلا يوصَل إلى جلبها إلا بشق البحر لها، فسهل اللَّه سبيله بالفلك. قاله ابن العربي»(٤).

<sup>(</sup>١) يونس: الآية (٢٢). (٢) البقرة: الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) فتح البر (٣/ ١٢).

# قوله: ﴿ وَمَا آنَزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ ﴾(١)

### \*غريب الآية:

بث: البث: التفريق والنشر، والمراد: نشر وفرَّق فيها أنواع الدواب.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: « ﴿ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخِياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا ﴾ ، كما قال تعالى: ﴿وَوَايَةٌ لَمُّمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيَّتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ (٧)، إلى قوله: ﴿ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) (٤).

قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّآءِ ﴾ يعنى بها: الأمطار التي بها إنعاش العالم، وإخراج النبات والأرزاق، وجعل منه المخزون عُدة للانتفاع في غير وقت نزوله، كما قال تعالى: ﴿ فَأَشَكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ (٥٠) «٢٠).

وقال ابن عاشور: «ووجه العبرة فيه؛ أن شأن الماء الذي يسقى الأرض أن يَنْبع منها، فجعُل الماء نازلًا عليها من ضدها وهو السماء عبرة عجيبة»(٧).

قال ابن كثير: «﴿ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ ﴾ أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَاتِنَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَقَلَدُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي ڪِتَبِ مُّيِينِ (<sup>(۹)</sup> (۹).

قال أبو حيان: «التقدير: وما بث فيها من كل دابة، فيكون ذلك أعظم في

(٢) يس: الآية (٣٣).

(١) البقرة: الآية (١٦٤).

(٤) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٤).

(٣) يس: الآية (٣٦).

(٦) المصدر السابق (٢/ ١٩٦) .

(٥) المؤمنون: الآية (١٨).

(٨) مود: الآية (٦).

(٩) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٧) التحرير والتنوير (٢/ ٨٣).

\_\_\_\_ سورة البقرة

الآيات؛ لأن ما بث تعالى في الأرض من كل دابة فيه آيات عظيمة في أشكالها، وصفاتها، وأحوالها، وانتقالاتها، ومضارها، ومنافعها، وعجائبها، وما أودع في كل شكل منها من الأسرار العجيبة، ولطائف الصنعة الغريبة، وذلك من الفيل إلى الذرة، وما أوجد تعالى في البحر من عجائب المخلوقات المباينة لأشكال البر»(۱).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قتل الحيات

\* عن ابن عمر الله عن النبي على النبي المنبر يقول: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحيل»(۲).

قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتل الحيات. فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر (٣٠).

### \*غريب الحديث:

الحيات: جمع حية ويقال على الذكر والأنثى. والثعبان: الذكر.

ذو الطفيتين: ضرب من الحيات في ظهره خطان أبيضان، وعنهما عبر بالطفيتين. وقال الخليل: هي حية لينة خبيثة.

الأبتر: الأفعى سميت بذلك لقصر ذنبها. قال النضر بن شميل: إنه صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب. والذكر الأفعوان.

يطمسان البصر: أي: يمحُوان نوره.

يستسقطان الحبل: معناه أن المرأة إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالبًا.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/ ٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣/ ٤٥٢) والبخاري (٦/ ٤٢٧/ ٣٢٩٧) ومسلم (٤/ ١٧٥٢/ ٢٢٣٣) وأبو داود (٥/ ٤١١/ ٥٢٥٢) والترمذي (٤/ ٦٤٤-٦٥/ ١٤٨٣) وابن ماجه (٢/ ١٦٦٩/ ٣٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣/ ٤٥٢) والبخاري (٦/ ٤٢٧/ ٣٢٩٨) ومسلم (٤/ ١٧٥٢/ ٣٢٣٣) وأبو داود (٥/ ٤١٢ ٣٥٣٥).

#### \* فوائد الحديثين:

قال العيني: «مطابقته للترجمة من حيث إن ذا الطفيتين من جملة ما يطلق عليه اسم الدابة»(١).

قال ابن عبد البر: «ترتيب هذه الأحاديث كلها المذكورة في هذا الباب وتهذيبها ؛ استعمال حديث أبي لبابة، والاعتماد عليه، فإن فيه بيانًا لنسخ قتل حيات البيوت ؛ لأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملة. وفيه استثناء ذي الطفيتين والأبتر، فهو حديث مفسر، لا إشكال فيه لمن فهم وعلم، وبالله التوفيق»(٢).

\* عن جابر رضي قال: قال رسول الله علي: «أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، إن الله يبث من خلقه بالليل ما شاء»(٣).

#### ⋆ فوائد الحديث:

قوله: «إذا هدأت الرجل» قال المناوي: «أي بعد سكون الناس عن المشي في الطريق ليلا. والهدوء: السكون.

قوله: «إن اللَّه يبث من خلقه بالليل ما شاء» قال: أي يفرقهن وينشرهن في الأرض في تلك الساعة؛ أي: بالليل، فإذا خرجتم تلك الساعة فإما أن تؤذوهم أو يؤذوكم: أي يؤذي بعضكم بعضهم وبعضهم بعضكم، فالأحوط الأسلم الكف عن الانتشار ساعتئذ. وعبر بقوله: «أقِلَّ» دون لا تخرج؛ إشارة إلى أن الخروج لما لا بد منه مأذون فيه، فالمأمور بالكف عنه ما عنه بدّ فحسب»(1).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) عمدة القاري (۱/ ۱۹۱). (۲) فتح البر (۸/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٠٦) وأبو داود (٥/ ٣٣٢/ ٥١٠٤) والبخاري في الأدب المفرد (١٢٣٣) وصححه ابن خزيمة (٤٤٥/ ٢٥٥٩) وابن حبان (٢/ ٣٢٦/ ٥٥١٧) والحاكم (١/ ٤٤٥) على شرط مسلم وأقره الذهبي. والبغوي في شرح السنة (١١/ ٣٩٦-٣٩٦/ ٣٠٦) وقال: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) فيض القدير (٢/ ٧٧-٧٣).

# قوله تعالى: ﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ﴾ (١)

#### \* غريب الآية:

تصريف: أي تقليب، والمراد: تقليب الرياح من جهة إلى أخرى.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «﴿ وَتَمْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ﴾ أي: فتارة تأتي بالرحمة ، وتارة تأتي بالعذاب ، وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب ، وتارة تسوقه ، وتارة تجمعه ، وتارة تفرقه ، وتارة تصرفه ، ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية ، وتارة تأتي من ناحية اليمن ، وتارة صبا وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة ، وتارة دبورا وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة ، وقد صنف الناس في الرياح والمطر والأنواء كتبًا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامها ، وبسط ذلك المطلوب يطول ههنا والله أعلم "(٢).

قال أبو حيان: «والريح جسم لطيف شفاف غير مرئي، ومن آياته ما جعل الله فيه من القوة التي تقلع الأشجار، وتعفي الآثار، وتهدم الديار، وتهلك الكفار، وتربية الزرع وتنميته واشتداده بها، وسوقُ السحاب إلى البلد الماحل»(٣).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الريح مخلوقة مأمورة وما صح عن النبي ﷺ فيها من أدعية وآداب

\* عن أبي هريرة ظليه قال: أخذت الناس الريح بطريق مكة فاشتدت عليهم. فقال عمر لمن حوله: ما الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئًا، فبلغني الذي سأل عنه، فاستحثثت راحلتي حتى أدركته فقلت: يا أمير المؤمنين! أخبرت أنك سألت عن

<sup>(1)</sup> الآنة (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٤-٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (١/ ٦٤١).

الآية (۱۲۶) \_\_\_\_\_\_\_\_\_( ۱۰۷

الريح، سمعت رسول الله على يقول: «الريح من روح الله كلى، تأتي بالرحمة وتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها وسلوا الله من خيرها، وعوذوا به من شرها»(١).

\* عن أبي بن كعب ﴿ قَالَ: قالَ رسولَ اللَّه ﷺ: «لا تسبوا الربح فإنها من روح اللَّه، وسلوا اللَّه خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وتعوذوا باللَّه من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به »(٢).

### \* فوائد الأحاديث:

قال ابن علان: «قوله: «من روح الله» بفتح الراء؛ أي: من رحمته تعالى يريح بها عباده، ومنها قوله تعالى: ﴿فَرَحُ وَرَغُانٌ ﴾ (٤) وإتيانها بالعذاب للكافر رحمة للأبرار، حيث يخلصوا من أيدي الفجار. وقال أبو عبيد: من روح الله لأنها تنفس الكروب، وتسير بالغيث، وتنشئ السحاب، وتذهب الحزن، فهي مما يروح الله بها على المكروبين» (٥).

وقال العيني: «اعلم أن هاهنا المسؤول ثلاث خيرات: الأول: خير نفس الريح. والثاني: خير ما فيها. والثالث: خير ما أرسلت به. أما خير نفس الريح مثل تلذذ بني آدم ببرودتها في الحر، وإعطائها الطراوة، والبدارة للنباتات، وذهابها بالروائح الكريهة ونحو ذلك، وأما خير ما فيها مثل نزول المطر النافع؛ لأن المطر لا يجيء إلا ويسبقها الريح، وأما خير ما أرسلت به مثل السحاب لأنه يجيء

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۷/ ۵۱۸) والبخاري في الأدب المفرد (ح ۷۲۰) ووأبو داود (۵/ ۳۲۸-۳۲۹/ ۵۰۹۷) وابن ماجه (۲/ ۱۲۲۸/ ۳۷۷۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: عبد اللَّه بن أحمد زوائد المسند (٥/ ١٢٣)، والترمذي (٤/ ٤٥١-٢٢٥٢). وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٣١) (١٠٧٦٩ / ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢/ ٢١٦/ ٨٩٩ [١٥]) والترمذي (٥/ ٣٤٤م/ ٣٤٤٩) وقال: حسن. وأخرجه أحمد (٦/ ٢٤١) والبخاري (٦/ ٣٦٩/ ٣٠٦) والنسائي في الكبرى (١/ ٢٥٦/ ١٨٣١) وابن ماجه (٢/ ١٢٨٠–١٢٨١/ ٣٨٩١) دون ذكر الدعاء. (٤) الواقعة: الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٥) الفتوحات الربانية (٤/ ٢٧٣-٢٧٣).

\_\_\_\_ سورة البقرة

#### ⋆ فوائد الحديث:

\* عن ابن عباس الله النبي الله قال: «نصرت بالصّبا، وأهلكت عاد باللّبور»(١٠).

#### \*غريب الحديث:

الصبا: الريح الشرقية.

الدَّبُورِ: الريح الغربية.

### \* فوائد الحديث:

قال القرطبي: «وهذا معنى ما جاء في الخبر أن اللَّه ﷺ فرَّج عن نبيه ﷺ بالريح يوم الأحزاب؛ فقال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمَّ تَرَوَّهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ (٥) (٦).

قال الحافظ: «فالصبا تؤلف السحاب وتجمعه، فالمطر في الغالب يقع حينئذ، وقد وقع في الخبر الماضي: أنه كان إذا أمطرت سُرّي عنه، وذلك يقتضي أن تكون الصبا أيضًا؛ مما يقع التخوف عند هبوبها. . . يقال لها -(يعني الصبا)-: القَبول

<sup>(</sup>١) العلم الهيب (ص: ٤١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود (٥/ ٢١٢/ ٤٩٠٨) والترمذي (٤/ ٣٠٩/ ١٩٧٨). وقال: حسن غريب. وصححه ابن حبان (الإحسان ١٣/ ٥٥-٥٦/ ٧٤٥) (١٩/ ١٥٠-١٥١).

<sup>(</sup>٣) بدل المجهود (١٩/ ١٥٠–١٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٢٢٨) والبخاري (٢/ ٦٦١/ ١٠٣٥) ومسلم (٢/ ٦١٧/ ٩٠٠) والنسائي في الكبرى (٦/ (١١٧/ ١٠١٧)).

<sup>(</sup>a) الأحزاب: الآية (P). (٦) الجامع (٢/ ١٩٧-١٩٨).

بفتح القاف لأنها تقابل باب الكعبة؛ إذ مهبّها من مشرق الشمس، وضدها الدّبور، وهي التي أهلكت بها قوم عاد. ومن لطيف المناسبة؛ كون القَبول نصرت أهل القَبول، وكون الدَّبور أهلكت أهل الإدبار. وأن الدبور أشد من الصبا، لما سنذكره في قصة عاد: أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير، ومع ذلك استأصلتهم، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَهُمَّلَ رَى نَهُم مِّنَ بَاقِيكَةٍ ﴾ (١) (٢).

\* \* \*

(۱) الحاقة: الآية (٨). (٢) الفتح (٢/ ٦٢٢).

سورة البقرة

# قوله تعالى: ﴿ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّكَآ ، وَالْأَرْضِ ﴾ (١)

### ★غريبالآية:

السحاب: الغيم، سمى بذلك لانجراره في السماء.

المسخر: المذلل و الممهد.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «﴿ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي سائر بين السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى»(٢).

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَالسَّحَابِ النَّسَخَدِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ لم يبيّن هنا كيفية تسخيره، ولكنه بيّن ذلك في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَلَدِ مَيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاآة فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِّ كَذَلِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ﴾ (٣)» وقىول ه : ﴿أَلَوْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْرِجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ زُكَّامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. ﴿ (1) (٥٠).

قال القرطبي: «وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر. وقيل: تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق، والأول أظهر. وقد يكون بماء وبعداب. . وفي التنزيل: ﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِيَّ آرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ ﴾ (٥٠) وقال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَلَدِ مَّيتِ، (٧)»(٥).

قال القنوجي: «والآية في ذلك: أن السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة التي تسيل منها الأودية العظيمة؛ يبقى معلقًا بين السماء والأرض بلا علاقة تمسكه،

(٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٥).

(١) البقرة: الآية (١٦٤). (٤) النور: الآية (٤٣). (٣) الأعراف: الآية (٥٧).

(٦) فاطر: الآية (٩). (٥) أضواء البيان (١/ ٨٩).

(٨) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٠٠). (٧) الأعراف: الآية (٥٧).

ولا دعامة تسنده، وفيه آيات أخر»(١).

قال محمد رشيد رضا: «ذكر السحاب هنا بعد ذكر تصريف الرياح لأنها هي التي تثيره، وتجمعه وهي التي تسوقه إلى حيث يمطر، وتفرق شمله أحيانًا فيمتنع المطر. ولم يذكره عند ذكر الماء مع أنه سببه المباشر ليرشدنا إلى أنه في نفسه آية، فإنه يتكون بنظام، ويعترض بين السماء والأرض بنظام، فهو في ظاهره آية تدهش الناظر الجاهل بالسبب لو لم يألف ذلك، ويأنس به، وإنما يعرفها حق معرفتها؛ من وقف على السنن الإلهية في اجتماع الأجسام اللطيفة وافتراقها، وعلوها وتسفلها، وهو ما يعبّر عنه علماء هذا الشأن بالجاذبية، وهي أنواع، منها جاذبية الثقل، والجاذبية العامة، وجاذبية الملاصقة، ومن لا يعرف أسرار هذه الكائنات، وإنما ينظر إلى ظواهرها فيراها كما تراها العجماوات، فهو لا يفهم معنى كونها آيات؛ لأنه أهمل آلة الفهم التي امتاز بها، وهي العقل ولذلك قال اللّه تعالى: إن في هذه الأشياء ﴿ لاَيُمَتِ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ ﴾ "(٢).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إرشاد المسلم إلى ما يكون عليه من الآداب حال رؤية السحاب

\* عن عائشة على: أن رسول اللَّه على كان إذا رأى سحابًا مقبلًا من أفق من الآفاق؛ ترك ما هو فيه، وإن كان في صلاة حتى يستقبله، فيقول: «اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به». فإن أمطر قال: «اللهم سيّبًا نافعًا»؛ مرتين أو ثلاثًا، وإن كشفه اللَّه على ذلك (٣).

## \*غريب الحديث:

سيّبا: أي مطرًا جاريًا على وجه الأرض من كثرته. وفي رواية: صيّبًا: و هو ما سال من المطر.

 <sup>(</sup>۱) فتح البيان (۱/ ۳۳۰).
 (۲) تفسير المنار (۲/ ۲۶–۲۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (٥/ ٣٣٠/ ٥٠٩٩) والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٢٧/ ١٠٧٥٠) وابن ماجه (٢/ ١٢٨٠/) (٣٨٨٩) واللفظ له.

\* عن أبي هريرة والنبي النبي النبي الله قال: «بينما رجل بفلاة من الأرض؛ فسمع صوتًا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج؛ قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء؛ فإذا رجل قائم في حديقته يحوّل الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله! ما اسمك؟ قال: فلان. للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله! لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان الاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالى ثلثًا، وأرد فيها ثلثه»(۱).

## \*غريب الحديث:

الحديقة: البستان الذي يدور عليه الحائط.

الحرة: أرض ذات حجارة سود.

الشرجة: واحدة الشراج، والشرج: مسيل الماء من الحرة إلى السهل.

المسحاة: المجرفة من الحديد.

## \* فوائد الحديثين:

قال القرطبي: «فهذه الأحاديث والآي تدل على صحة القول الأول وأن تسخيرها ليس ثبوتها؛ واللَّه تعالى أعلم، فإن الثبوت يدل على عدم الانتقال؛ فإن أريد بالثبوت كونها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض فصحيح، لقوله (بين) وهي مع ذلك مسخرة محمولة، وذلك أعظم في القدرة، كالطير في الهواء»(٢).

قال العيني: «وجه الاستعاذة أنه كان يخاف أن يكون فيها عذاب كما كان على من قبلنا من الكفار»(٢٠).

وقال ابن حجر: «وفيه الاستعداد بالمراقبة لله، والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه»(٤).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (٥/ ٢١٢/ ٤٩٠٨) والترمذي (٤/ ٣٠٩/ ١٩٧٨) وقال: حسن غريب. وصححه ابن حبان (۱) أخرجه: أبو داود (٥/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) العلم الهيب (ص: ٤١٢). (٤) فتح الباري (٢/ ٦٦١).

الآبة (١٦٤)

# قوله: ﴿ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشوكاني: «لما ذكر سبحانه التوحيد بقوله: ﴿ وَلِلنَّهُ كُرُ إِلَنَّهُ وَمِدُ ﴾ عقب ذلك بالدليل الدال عليه، وهو هذه الأمور التي هي من أعظم صنعة الصانع الحكيم، مع علم كل عاقل بأنه لا يتهيأ من أحد من الآلهة التي أثبتها الكفار؛ أن يأتي بشيء منها، أو يقتدر عليه أو على بعضه، وهي خلق السموات، وخلق الأرض، وتعاقب الليل والنهار، وجري الفلك في البحر، وإنزال المطر من السماء، وإحياء الأرض به، وبث الدواب منها بسببه، وتصريف الرياح، فإن من أمعن نظره وأعمل فكره في واحد منها انبهر له، وضاق ذهنه عن تصور حقيقته، وتحتم عليه التصديق بأن صانعه هو الله سبحانه» (٣).

قال القنوجي: «﴿ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾ أي: دلالات على وحدانيته سبحانه، لمن ينظر ببصره، ويتفكر بعقله، وإنما جمع آيات؛ لأن في كل واحد مما ذكر من هذه الأنواع؛ آيات كثيرة تدل على أن لها خالقًا، مدبّرًا، مختارًا. ففي هذه الأنواع الثمانية دلالة عظيمة على وجود الصانع القادر المختار، وأنه الواحد في ملكه، فلا شريك له ولا نظير، وهو المراد بقوله: ﴿ وَلِلَهُكُمُ إِلَكُ وَجِدٌ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ (١٠).

وقال ابن عاشور: «والمقصود من هاته الآية إثبات دلائل وجود اللَّه تعالى

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآيتان (١٩٠و١٩١).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) فتح البيان (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١/ ٢٤١).

العاه البقرة الب

ووحدانيته، ولذلك ذكرت إثر ذكر الوحدانية؛ لأنها إذا أثبتت بها الوحدانية ثبت الوجود بالضرورة.

فالآية صالحة للرد على كفار قريش دهريهم ومشركهم، والمشركون هم المقصود ابتداء، وقد قرر اللَّه في هاته الآية دلائل كلها واضحة من أصناف المخلوقات، وهي مع وضوحها تشتمل على أسرار يتفاوت الناس في دركها، حتى يتناول كل صنف من العقلاء مقدار الأدلة منها على قدر قرائحهم وعلومهم "(١).

قال البقاعي: «وسبب تكثير الأدلة أن عقول الناس متفاوتة، فجعل الهاه العالم وهو الممكنات الموجودة، وهي جملة ما سواه الدالة على فعله ووجوده بالاختيار – على قسمين: قسم من شأنه أن يدرك بالحواس الظاهرة، ويسمى في عرف أهل الشرع: الشهادة، والخلق، والملك. وقسم لا يدرك بالحواس الظاهرة، ويسمى الغيب، والأمر، والملكوت. والأول يدركه عامة الناس، والثاني يدركه أولوا الألباب الذين عقولهم خالصة عن الوهم والوساوس. فالله وتفاصيل من وجوه متعددة، وطرق متكثرة، تعجز القوى البشرية عن ضبطها، وتفاصيل من وجوه متعددة، وطرق متكثرة، تعجز القوى البشرية عن ضبطها، يستدل بها على وحدانيته، بعضها أوضح من بعض، ليشترك الكل في المعرفة، فيحصل لكل بقدر ما هيئ له، اللهم إلا أن يكون ممن طبع على قلبه، فذلك فيحصل لكل بقدر ما هيئ له، اللهم إلا أن يكون ممن طبع على قلبه، فذلك

قال أبو حيان: «لأنه لا يتفكر في هذه الآيات العظيمة إلا من كان عاقلًا؛ فإنه يشاهد من هذه الآية ما يستدل به على وحدانية اللَّه تعالى، وانفراده بالإلهية، وعظيم قدرته، وباهر حكمته. وقد أثر في الأثر: ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها؛ أي: لم يتفكر فيها ولم يعتبر بها. ومناسبة هذه الآية لما قبلها؛ هو أنه لما ذكر تعالى أنه واحد، وأنه منفرد بالإلهية، لم يكتف بالإخبار حتى أورد دلائل الاعتبار. ثم مع كونها دلائل، بل هي نعم من اللَّه على عباده، فكانت أوضح لمن يتأمل، وأبهر لمن يعقل، إذ التنبيه على ما فيه النفع باعث على الفكر. لكن لا تنفع هذه

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر (٢/ ٣٠٠-٣٠١).

الدلاثل إلا عند من كان متمكنًا من النظروالاستدلال بالعقل الموهوب من عند الملك الوهاب»(١).

قال ابن جرير: «فأما معنى قوله: ﴿ لَآيَكَ ﴾؛ فإنه علامات ودلالات، على أن خالق ذلك كله ومنشئه إله واحد، ﴿ لِتَوَمِّ يَعْقِلُونَ ﴾ لمن عقل مواضع الحجج، وفهم عن اللَّه أدلته على وحدانيته. فأعلم -تعالى ذكره - عباده بأن الأدلة والحجج إنما وضعت معتبرًا لذوي العقول والتمييز دون غيرهم من الخلق، إذ كانوا هم المخصوصين بالأمر والنهي، والمكلفين بالطاعة والعبادة، ولهم الثواب، وعليهم العقاب» (٢).

قال الرازي: «قال القاضي عبد الجبار: الآية تدل على أمور: أحدها: أنه لو كان الحق يدرك بالتقليد واتباع الآباء والجري على الألف والعادة؛ لما صحّ ذلك. وثانيها: لو كانت المعارف ضرورية وحاصلة بالإلهام لما صح وصف هذه الأمور بأنها آيات؛ لأن المعلوم بالضرورة لا يحتاج في معرفته إلى الآيات. وثالثها: أن سائر الأجسام والأعراض وإن كانت تدل على الصانع؛ فهو تعالى خص هذه الثمانية بالذكر لأنها جامعة بين كونها دلائل وبين كونها نعمًا على المكلفين، على أوفر حظ ونصيب، ومتى كانت الدلائل كذلك؛ كانت أنجع في القلوب وأشد تأثيرًا في الخواطر»(٣).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر بعض المخلوفات الكونية وأيام خلقها

\*عن أبي هريرة، قال: أخذ رسول اللَّه ﷺ بيدي فقال: «خلق اللَّه ﷺ المتربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم ﷺ بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل»(1).

<sup>(</sup>۱) البحر (۱/ ۱۶۲). (۲) جامع البيان (۲/ ۲۵).

<sup>(</sup>٣) تفسير الفخر الرازي (٤/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٢٧) ومسلم (٤/ ٣١٤٩-٢١٥٠/ ٣٧٨٩) والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٩٣/ ١١٠١٠)، انتقد بعض العلماء هذا الحديث على مسلم وانظر ردّ هذا الانتقاد وبيانه في الصحيحة (١٨٣٣).

(١٦٥) \_\_\_\_\_ سورة البقرة

#### ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: "وقوله: "والنوريوم الأربعاء" ويعني به الأجسام النيرة كالشمس والقمر والكواكب، ويتضمن هذا؛ أنه تعالى خلق السموات يوم الأربعاء؛ لأن هذه الكواكب في السموات، ونورها: ضوؤها الذي بين السماء والأرض، واللَّه تعالى أعلم. وتحقيق هذا أنه لم يذكر في هذا الحديث نصا على خلق السموات، مع أنه ذكر فيه أيام الأسبوع كلها، وذكر ما خلق اللَّه تعالى فيها، فلو خلق السموات في يوم زائد على أيام الأسبوع، لكان خلق السموات والأرض في ثمانية أيام، وذلك خلاف المنصوص عليه في القرآن، ولا صائر إليه "(۱).

وقال البخاري: «ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب -تبارك وتعالى - وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون»(۲).

ثم ذكر فيه حديث ابن عباس، وسيأتي -إن شاء الله- عند قوله تعالى: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ النَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ﴾ (٣).

\* \* \*

(١) المفهم (٧/ ٣٤٣).

(٣) آل عمران: الآية (١٩٠).

<sup>(</sup>۲) الفتح (۱۲/ ۲۸۵).

الآلة (١٦٥)

# قول اللَّه تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُسُّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْشَدُّ حُبَّا تِلَةً ﴾ (١)

## \*غريب الآية:

أندادا: واحدها ند، وهو المثل المناوئ، قال جرير:

أَتَيْمٌ تجعلون إلى ندا وهل تَيْم لذي حسب نديد؟ الحب: نقيض البغض.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا، ومالهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء، يعبدونهم معه، ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو ولا ضدله، ولا ندّله، ولا شريك معه، وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» (٢) وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا بِتَهُ ﴾ ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له؛ لا يشركون به شيئًا، بل يعبدونه وحده، ويتوكلون عليه، ويلجأون في جميع أمورهم إليه (٣).

قال شيخ الإسلام: «والذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة، وعليه مشايخ المعرفة وعموم المسلمين؛ أن اللَّه يُجِب ويحَب، كما نطق بذلك الكتاب والسنة في مثل قوله: ﴿ يُحَبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ وَهُمُ اللَّهُ وَمثل قوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا السَّدُ حُبَّا الكتاب والسنة في مثل قوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ وَيُحِبُّونَهُ اللهُ وَمثل قوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ وَمُعَبِودًا اللَّهُ وحده، وهذا من معنى كونه معبودًا، فحيث جاء يحَب لذاته محبة مطلقة إلا اللَّه وحده، وهذا من معنى كونه معبودًا، فحيث جاء

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٤) المائدة: الآبة (٥٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) آل عمران: الآية (٣١).

القرآن بالأمر بالعبادة والثناء على أهلها، أو على المنيبين إلى اللَّه والتوابين إليه أو الأوابين أو المطمئنين بذكره، أو المحبين له ونحو ذلك؛ فهذا كله يتضمن محبته، وما لا يحَب يمتنع كونه معبودًا ومألوهًا ومطمأنًا بذكره، ومن أطيع لعِوض يؤخذ منه، أو لدفع ضرره؛ فهذا ليس بمعبود ولا إله، بل قد يكون الشخص كافرًا وظالمًا يبغض ويلعن؛ ومع هذا يعمل معه عامل بعوض، فمن جعل العمل لله لا يكون إلا لذلك؛ فلم يُثبت الرب إلهًا معبودًا ، ولا ربًّا محمودًا ، وهو حقيقة قول النفاة من الجهمية والقدرية النافية والمثبتة، واللَّه عَلَيْ رغب في عبادته، والعمل له بما ذكره من الوعد، ورهب من الكفر به والشرك بما ذكره من الوعيد، وهو حق؛ لكنه لم يقل: إن العابد لله والعامل له لا يحصل له إلا ما ذكر ، بل وقد قال تعالى: ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾ (١) وفي الحديث الصحيح: يقول اللَّه تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذَخرًا، بَله ما أطلعتهم عليه، اقرءوا إن شئتم: ﴿ فَلَا نَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَمُهُم مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) وقد ثبت في الحديث الصحيح عن صهيب عن النبي عليه قال: «يقول الله يا أهل الجنة! إن لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم تبيَّض وجوهنا، وتثقل موازيننا، وتدخلنا الجنة، وتجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه»(٣) وهي الزيادة"(٤).

قال ابن القيم: «فأخبر أن من أحب من دون اللَّه شيئًا، كما يحب اللَّه تعالى: فهو ممن اتخذ من دون اللَّه أندادا، فهذا ند في المحبة، لا في الخلق والربوبية. فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية، بخلاف ند المحبة. فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون اللَّه أندادًا في الحب والتعظيم. ثم قال ﴿ وَاللَّا يَن

<sup>(</sup>١) السجدة: الآية (١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٣) والبخاري (٦/ ٣٩١) ٣٢٤٤) ومسلم (٤/ ٢١٧٤/ ٢٨٢٤) والترمذي (٥/ ٣٢٣/ ) ٣١٩٧) وابن ماجه (٢/ ١٤٤٧/ ٤٣٢٨) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٣٢-٣٣٣) ومسلم (١/ ١٦٣/ ١٨١) والترمذي (٤/ ٢٥٥٢/ ٢٥٥٢) والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٠١٧) وابن ماجه (١/ ١٨٧/ ١٨٧) من حديث صهيب بن سنان ﷺ.

<sup>(</sup>٤) النبوات (١/ ٣٣٨-٣٤).

ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِتَلَوُّ ﴾ وفي تقدير الآية قولان:

أحدهما: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَشَدُ حُبًّا لِتَوْ ﴾ من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها، ويعظمونها من دون الله.

والثاني: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا يَتَوْ ﴾ من محبة المشركين بالأنداد لله. فإن محبة المؤمنين خالصة ، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والمحبة الخالصة : أشد من المشتركة . والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى : ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كُمُتِ اللَّهِ فَإِن فِيهَا قُولِين :

أحدهما: يحبونهم كما يحبون اللَّه. فيكون قد أثبت لهم محبة اللَّه. ولكنها محبة يشركون فيها مع اللَّه أندادًا.

والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية لَحُلِّلَهُ يرجح القول الأول، ويقول: إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة. ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له.

وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم. وهم في الناريقولون لآلهتهم وأندادهم -وهي محضرة معهم في العذاب- «﴿ تَأْلَيهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ تُبِينٍ الْعَلَمِينَ ﴾ (١) ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية. وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِيمٍ مَ يَعْدِلُونَ ﴾ (١) أي: يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم، وهذا أصح القولين " أي: يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم، وهذا أصح القولين " أي.

وقال المقريزي: «فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام، وعباد الملائكة، وعباد الجن، وعباد المشايخ والصالحين: الأحياء والأموات، الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويشفعوا لنا عنده، وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى، لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته!!

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (١).

<sup>(</sup>١) الشعراء: الآيتان (٩٧ و ٩٨).

**<sup>(</sup>٣)** المدارج **(٣/ ٢٠–٢١)**.

والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب، وترده وتقبّح أهله، وتنصّ على أنهم أعداء اللَّه تعالى، وجميع الرسل صلوات اللَّه وسلامه عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم وما أهلك اللَّه تعالى من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. وأصله الشرك في محبة اللَّه تعالى، قال تعالى: ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِتَدِّ ﴾ فأخبر على: أنه من أحب مع اللَّه شيئًا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندًا من دونه ، وهذا على أصح القولين في الآية ؛ أنهم يحبونهم كما يحبون اللَّه، وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمْ يَقْدِلُونَ ﴾ والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، فيسوّون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: ﴿ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَغِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُم بَرِّبَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١). ومعلوم قطعًا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين اللَّه في كونه ربّهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر اللَّه عنهم مقرِّين بأن اللَّه تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها لله وحده، وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم، وأنه على هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين اللَّه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير اللَّه تعالى وخافه ورجاه وذلٌ له كما يحب اللَّه تعالى ويخافه ويرجوه؛ فهذا هو الشرك الذي لا يغفره اللَّه، فكيف بمن غير اللَّه آثر عنده وأحب إليه، وأخوف عنده، وهو في مرضاته أشدّ سعيًا منه في مرضاة الله؟! فإذا كان المسوى بين اللَّه وبين غيره في ذلك مشركًا ؛ فما الظن بهذا؟ فعياذا باللَّه من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحّد. فهذا أحد أنواع الشرك، والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه؛ يبطل هذا الشرك، ويدحض حجج أهله، وهو أكثر من أن يحيط بها إلا اللَّه، بل كل ما خلقه اللَّه تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمره به فخلقه وأمره، وما فطر عليه عباده وركبه فيهم، من القوى شاهد بأن الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الحق المبين، تقدس وتعالى الان.

<sup>(</sup>١) الشعراء: الآيتان: (٩٧و٩٨).

قلت: وفي هذا الكلام الطيب ما يدل على أن الحق واحد لا يتجزأ ولا يتنوع، فالذي يقرأ هذا المقطع من كتاب تجريد التوحيد؛ يجزم جزمًا قاطعًا أنه هو وما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يخرج من مشكاة واحدة، فالسياق هو السياق، والاحتجاج بالحجج هو هو، وهكذا لو تتبعت كلام السلف لوجدته يشبه بعضه بعضًا، ويصدق بعضه بعضًا، وفي المقابل كلام المحرفين والضالين تجده يخرج من مشكاة إبليس، فلا فرق بين أولهم وآخرهم، فالكذب هو الكذب، والتأويل المستقبح هو التأويل، والاستدلال بالضعيف والموضوع هو الاستدلال، فلا تجد لهم قوامةً علميّة، ولا فهمًا صحيحًا، ولا صدقًا فيما يدعون ويُنظّرون له، فهم كالأنعام؛ بل هم أضل، نعوذ باللّه من شرهم.

قال شيخ الإسلام: «والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة، فكل عابد محب لمعبوده، فالمشركون يحبون آلهتهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصِّب ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِتَلْهِ ﴾ وفيه قولان: أحدهما: يحبونهم كحب المؤمنين لله. والثاني: يحبونهم كما يحبون الله؛ لأنه قد قال: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِتَقِي فلم يمكن أن يقال: إن المشركين يعبدون آلهتهم كما يعبد الموحدون اللَّه، بل كما يحبون -هم- اللَّه، فإنهم يعدلون آلهتهم برب العالمين، كما قال: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ وقال: ﴿ تَالَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١ إِذْ نُسَوِّيكُم بَرِّتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وقد قال بعض من نصر القول الأول في الجواب عن حجة القول الثاني: قال المفسرون: قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ خُبًّا يَتَةً ﴾ أي: أشد حبًّا لله من المشركين لآلهتهم. فيقال له: ما قاله هؤلاء المفسرون مُناقض لقولك، فإنك تقول: إنهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، وهذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبًّا لله من المشركين لأربابهم، فتبين ضعف هذا القول، وثبت أن المؤمنين يحبون اللَّه أكثر من محبة المشركين لله ولآلهتهم؛ لأن أولئك أشركوا في المحبة، والمؤمنون أخلصوها كلها لله. وأيضًا: فقوله: ﴿ كُمُتِ اللَّهِ ﴾ أضيف فيه المصدر إلى المحبوب المفعول، وحذف فاعل الحب، فإما أن يراد: كما يُحَب اللَّه -من غير تعيين فاعل- فيبقى عامًّا في حق الطائفتين، وهذا يناقض قوله: ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِتَدِّ ﴾ وإما أن يراد: كحبهم لله، ولا يجوز أن يراد: كما يحب غيرهم لله، إذليس في الكلام ما يدل على هذا، بخلاف حبهم ؟ فإنه قد دل عليه قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَنذادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِّ اللّهِ فأضاف الحب المشبه إليهم، فكذلك الحب المشبه لهم، إذ كان سياق الكلام يدل عليه، إذا قال: يحب زيدًا كحب عمرو، أو يحب عليا كحب أبي بكر، أو يحب الصالحين من أهله، أو قيل: يحب الباطل كحب الصالحين من أهله، أو قيل: يحب الباطل كحب الحق، أو يحب سماع القرآن، وأمثال ذلك. لم يكن الحق، أو يحب سماع المكاء و التصدية كحب سماع القرآن، وأمثال ذلك. لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه والمشبه به، وأنه يحب هذا كما يحب، هذا لا يفهم منه أنه يحب هذا كما يحب غيره هذا، إذ ليس في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا.

والمقصود أن المحبة تكون لما يتخذ إلها من دون اللّه، وقد قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَتَ مِنِ اَتَّغَذَ إِلَهُمُ هُونَهُ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه، فما هويه هويه ألهه، فهو لا يتأله من يستحق التأله، بل يتأله ما يهواه، وهذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم، ومحبة عُبّاد العجل له، وهذه محبة مع اللّه لا محبة لله، وهذه محبة أهل الشرك. والنفوس قد تدعي محبة اللّه، وتكون في نفس الأمر محبة شرك، تحب ما تهواه، وقد أشركته في الحب مع اللّه، وقد يخفى الهوى على النفس، فإن حبك الشيء يعمي ويصم» (٢).

وقال تَعْلَلُهُ: «فمن أحب مخلوقًا مثل ما يحب الخالق فهو مشرك، ويجب الفرق بين الحب في الله، والحب مع اللّه، فالأول من تمام محبة اللّه وتوحيده، والثاني: شرك. فالأول يكون اللّه هو المحبوب له لذاته، ويحب ما يحبه الرب تعالى، تبعا لمحبته، فيحب رسوله وكتابه وعباده المؤمنين كما في الصحيحين عن أنس عن النبي على أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه اللّه منه كما يكره أن يلقى في النار»(٣) وأما الحب مع اللّه فهو الذي يحب محبوبًا في قلبه لذاته لا لأجل اللّه، كحب المشركين أندادهم.

وهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد اللَّه

(٢) مجموع الفتاوي (٨/ ٣٥٧-٣٥٩).

<sup>(</sup>١) الجاثية: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه .

الآية (١٦٥) \_\_\_\_\_\_\_ الآية (١٦٥)

وعبادته، ويعظمون ما اتخذوه من دون اللَّه شفعاء، حتى إن طوائف منهم يستخفون بحج البيت وبمن يحج البيت، ويرون أن زيارة أئمتهم وشيوخهم أفضل من حج البيت، وهذا موجود في الشيعة وفي المنتسبين إلى السنة، وآخرون يستخفون بالمساجد وبالصلوات الخمس فيها، ويرون أن دعاء شيخهم أفضل من هذا، وهذا موجود في الشيعة المنتسبين إلى يونس القيني»(۱).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من الشرك لا سيما في المحبة

\* عن ابن مسمود ﴿ عَلَيْهُ ؛ قال النبي ﷺ كلمة وقلت أخرى: قال النبي ﷺ: «من مات وهو لا يدعو لله مات وهو يدعو من دون الله ندًّا دخل النار». وقلت أنا: (من مات وهو لا يدعو لله ندًّا دخل الجنة)(٢).

\* عن عبد اللَّه بن مسعود ﷺ قال: قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»(٣).

## \* فوائد الحديثين:

قال النووي: «وأما حكمه على على من مات يشرك بدخول النار، ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة؛ فقد أجمع عليه المسلمون.

فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام، وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك.

وأما دخول من مات غير مشرك الجنة؛ فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن

<sup>(</sup>١) الاستغاثة في الرد على البكري (٢/ ٥٧٩-٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١/ ٣٧٤) والبخاري (٨/ ٢٢٣/ ٤٤٩٧) ومسلم (١/ ٩٤/ ٩٢) والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٩٣- ٢٩٤/) (١١٠١١).

<sup>(</sup>٣) أحمد (١/ ٣٨١) والبخاري (٨/ ٢٠٧/ ٤٤٧٧) ومسلم (١/ ٩٠- ٩١/ ٨٦) وأبو داود (٢/ ٧٣٢) (٣١٠) والترمذي (٥/ ٣٨١- ٣١٨) والنسائي (٧/ ٣٠٣- ٤٠٢٤).

( ٢٤ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

صاحب كبيرة مات مصرًا عليها ؛ دخل الجنة أولًا ، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليها ؛ فهو تحت المشيئة ، فإن عفي عنه دخل أولا ، وإلا عذب، ثم أخرج من النار ، وخلد في الجنة ، واللَّه أعلم »(١).

قال عبد الرحمن بن حسن: «وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضًا والتخويف منه، والند: المثل والشبيه، فمن دعا ميتًا أو غائبًا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أو لم يسأله؛ فهذا هو الشرك الذي لا يغفره اللَّه، ولهذا حرم اللَّه تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار؛ لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على اللَّه في كل ما يخافه العبد ويرجوه، ويتقرب به ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن اللَّه تعالى إلى غيره وذلك ينافي الإخلاص»(٢).

\* عن أنس على قال: قال رسول الله على: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»(٣).

## ★ فوائد الحديث:

قال ابن حجر: «قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه، ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله، فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل – والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك - ؛ تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا له، ويلتذ بذلك التذاذ عقليًا ؛ إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك . وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة ؛ لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة . قال: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان ؛ لأن المرء إذا تأمل أن

شرح مسلم (۲/ ۸۶).
 شرح مسلم (۲/ ۸۶).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣/ ١٠٣) والبخاري (١/ ١٢/ ١٦) ومسلم (١/ ٢٦/ ٤٣) والترمذي (٥/ ١٦/ ٢٦٢٤) والنسائي (٨/ (٣) أحمد (٩/ ٤٣)).

المنعم بالذات هو اللَّه تعالى، وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه؛ اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا من أجله. وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينا. ويخيل إليه الموعود كالواقع، فيحسب أن مجال الذكر رياض الجنة، وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار. انتهى ملخصا»(١).

وقال: «فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فالأول من الأول والأخير من الثاني. وقال غيره: محبة الله على قسمين: فرض وندب، فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره، والانتهاء عن معاصيه، والرضا بما يقدره، فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب؛ فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه. والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم»(٢).

قال شيخ الإسلام: «أخبر النبي على أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ لأن وجُد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئًا أو اشتهاه إذا حصل له مراده؛ فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم لذي من يقوله من المتفلسفة والأطباء؛ فقد غلط في ذلك غلطًا بينًا، فإن كما يقوله من يقوله من المحبة واللذة، فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام، فإذا أكله الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة تتبع النظر إلى الشيء، فإذا نظر إليه التذ، فاللذة تتبع النظر، وليست هي رؤية الشيء، فإذا نظر إليه التذ، فاللذة تتبع النظر، وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. وقال تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا نَشْتَهِ عِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعَيُنُ ﴾ (")، وهكذا جميع ما يحصل وقال تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا نَشْتَهِ عِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعَيُنُ الله عور وحزن ونحو ذلك؛ يحصل بالشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن، بالمحبوب، أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن، فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح؛ ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح؛ ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة

<sup>(</sup>۱) الفتح (۱/ ۸۳). (۲) الفتح (۱/ ۸۳).

<sup>(</sup>٣) الزخرف: الآية (٧١).

الإيمان، تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة، وتفريعها، ودفع ضدها. فتكميلها: أن يكون اللَّه ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة اللَّه ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون اللَّه ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. و تفريعها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة اللَّه، وكان رسول اللَّه على يحب المؤمنين الذين يحبهم اللَّه؛ لأنه أكمل الناس محبة لله، وأحقهم بأن يحب ما يحبه اللَّه، ويبغض ما يبغضه الله» (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۲۰۵–۲۰۹).

الآية (١٦٥)

# قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴾ (١)

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ المراد بالذين ظلموا الكفار، وقد بيّن ذلك بقوله في آخر الآية: ﴿ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النّادِ ﴾ (\*\*)، ويدلّ لذلك قوله تعالى عن لقمان مقررًا له: ﴿ يَبُنَى لَا نُشْرِكَ بِاللّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ لَكُ عَظِيدٌ ﴾ (\*\*)، وقوله جلّ وعلا: ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (\*\*) وقوله: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَفْرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِنَ الظّلِمِينَ ﴾ (\*\*).

قال ابن كثير: «ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا ﴾ قال بعضهم: تقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ ﴿ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا ﴾ ؛ أي: أن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، ﴿ وَأَنَّ اللّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ ؛ كما قال: ﴿ فَنَوْمَ بِذِ لّا يُعَذِّبُ عَنَابَلُهُ أَحَدٌ ﴿ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَلُهُ أَحَدٌ ﴾ (٧) يقول: لو يعلمون ما يعاينونه هنالك، وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم ؛ لانتهوا عما هم فيه من الضلال (٨).

قال القاسمي: «﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي: باتخاذ الأنداد ووضعها موضع المعبود ﴿ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ﴾ المعدّلهم يوم القيامة ﴿ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ أي: القدرة كلها لله، على كل شيء، من العقاب والثواب، دون أندادهم ﴿ وَأَنَّ اللهُ شَدِيدُ

<sup>(</sup>١) البقرة: جزء من الآية (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١٦٧).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية (٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٨) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٦)

<sup>(</sup>٣) لقمان: الآية (١٣).

<sup>(</sup>۵) يونس: الآية (۱۰٦).

<sup>(</sup>٧) الفجر: الآيتان (٢٥-٢٦).

(۲۸ه )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

المَذَابِ أي: العقاب للظالمين. وفائدة عطفها على ما قبلها: المبالغة في تهويل الخطب، وتفظيع الأمر. فإن اختصاص القوة به تعالى لا يوجب شدة العذاب، لجواز تركه عفوًا مع القدرة عليه. وجواب ﴿ وَلَوْ ﴾ محذوف للإيذان بخروجه عن دائرة البيان؛ إما لعدم الإحاطة بكنهه، وإما لضيق العبارة عنه، وإما لإيجاب ذكره ما لا يستطيعه المعبّر أو المستمع من الضجر والتفجّع عليه؛ أي: لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وضلالهم. ونظيره وفي حذف الجواب قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى الله وَقُولُوا ﴾ (١) وقولهم: لو رأيت فلانًا والسياط تأخذه » (١).

وقال ابن القيم: "وقد اختلف في تعلق قوله: ﴿أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيمًا ﴾ بماذا؟ فقالت طائفة: هو مفعول ﴿ يَرَى ﴾ أي: ولو يرون أن القوة لله جميعًا؛ لمَا عصوه ولما كذبوا رسله وقدموا عقولهم على وحيه. وقالت طائفة: بل المعنى: لأن القوة لله جميعًا، وجواب ﴿ وَلَقَ ﴾ محذوف على التقديرين؛ أي: لو يرى هؤلاء حالَهم، وما أعد الله لهم إذ يرون العذاب؛ لرأوا أمرًا عظيمًا. ثم قال: ﴿ إَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيمًا ﴾ وهو متضمن للتهديد الشديد والوعيد، وقال تعالى: ﴿ بَل لِلّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ (٣) وقال: ﴿ إِنَّ ٱلْأَمْرُ كُلُهُ لِلّهِ ﴾ (١) وفي الأثر الآخر: «اللهم لك الحمد كله، ولك وسعديك، والخير كله بيديك (٥) وفي الأثر الآخر: «اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله (١) فله سبحانه كل صفة كمال، وهو موصوف بتلك الصفات كلها، ونذكر من ذلك صفة واحدة تعتبر بها سائر الصفات، وهو أنك لو فرضت جمال الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم اجتمع لشخص واحد منهم ثم كان الخلق كلهم على جمال ذلك الشخص؛ لكان نسبته إلى خرم الشمس، وكذلك جمال الرب -تبارك وتعالى - دون نسبة سراج ضعيف إلى جرم الشمس، وكذلك

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (٢٧) وأيضًا في الآية (٣٠). (٢) محاسن التأويل (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: : الآية (٣١). (٤) سورة آل عمران: : الآية (١٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١/ ١٠٢) ومسلم (١/ ٥٣٤-٥٣٥/ ٧٧١) وأبو داود (١/ ٤٨٤-٤٨٥/ ٧٦١) والترمذي (٥/ ٧٦١/ ٤٨٥) والنسائي (٢/ ٤٦٧-٤٦٨/ ٨٩٦) وابن ماجه (١/ ٣٣٥/ ٢٣٥) من حديث علي ﷺ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٥/ ٣٩٦) من حديث حذيفة رضي المجمع (١٠/ ٩٦): ارواه أحمد، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات؛ انظر ضعيف الترغيب (٤٧٨/١) الهامش.

قوته سبحانه، وعلمه، وسمعه، وبصره، وكلامه، وقدرته، ورحمته، وحكمته، ووجوده، وسائر صفاته، وهذا مما دلت عليه آياته الكونية السمعية، وأخبرت به رسله عنه»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة (٣/ ١٠٨١–١٠٨٢).

\_\_\_\_\_ سورة البقرة

قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُا الْعَـذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوَ أَكَ لَنَا كَرَّةً فَنَـنَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿ ﴾

## \* غريب الآية:

تبرأ: أصل التبري: التولي والتباعد على سبيل العداوة والكراهة.

اتبعوا: الاتباع اقتفاء الأثر، والمراد: اتفقوا معهم في قول أو فعل.

كرة: الكر: نقيض الفرّ، والمراد بالكرة هنا: الرجعة والعود. وأصل الكر: العطف على الشيء والعود إليه.

حسرات: واحدها حسرة، وهي أشد الندامة.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم، وتبري المتبوعين من التابعين، فقال: ﴿إِذْ تَبَرًّا الَّذِينَ التَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: ﴿ ثَبَرُأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا مِنْ مُونِهِمٌ بَلَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنِّ اَكَثَرُهُم يَعْبُدُونَ الْجِنِّ الْكَثَرَ الْكَثَرَ الْكَثَرُهُم بَعْبُدُونَ الْجِنِّ الْكَثَرُهُم الله مَنْ يَدْعُوا مِن دُونِ الله من ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال يعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِنَّ يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَا يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ عَن دُعَايِهِمْ عَن دُعَايِهِمْ مِن وَاللهِ اللهِ اللهِ عَن اللهِ مَن كَالْمُ يَعْبُرُونَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَن يَدُونُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) سياً: الآبة (٤١).

<sup>(</sup>٤) مريم: الآيتان (٨١و٨٢).

<sup>(</sup>١) القصص: الآية (٦٣).

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: الآبتان (٥و٦).

يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكَفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَصِرِينَ وَ الْقَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ مِن نَصِرِينَ وَقَالَ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنَّمُ لَكُنّا مُوْمِينِ فَي قَالَ النَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لِلّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ أَنَعْنُ صَدَدْنَكُو عَنِ الْمُكْمَىٰ بَعْدَ إِذَ جَاءً كُمُ بَلْ كُنتُم مُعْمِينَ فَي وَقَالَ النَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُمُ النِّيلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكُمُر مَعْنَ اللّهِ وَبَعْعَلَ لَهُ اللّهُ وَقَالَ النَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُمُ النِّيلِ وَالنّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكُمُ اللّهِ وَبَعْمَلُونَ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْلُونَ فَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الل

وقوله: ﴿ وَرَأَوُا الْعَــَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ أي عاينوا عذاب الله، وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص، ولم يجدوا عن النار معدلًا ولا مصرفًا، قال عطاء عن ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب؛ قال: المودة. وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبى نجيح.

وقوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَكَ لَنَا كُرَةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّهُواْ مِنَّا هُوا لَن الوا لا الدار الدنيا حتى نتبراً من هؤلاء ومن عبادتهم، فلا نلتفت إليهم، بل نوحد اللّه وحده بالعبادة، وهم كاذبون في هذا، بل لو ردوا ﴿ لَمَادُوا لِمَا نَبُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ اللّهُ لَكَانِهُونَ ﴾ ( أ كَانَ اللّه تعالى عنهم بذلك، ولهذا قال: ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمٌ هُ أَي تذهب وتضمحل؛ كما قال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِنَ مَا عَمِلُواْ مَنْ مَمَلُ فَجَمَلْنَهُ هَبَانَهُ مَنْ وَقَالَ اللّه تعالى عنهم بذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِنَ مَا عَمِلُواْ مَنْ عَمَلُ فَجَمَلْنَهُ هَبَالَهُ مَنْ وَقَالِ اللّه اللّهُ عَلَيْهُمْ كَمَا وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّه

 <sup>(</sup>١) العنكبوت: الآية (٢٥).
 (٢) سبأ: الآيات (٣٦–٣٣).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: الآية (٢٢).(٤) الأنعام: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٥) الفرقان: الآية: (٢٣).(٦) إبراهيم: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٧) النور: الآية (٣٩). (٨) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٧-٣٥٦).

قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ دليل على خلود الكفار فيها، وأنهم لا يخرجون منها. وهذا قول جماعة أهل السنة لهذه الآية، ولقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ لَلْخِيَاطِ ﴾ (١) (٢).

قال ابن القيم: «فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم، العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم، وليسوا متبعين لطريقهم، فهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فهؤلاء المتبوعون كانوا على هدى، وأتباعهم ادعوا أنهم كانوا على طريقتهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقتهم، يزعمون أنهم يحبونهم، وأن محبتهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم، فيتبرءون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله، وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم.

وهذه حال كل من اتخذ من دون اللّه ورسوله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم، ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته، ومحبته وبغضه، وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل اللّه كلّ ذلك العمل كله، وقطع تلك الأسباب، وهي الوصول والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره كما قال: ﴿ وَنَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ فينقطع يوم القيامة كل وصلة، ووسيلة، ومودة، وموالاة كانت لغير اللّه تعالى، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله، وتجريد عبادته له وحده، ولوازمها من الحب والبغض، والعطاء والمنع، والموالاة والمعاداة، والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله، وترك كل ما خالف ما جاء به، والإعراض عنه، وعدم الاعتداد به، وتجريد متابعته تجريدًا محضًا بريئًا من شوائب الالتفات

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٠٧).

إلى غيره، فضلًا عن الشركة بينه وبين غيره، فضلًا عن تقديم قول غيره عليه.

فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول، ثم إليها مرجعه...

وهذه النسبة هي التي تنفع العبد، فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة؛ أعني: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار؛ فلا قوام له، ولا عيش ولا نعيم، ولا فرح إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. . .

والمقصود: أن اللَّه سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب، والعُلق، والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين اللَّه فقط، وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسل -صلوات اللَّه وسلامه عليهم-، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم، وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم، وقد قال تعالى:

فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم، ولغير وجهه، يجعلها اللَّه هباء منثورا ولا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلًا؛ وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة: أن يرى سعيه كله ضائعًا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم»(١).

وقال محمد رشيد رضا: «﴿إِذْ تَبَرَّا ﴾ متعلق ب﴿ يَرُونَ ٱلْعَدَّابَ ﴾ في الآية السابقة أن والكلام متصل لاحقه بسابقه في موضوع اتخاذ الأنداد. وقد نطقت الآية السابقة أن عذاب اللَّه تعالى سيحل بمتخذي الأنداد من دونه وهو عام في التابع في الاتخاذ والمتبوع فيه. وبين في هاتين الآيتين تفصيل حال التابعين والمتبوعين في ذلك، وأورده بصيغة الماضي تمثيلًا لحال الفريقين في ذلك اليوم الذي ينكشف فيه الغطاء ويرى الناس فيه العذاب بأعينهم، ويعرفون أسبابه من تأثير العقائد الباطلة والأعمال السيئة في أنفسهم، كأن الأمر قد وقع، والبلاء قد نزل، ورأى الرؤساء المضلون الذين اتَّبعوا رأيهم وقلدوهم دينهم قد

<sup>(</sup>١) التبوكية (ص: ١٥١–١٥٤).

ضاعف عذابهم، وحملهم مثل أوزار الذين أضلوهم فوق أوزارهم، فتبرءوا منهم، وتنصلوا من ضلالتهم، ﴿وَ﴾ قد ﴿ رَأُوا ٱلْعَكَابَ ﴾ فأنى ينفعهم التبرؤ ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ﴾ فلم تبق من صلة بينهم وبين التابعين، فيقال: إنهم آثروا بتبرؤهم الحق على الرياسة والجاه والمنافع التي يستفيدها الرئيس باستهواء المرؤوس، وإخضاعه له، وحمله على اتباعه في كل ما يذهب إليه. فعلم أن جملة: ﴿رَأَوْا ٱلْعَذَابِّ وما عطف عليها في محل الحال المبينة عدم فائدة التبرؤ لأنه لم يصدر عن إيثار الحق على الخلق، بل صدر عن نفوس ترتعد من رؤية العذاب الذي أشرفت عليه بما جنت واقترفت، بعدما تقطعت الروابط والصلات بينها وبين المتبوعين، واصطلمت، فلا منفعة للمُتبرئ تركت فيحمد تركها، ولا هداية للمتبرّا منه ترجى فيحمد أثرها ، لولا أن حيل بين المقلدين وهداية القرآن؛ لكان لهم في هذه الآية أشد زلزال لجمودهم، على أقوال الناس وآرائهم في الدين، سواء كانوا من الأحياء أم الميتين، وسواء كان التقليد في العقائد والعبادات أم في أحكام الحلال والحرام؛ إذ كل هذا مما يؤخذ عن اللَّه ورسوله، ليس لأحد فيه رأى ولا قول، إلا ما كان من الأحكام متعلقًا بالقضاء، وما يتنازع فيه الناس فلألى الأمر فيه الاجتهاد بشرطه، إقامة للعدل وحفظا للمصالح العامة والخاصة، وإنما العلماء نقلة وأدلاء لا أنداد ولا أنبياء، فلا عصمة تحوط أحدهم فيعتمد على فهمه، وقصاري العدالة أن يوثق بنقله، ويستعان بعلمه، وما تنازعوا فيه يرد إلى كتاب اللَّه وسنة رسوله فهناك القول الفصل والحكم العدل، واللَّه يحكم لا معقب لحكمه ولا مرد لأمره، في مثل هؤلاء المتبوعين والتابعين نزل قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّمَنَتْ أُخْلَهًا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَبِيعًا قَالَتْ أُخْرَبُهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَلَوُلآهِ أَصَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِين لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ أُولَنهُمْ لِأُخْرَنهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ الْفَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ (١) فكل يؤاخذ بعمله، فإذا حمل الأول الآخر على رأيه ودعاه إلى اتباعه فيه أو في رأيه الذي يقلده هو فيه؛ فهو من الأئمة المضلين، وعليه إثمه ومثل إثم من أضلهم من غير أن ينقص من إثمهم شيء؛ إذ حرم اللَّه عليهم اتخاذ الأنداد من دون اللَّه

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآيتان (٣٨و٣٩).

فاتخذوهم. وأما من يبدي في الدين فهمًا ويقرر بحسب ما ظهر له من الدليل له حكمًا يريد أن يفتح للناس أبواب الفقه، ويسهل لهم طريق العلم، ثم هو يأمر الناس بأن يعرضوا قوله على كتاب اللَّه وسنة رسوله، وينهاهم أن يأخذوا به إلا أن يقتنعوا بدليله؛ فهو من أئمة الهدى، وأعلام التقى، وليس يضيره أن يقلد فيه بغير علمه، ويجعل ندا لله من بعد موته، فإنه إذا كان مخطئًا وجاء ذلك المقلد له على غير بصيرة يوم القيامة ينسب ضلاله إليه؛ فإنه يتبرأ منه بحق، ويقول: ما أمرتك أن تأخذ بقولي على عِلَّاته، ولا أعرفك، فالذين يتخذون أندادًا كلهم يتبرؤون يوم القيامة ممن اتخذوهم ولكنهم يكونون على قسمين: قسم عبدهم الناس كالمسيح وبعض الصالحين من هذه الأمة ومن الأمم قبلها ، أو قلدوهم وأخذوا بأقوالهم في الدين من غير دليل شرعي ؛ كبعض الأثمة المهتدين ، من غير أن يأمرهم هؤلاء بعبادتهم أو تقليدهم، بل مع نهيهم إياهم عن عبادة غير اللَّه تعالى، وعن الاعتماد على غير وحيه في الدين، فهذا القسم غير مرادهنا؛ لأن الذين عبدوا أولئك الأخيار أو قلدوهم دينهم؟ لم يتبعوهم في الحقيقة، إذ اتباعهم هو اتباع طريقتهم في الدين؟ وما كانوا يشركون باللَّه أحدًا ولا شيئًا، ولا يقلدون في دينه أحدًا، وإنما كانوا يأخذون دينه عن وحيه فقط. وقسم أضلوا الناس بأحوالهم وأقوالهم، فاتبعوهم على غير بصيرة ولا هدى؛ فهؤلاء هم الذين يتبرأ بعضهم من بعض، ويلعن بعضهم بعضًا إذ تتقطع بهم أسباب الأهواء والمنافع الدنيوية التي تربط هنا بعضهم ببعض قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَتَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّمُوا مِنَّا ﴾ أي: لو أن لنا رجعة إلى الدنيا لنتبرأ من اتباع هؤلاء المضلين، ونتنصل من رياستهم، أو لنتبع سبيل الحق ونأخذ بالتوحيد الخالص، ونهتدي بكتاب اللَّه وسنة رسوله، ثم نعود إلى هنا -الآخرة- فنتبرأ من هؤلاء الضالين، كما تبرؤوا منا؛ إذ نسعد بعملنا من حيث هم أشقياء بأعمالهم ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهُمْ ﴾ أي: أن اللَّه تعالى يظهر لهم كيف أن أعمالهم قد كان لها أسوأ الأثر في نفوسهم، إذ جعلتها مستذلة مستعبدة لغير اللَّه تعالى، فأورثها ذلك من الظلمة والصغار ما كان حسرة وشقاء عليها، فالأعمال هي التي كونت هذه الحسرات في النفس، ولكن لم يظهر ذلك إلا في الدار التي تسعد فيها كل نفس بارتقائها وتشقى بانحطاطها ﴿وَمَا هُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ إلى الدنيا فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأندادهم ؛ لأن علة

ورة البقرة البقر

دخولهم فيها هي ذواتهم بما طبعتها عليه أعمال الشرك وحب الأنداد.

(الأستاذ الإمام): يقول المفسرون في مثل هذه الآيات: إن هذا الكلام خاص بالكفار. نعم إنه خاص بالكفار كما قالوا، ولكن؛ من الخطأ أن يفهم من هذا الكلام ما يفصل بين المسلمين والقرآن، إذ يصرفون كل وعيد فيه إلى المشركين واليهود والنصاري، فينصرفون عن الاعتبار المقصود، لهذا ترى المسلمين لا يتعظون بالقرآن، ويحسبون أن كلمة (لا إله إلا الله) -يتحرك بها اللسان من غير قيام بحقوقها- كافية للنجاة في الآخرة، على أن كثيرا من الكافرين يقولها، ومنهم من يهز جسده عند ذكر اللَّه كما يهزه جماهيرهم، فهل هذا كل ما أراده اللَّه من إنزال القرآن، وبعثة محمد -عليه الصلاة والسلام-؟ ليس هذا الذي يتوهمه الجاهلون من مراد المفسرين، فما بين اللَّه تعالى ضروب الشرك وصفات الكافرين وأحوالهم؟ إلا عبرة لمن يؤمن بكتابه حتى لا يقع فيما وقعوا فيه؛ فيكون من الهالكين. ولكن رؤساء التقليد حالوا بين المسلمين وبين كتاب ربهم، بزعمهم أن المستعدين للاهتداء به قد انقرضوا ولا يمكن أن يخلفهم الزمان، لما يشترط فيهم من الصفات والنعوت التي لا تتيسر لغيرهم كمعرفة كذا وكذا من الفنون الصناعية، والإحاطة بخلاف العلماء في الأحكام، والذي يعرفه كل واقف على تاريخ الصدر الأول من المسلمين؛ هو أن أهل القرنين: الأول والثاني؛ لم يكونوا يقلدون أحدًا؛ أي: لم يكونوا يأخذون بآراء الناس وأقوال العلماء، بل كان العامي منهم على بينة من دينه، يعرف من أين جاءت كل مسألة يعمل بها من مسائله، إذ كان علماء الصدر الأول رضي اللَّه تعالى عنهم، يلقنون الناس الدين ببيان كتاب اللَّه تعالى، وسنة رسوله ﷺ، وكان الجاهل بالشيء يسأل عن حكم اللَّه فيه، فيجاب بأن اللَّه تعالى قال: كذا، أو جرت سنة نبيه على كذا، فإن لم يكن عند المسؤول فيه هدى من كتاب أو سنة ؛ ذكر ما جرى عليه الصالحون وما يراه أشبه بما جاء في هذا الهدي، أو أحال على غيره، ولما تصدى بعض العلماء في القرن الثاني والثالث لاستنباط الأحكام، واستخراج الفروع من أصولها -ومنهم الأئمة الأربعة- كانوا يذكرون الحكم بدليله على هذا النمط، فهم متفقون مع الصحابة والتابعين عليهم الرضوان، على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد في الدين ما لم يعرف دليله ويقتنع به، ثم جاء من العلماء المقلدين في القرون الوسطى من جعل قول المفتى للعامي بمنزلة الدليل مع

قولهم: بأنه لو بلغه الحديث فعمل به كان كذلك أو أولى، ثم خلف خلف أغرق في التقليد، فمنعوا كل الناس أخذ أي حكم من الكتاب أو السنة وعدوا من يحاول فهمهما والعمل بهما زائغًا، وهذا غاية الخذلان وعداوة الدين، وقد تبعهم الناس في ذلك فكانوا لهم أندادًا من دون الله، وسيتبرأ بعضهم من بعض كما أخبر الله. . .

فتبين مما شرحناه أن لا عذر لأحد في التقليد المحض، وأن حكم الآية يستغرق جميع المقلدين فهم اتخذوا مقلديهم أندادًا، وسيتبرأ التابع من المتبوع؛ إذ يرون العذاب وتتقطع بهم الأسباب»(١).

قلت: فنحمد الله أن وفقنا للاطلاع على هذه البحوث الطيبة النيرة التي تبعث الأمل وتفتح الآفاق، وضممناها في تفسيرنا هذا للأجيال تقرأها، وتستفيد منها، فلله در هؤلاء الأثمة في بيانهم للحق وإيضاحهم له، فأين هذا الكلام المتين الطيب من نوابت تنبت ههنا وههنا، ترجع بالأمة إلى عهود الظلام والجهل، والتخبط في كل قضايا الأمة الأصولية والفرعية، وجاء الغزاة وأكملوا للأمة ما نقصها من انحراف وضلال، فأبعدوا الكتاب والسنة بالكلية، وفرضوا على الأمة المغزوة القوانين الوضعية التي هي لا شك من وضع اليهود والنصارى، والملاحدة الشيوعيين والاشتراكيين، الذين ينابذون الأديان كلها، ولا يسمحون لأحد أن يبين أن الدين علم وعمل، وفرد وجماعة وأمة ودولة، ففي أحسن أحوالهم لو سمحوا لأحد بالتدين لقالوا بأن هذا الأمر شخصي فلا يجوز أن ينقل إلى الغير؛ فإن ذلك جريمة كبرى ومصيبة عظمى، فدعاة الضلال ونابتة السوء يرجعون بالأمة إلى ما يجعلها أمة متخلفة، تعيش على فتات أسيادها، وتسارع إلى تقليدهم في كل سيئة يفعلونها، فالحذر الحذر من هؤلاء النوابت؛ فإنما هم مرتزقة أسيادهم، وقانا الله يفعلونها، فالحذر الحذر من هؤلاء النوابت؛ فإنما هم مرتزقة أسيادهم، وقانا الله وإياكم شرهم.

\* \* \*

نفسير المنار (۲/ ۸۵-۹۳).

قول اللَّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَاكُ طَيِّبُا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطُانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ۞ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوَةِ فَلَا خُطُوَتِ الشَّيَطُانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ۞ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوَةِ وَالْفَحْشَاةِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞ ﴾

### \* غريب الآية:

كلوا: الأكل بالفتح: المصدر، وبالضم الشيء المأكول، قال تعالى: ﴿ أَكُلُهَا دَابِدُ ﴾ (١) أي مأكولها.

حلالا: الحلال: المباح، وأصله من حل العقدة أحلها إذا أزالها.

خطوات: جمع خطوة، وهي بعد ما بين القدمين حال المشي، وخطوات الشيطان مسالكه وآثاره.

عدو: العدو: ضد الولي، وهو الذي يعاديك ويحاربك.

يأمركم: الأمر من الشيطان هو دعاؤه إلى الفعل القبيح.

السوء: كل ما يقبح شرعا وسمى بذلك لسوء عاقبته.

الفحشاء: ما تزايد قبحه واشتد نكره، وكل ما خالف الحق فهو فاحش.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيَطُانِ ﴾ لم يذكر هنا ما يترتب على اتباع خطواته من الضرر، ولكنه أشار إلى ذلك في سورة «النور»، بقوله: ﴿ وَمَن يَبِّعْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ يَأْمُ إِلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ (٢) الآية.

قوله تعالى: ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ لم يبيّن هنا هذا الذي يقولونه عليه بغير علم، ولكنه فصله في مواضع أُخر ؛ فذكر أن ذلك الذي يقولونه بغير علم هو: أن اللّه حرّم البحائر، والسوائب، ونحوها، وأن له أولادًا، وأن له شركاء، ﷺ عن ذلك علوًّا

<sup>(</sup>١) الرعد: الآية (٣٥). (٢) النور: الآية (٢١).

كبيرا. فصرح بأنه لم يحرم ذلك بقوله: ﴿ مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالِمِ وَلَكِنَ الّذِينَ كَفُرُوا يَفْتُرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وَحَرَّمُوا مَا رُزَقَهُمُ اللّهُ أَفْيَرَاتً عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وَحَرَّمُوا مَا رُزَقَهُمُ اللّهُ أَفْيَرَاتً عَلَى اللّهِ فَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَهَلَا اللهُ الل

فظهر من هذه الآيات تفصيل مَا أجمل في اسم الموصول الذي هو ﴿مَا﴾، من قوله: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ (٧).

قال ابن كثير: «لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه المستقلّ بالخلق؛ شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالًا من اللّه طيبًا؛ أي: مستطابًا في نفسه غير ضار للأبدان، ولا للعقول. ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه؛ من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها؛ مما كان زينه لهم في جاهليتهم؛ كما في حديث عياض بن حمار الذي في صحيح مسلم عن رسول اللّه جاهليتهم؛ كما في حديث عياض بن حمار الذي في صحيح مسلم عن رسول الله وإني خلقت عبادي دفه لهم حلال» وفيه: «وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم» (۱۸) (۱۹).

قال القرطبي: «وسمي الحلال حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه. قال سهل بن عبدالله: (النجاة في ثلاثة: أكل الحلال، وأداء الفرائض، والاقتداء بالنبي على). وقال أبو عبد الله الساجى -واسمه سعيد بن يزيد-: (خمس خصال بها تمام العلم،

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية (١٠٣). (٢) الأنعام: الآية (١٤٠).

<sup>(</sup>٣) يونس: الآية (٥٩). (٤) النحل: الآية (١١٦).

<sup>(</sup>٥) يونس: الآية (١٨). (٦) يونس: الآية (٦٨).

<sup>(</sup>V) الأضواء (١/ ٨٩-٩٠).

<sup>(</sup>A) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٢) ومسلم (٤/ ٢١٩٧-٢١٩٨/ ٢٨٦٥) والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٦-٢٧/ ٢٠٠٠-(٩) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٨).

\_\_\_\_\_ سورة البقرة

وهي معرفة اللَّه على، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال، فإن فُقدت واحدة لم يرفع العمل). قال سهل: (ولا يصح أكل الحلال إلا بالعلم، ولا يكون المال حلالًا حتى يصفو من ست خصال: الربا والحرام والسحت -وهو اسم مجمل- والغلول والمكروه والشبهة»)(١).

فالخطاب به وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ موجه إلى المشركين كما هو شأن خطاب القرآن بويَّا أَيُّهَا النَّاسُ .

والأمر في قوله: ﴿ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مستعمل في التوبيخ على ترك ذلك وليس للوجوب ولا للإباحة ، إذ ليس الكفار بأهل للخطاب بفروع الشريعة فقوله: ﴿ كُلُوا ﴾ كُلُوا تمهيد لقوله بعده: ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا خُلُوتِ ٱلشَّيَطَانِ ﴾ .

وقوله : ﴿ حَلَاكُ كُلِّيبًا ﴾ تعريض بتحميقهم فيما أعنتوا به أنفسهم فحرموها من نعم

(٢) البقرة: الآية (١٦١).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٠٨).

 <sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١٦٤).
 (٤) البقرة: الآية (١٦٥).

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (١٦٤). (٦) البقرة: الآية (١٧٢).

طيبة افتراء على الله، وفيه إيماء إلى علة إباحته في الإسلام وتعليم للمسلمين بأوصاف الأفعال التي هي مناط الحل والتحريم.

والمقصود: إبطال ما اختلقوه من منع أكل البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحامي، وما حكى اللَّه عنهم في سورة الأنعام من قوله: ﴿وَقَالُواْ هَلَامِهِ أَنْمَكُمُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهُ } (١) (١) .

وقال: «وقوله: ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُونِ ٱلشَيَطَانِ ﴾ الضمير للناس لا محالة، وهم المشركون المتلبسون بالمنهي عنه دومًا، وأما المؤمنون فحظهم منه التحذير والموعظة.

واتباع الخطوات تمثيلية، أصلها أن السائر إذا رأى آثار خطوات السائرين؟ تبع ذلك المسلك علمًا منه بأنه ما سار فيه السائر قبله إلا لأنه موصل للمطلوب، فشبه المقتدي الذي لا دليل له سوى المقتدى به، وهو يظن مسلكه موصلًا بالذي يتبع خطوات السائرين، وشاعت هاته التمثيلية حتى صاروا يقولون: هو يتبع خطا فلان، بمعنى يقتدي به ويمتثل له . . .

والاقتداء بالشيطان إرسال النفس على العمل بما يوسوسه لها من الخواطر البشرية، فإن الشياطين موجودات مدركة، لها اتصال بالنفوس البشرية، لعلّه كاتصال الجاذبية بالأفلاك، والمغناطيس بالحديد، فإذا حصل التوجه من أحدهما إلى الآخر بأسباب غير معلومة؛ حدثت في النفس خواطر سيئة، فإن أرسل المكلف نفسه لاتباعها، ولم يردعها بما له من الإرادة والعزيمة؛ حققها في فعله، وإن كبحها وصدها عن ذلك غلبها. ولذلك أودع الله فينا العقل والإرادة والقدرة، وكمل لنا ذلك بالهدى الديني؛ عونًا وعصمة عن تلبيتها؛ لئلا تضلنا الخواطر الشيطانية، حتى نرى حسنا ما ليس بالحسن، ولهذا جاء في الحديث: «من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة»(٣) لأنه لما هم بها؛ فذلك حين تسلطت عليه القوة الشيطانية، ولما عدل عنها فذلك حين غلّب الإرادة الخيرية عليها، ومثل هذا يقال في الخواطر الخيرية، وهي الناشئة عن التوجهات الملكية، فإذا تنازع الداعيان في

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (١٣٨).

<sup>(</sup>۲) التحرير والتنوير (۲/ ۱۰۱–۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٣١٠) والبخاري (١١/ ٣٩٢/ ٦٤٩١) ومسلم (١/ ١١٨/ ١٣١) من حديث ابن عباس 🐞.

نفوسنا؛ احتجنا في التغلب إلى الاستعانة بعقولنا، وآرائنا، وقدرتنا، وهدى اللَّه تعالى إيانا»(١).

قال القرطبي: «ولا تقفوا أثر الشيطان وعملَه. وما لم يرد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان، قال ابن عباس: خطوات الشيطان: أعماله. مجاهد: خطاياه. السدي: طاعته. أبو مجلز: هي النذور في المعاصي. قلت: والصحيح أن اللفظ عام في كل ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصي»(٢).

وقال: «قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونَّ مَيْنِ ﴾ أخبر تعالى بأن الشيطان عدو وخبره حق وصدق، فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عدواته من زمن آدم، وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم، وقد أمر اللّه تعالى بالحذر منه فقال -جل من قائل-: ﴿وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُونِ الشّيَطانُ إِنّهُ لَكُمْ اللّهُ تَعالى بالحذر منه فقال -جل من قائل-: ﴿وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُونِ الشّيَطانُ إِنّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مُبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسّومِ وَالْفَحْسَاءَ ﴾ وقال: ﴿ الشّيطانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِاللّهَ يَطِلُ أَن يُضِلَهُمْ صَلَلًا بَعِيدًا ﴾ (١٠ وقال: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم الفَدَّوَ وَالْبَعْضَاة فِي الْفَرْ وَالْمَسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَلَوَّ فَهَلَ النّهُ مُنْهُونَ ﴾ (١٠ وقال: ﴿إِنَّا الشّيطانُ اللّهُ عَدُونٌ مُؤَمّ مَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَلَوَّ فَهَلَ النّهُ مَدُولًا مَنْ أَصَعَلِ السّعِيرِ ﴾ (١٠ وقال: ﴿إِنَّ الشّيطانَ لَكُو عَدُولُ فَاتَّخِدُوهُ عَدُولًا مَنْ أَصْعَلِ السّعِيرِ ﴾ (١٠ وقال: ﴿إِنَّ الشّيطانَ لَكُو عَدُولُ فَاتَّخِدُوهُ عَدُولًا مِنْ أَصْعَلِ السّعِيرِ ﴾ (١٠ وهذا غاية في التحذير ١٠٠٠).

قال ابن عاشور: «وإنما كان عدوًا؛ لأن عنصر خلقته مخالف لعنصر خلقة الإنسان، فاتصاله بالإنسان يؤثر خلاف ما يلائمه، وقد كثر في القرآن تمثيل الشيطان في صورة العدو المتربص بنا الدوائر؛ لإثارة داعية مخالفته في نفوسنا؛ كي لا نغتر حين نجد الخواطر الشريرة في أنفسنا، فنظنها ما نشأت فينا إلا وهي نافعة لنا؛ لأنها تولدت من نفوسنا، ولأجل هذا أيضًا صورت لنا النفس في صورة العدو في مثل هاته الأحوال.

ومعنى المبين: الظاهر العداوة، من أبان الذي هو بمعنى بان، وليس من أبان

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير (۲/۲/۲-۱۰۳) باختصار يسير. (۲) الجامع (۲/۸۰۲-۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (٢٦٨). (٤) النساء: الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٥) المائدة: الآية (٩١). (٦) القصص: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٧) فاطر: الآية (٦). (٨) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٠٩).

الذي همزته للتعدية بمعنى أظهر؛ لأن الشيطان لا يظهر لنا العداوة، بل يلبس لنا وسوسته في لباس النصيحة أو جلب الملائم، ولذلك سماه الله وليا فقال: ﴿وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسَرَانَا مُبِينَا﴾ (١)، إلا أن الله فضحه، فلم يبق مسلم تروج عليه تلبيساته حتى في حال اتباعه لخطواته، فهو يعلم أنها وساوسه المضرة، إلا أنه تغلبه شهوته، وضعف عزيمته، ورقة ديانته.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْسَاءِ ﴾ استئناف بياني لقوله: ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مَهُ عَدُوًّ مَعْدُونَ ﴾ ، فيثول إلى كونه علة للعلة ؛ إذ يسأل السامع عن ثبوت العداوة مع عدم سبق المعرفة ، ومع بُعدما بيننا وبينه ، فقيل : ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم ﴾ أي: لأنه لا يأمركم إلا بالسوء الخ ؛ أي: يحسن لكم ما فيه مضرتكم ؛ لأن عداوته أمر خفي ، عرفناه من آثار أفعاله .

والأمر في الآية مجاز عن الوسوسة والتزيين، إذ لا يسمع أحد صيغ أمر من الشيطان. ولك أن تجعل جملة: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ ﴾ تمثيلية بتشبيه حاله وحالهم في التسويل والوسوسة، وفي تلقيهم ما يوسوس لهم بحال الآمر والمأمور، ويكون لفظ (يأمر) مستعملا في حقيقته، مفيدا مع ذكر الرمز إلى أنهم لا إرادة لهم، ولا يملكون أمر أنفسهم، وفي هذا زيادة تشنيع لحالهم، وإثارة للعداوة بين الشيطان وبينهم (٢٠).

وقال: «وقوله: ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ يشير إلى ما اختلقه المشركون وأهل الضلال من رسوم العبادات، ونسبة أشياء لدين اللَّه ما أمر اللَّه بها. وخصه بالعطف مع أنه بعض السوء والفحشاء ؛ لاشتماله على أكبر الكبائر، وهو الشرك والافتراء على اللّه . . .

ومعنى ﴿ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ : لا تعلمون أنه من عند اللّه ، بقرينة قوله : ﴿ عَلَى اللّهِ ﴾ أي : لا تعلمون أنه يرضيه ويأمر به ، وطريق معرفة رضا اللّه وأمره هو الرجوع إلى الوحي وإلى ما يتفرع عنه من القياس وأدلة الشريعة المستقراة من أدلتها . ولذلك قال الأصوليون : يجوز للمجتهد أن يقول فيما أداه إليه اجتهاده بطريق القياس : إنه دين اللّه ، ولا يجوز أن يقول قاله الله ؛ لأن المجتهد قد حصلت له مقدمة قطعية

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١١٩).

مستقراة من الشريعة انعقد الإجماع عليها، وهي: وجوب عمله بما أداه إليه اجتهاده؛ بأن يعمل به في الفتوى والقضاء وخاصة نفسه، فهو إذا أفتى به وأخبر فقد قال على الله ما يعلم أنه يرضى الله تعالى بحسب ما كلف به من الظن»(١١).

قال السعدي: «هذا خطاب للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض، من حبوب، وثمار، وفواكه، وحيوانات، حالة كونها (كلك) أي: محللا لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة، ولا محصّلا بمعاملة محرمة، أو على وجه محرم، أو معينا على محرم.

﴿ طَيِّبًا ﴾ أي: ليس بخبيث، كالميتة والدم، ولحم الخنزير، والخبائث كلها. ففي هذه الآية، دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة؛ أكلًا وانتفاعًا، وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته؛ وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له؛ وهو المحرم لتعلق حق الله، أو حق عباده به، وهو ضد الحلال.

وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب، يأثم تاركه لظاهر الأمر، ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به -إذ هو عين صلاحهم- نهاهم عن اتباع وخُطُوَتِ الشَيَطُونِ أي: طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر، وفسوق، وظلم، ويدخل في ذلك تحريم السوائب، والحام، ونحو ذلك، ويدخل فيه أيضًا تناول المأكولات المحرمة. ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴾ أي: ظاهر العداوة، فلا يريد بأمركم إلا غشكم، وأن تكونوا من أصحاب السعير، فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا -وهو أصدق القائلين- بعداوته الداعية للحذر منه، ثم لم يكتف بذلك، حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به، وأنه أقبح الأشياء، وأعظمها مفسدة يكتف بذلك، حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به، وأنه أقبح الأشياء، وأعظمها مفسدة

﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْسَاءِ فَ أَي: الشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك، جميع المعاصي، فيكون قوله: ﴿ وَالْفَحْسَاءِ ﴾ من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الفحشاء من المعاصي، ما تناهى قبحه، كالزنا، وشرب الخمر، والقتل، والقذف، والبخل ونحو ذلك، مما يستفحشه من له عقل.

<sup>(</sup>١) التحرير (٢/ ١٠٥).

وَاَن تَعُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لا نَمْلَمُونَ في ذلك القول على اللّه بلا علم، في شرعه، وقدره، فمن وصف اللّه بغير ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو نفى عنه ما أثبته لنفسه، أو أثبت له ما نفاه عن نفسه؛ فقد قال على اللّه بلا علم، ومن زعم أن لله ندًا وأوثانًا تقرب من عبدها من الله؛ فقد قال على اللّه بلا علم، ومن قال: إن اللّه أحل كذا، أو حرم كذا، أو أمر بكذا، أو نهى عن كذا، بغير بصيرة؛ فقد قال على اللّه بلا علم، ومن قال: اللّه خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك؛ فقد قال على اللّه بلا علم. ومن أعظم القول على اللّه بلا علم؛ أن يتأول المتأول كلامه، أو كلام رسوله، على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال، ثم يقول: إن اللّه أرادها. فالقول على اللّه بلا علم، من أكبر المحرمات، وأشملها، وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها. فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها. فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده، ويبذلون مكرهم وخداعهم، على إغواء الخلق بما يقدرون عليه.

وأما اللَّه تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلينظر العبد نفسه، مع أي الداعيين ومن أي الحزبين؟ أتتبع داعي اللَّه الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية، الذي كل الفلاح بطاعته، وكل الفوز في خدمته، وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الذي لا يأمر إلا بالخير، ولا ينهى إلا عن الشر؟ أم تتبع داعي الشيطان، الذي هو عدو الإنسان، الذي يريد لك الشر، ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة، الذي كل الشر في طاعته، وكل الخسران في ولايته، والذي لا يأمر إلا بشر، ولا ينهى إلا عن خير؟»(١).

قلت: مما تقدم من تفاسير أهل العلم في هذه الآية، التي جاء فيها التحذير من إبليس وخطواته وأوامره، وأن ما كان عليه كفار قريش وأمثالهم ممن سلك طريقهم في التحليل والتحريم والابتداع، وعبادة من لا يستحق العبادة، كل هذا وأمثاله مما ذكره الله -تبارك وتعالى - ليحذرنا من الوقوع فيه، ومع هذه الآيات الواضحات

<sup>(</sup>١) التيسير (١/ ١٩٩-٢٠٢).

و البقرة البقرة

فقد وقع فئام من الناس فيما حُذَّروا منه؛ فحرموا أمورًا لا يجوز تحريمها، وحللوا أمورًا لا يجوز إباحتها، وابتدعوا في دين اللَّه ما لم يأذن اللَّه به، وعبدوا من لا يستحق العبادة، ووضعوا لأنفسهم أورادًا، وزعموا لتلك الأوراد القدسية، وألزموا الناس بها ليلًا ونهارًا، ونصبوا لأنفسهم شيوخًا، وزعموا لهم العصمة، وابتدعوا أمورًا كثيرةً سموها بالعمل الفلاني، ونسبوا تلك الأعمال إلى أهل ذلك البلد السابقين، وإلى شيوخ تلك الطرق الصوفية الضالة، وبنوا الأضرحة وزخرفوها، ووضعوا فيها من خيرة الأثاث، وأنفقوا عليها الأموال الطائلة التي تكون عليهم حسرة إلى يوم القيامة، وابتدعوا في المساجد بدعًا يومية وموسمية من أوراد وقراءة جماعية، وأدعية مختلقة لم يأمر الله تعالى بها ولا صحت عن نبيه عَيْدُ. وهكذا تجدهم يَسْبَحون في كل ضلالة، ويزعمون لأنفسهم العلم، وأنهم متعلمون وهم في حقيقة أمرهم مرتزقون، يلهثون وراء الدينار والدرهم، لا يشبعهم قليله ولا كثيره، وهم كما قال الذهبي في ترجمة ابن عربي الحاتمي في نعيه عليه في العلم الذي ادعاه وزعم أنه له: لو كان المسلم له عصا يرعى بها البقر لكان خيرًا له من هذه الحال اه. ونحن نقول: لو كان هؤلاء المنسوبون للعلم والإصلاح ممن يتسولون في الطرقات وفي مجامع الناس؛ لكان خيرا لهم من حرب كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، والسعى وراء كل ما يحاربهما من إقامة البدع والمواسم، والدعوة إلى كتب وأراجيز تباين الكتاب والسنة وتحاربهما بمضمونها، والله المستعان.

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الحلال ما حلله اللَّه والحرام ما حرمه، وما سوى ذلك فهو غلو وتنطع

\*عن ابن مسعود ﴿ أنه أتي بضرع وملح فجعل يأكل، فاعتزل رجل من القوم، فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم. فقال: لا أريد. فقال: أصائم أنت؟ قال: لا. قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعًا أبدًا! فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان، فاطعم وكفِّر عن يمينك(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: عبد الرزاق في التفسير (۱/ ۱۹۸-۱۹۹) وسعيد بن منصور في سننه (٤/ ١٥١٩/ ٧٧٢) والطبراني في الكبير (٩/ ١٨٤/ ٨٩٠٧-٨٩٠٨). قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٩٠): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، والحاكم (٢/ ٣١٣-٣١٤) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي.

#### \*غريب الحديث:

الضرع: ضرع الناقة والشاة وغيرهما، وأضرعت الشاة نزل اللبن في ضرعها لقرب نتاجها، وشاة ضريع: عظيمة الضرع.

\* عن عياض بن حمار المجاشعي ﴿ أن رسول اللّه ﷺ قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا؛ كل مال نحلته عبدًا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا، وإن اللّه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم؛ إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء، تقرؤه نائمًا ويقظان. وإن اللّه أمرني أن أحرق قريشا. فقلت: رب إذًا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نُغْزِك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من رقيق القلب لكل ذي قربي ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعًا لا يبتغون أهلًا ولا مالًا، والخائن الذي لا يخفي له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش» (۱۰).

#### \*غريب الحديث:

نحلته: أي أعطيته.

حنفاء: أي مسلمين طاهرين من المعاصي.

فاجتالتهم: اجتال الرجل الشيء ذهب له، واجتال أموالهم ساقها.

فمقتهم: المقت أشد البغض.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ١٦٢) ومسلم (٤/ ٢١٩٧ - ٢١٩٧/ ٢٨٦٥) والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٦-٢٧/ ٢٠٠٠-). (٨٠٧١).

﴿ ٨٤ ﴾ \_\_\_\_\_ سورة البقرة

إلا بقايا: أي: الباقون على ما بقي من حق في دينهم.

يثلغوا: أي: يشدخوه كما يشدخ الخبز، أي يكسر.

لا زبر له: أي: لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي.

وإن دق: أي: صغر.

والشنظير: فسره بالفحاش وهو السيء الخلق.

#### ★ فوائد الحديثين:

قال القرطبي: «وقوله تعالى: (كل مال نحلته عبدًا حلال) معنى نحلته: أعطيته. ويعني بها هنا العطية بطريق شرعي، فكأنه قال: كل من ملكته شيئًا بطريق شرعي، قليلًا كان أو كثيرًا، خطيرًا كان أو حقيرًا؛ فالانتفاع له به مباح مطلقًا، لا يمنع من شيء منه، ولا يزاحم عليه. والمال هنا: كل ما يتمول ويتملك من سائر الأشياء، وفائدة هذه القضية الكلية؛ رفع توهم من يتوهم أن ما يستلذ ويستطاب من رفيع الأطعمة والملابس والمناكح والمساكن؛ محرم أو مكروه، وإن كان ذلك من الكسب الجائز، كما قد ذهب إليه بعض غلاة المتزهدة. .

وقوله: «وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» يعني: شياطين الإنس من الآباء والمعلمين بتعليمهم وتدريبهم، وشياطين الجن بوساوسهم. ومعنى «اجتالتهم»: أجالتهم؛ أي: صرفتهم عن مقتضى الفطرة الأصلية، كما قال: «حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» (۱) وفي الرواية الأخرى: «حتى يعبر عنه لسانه» يعني: بما يلقي إليه الشيطان من الباطل والفساد المناقض لفطرة الإسلام» (۲).

قال النووي: «والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك، وأنها لم تصِر حراما بتحريمهم، وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق»(۳).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۳) والبخاري (۴/ ۲۸۱/۲۸۱) ومسلم (٤/ ٢٠٥٧/ ٢٠٥٨) والترمذي (٤/ ٣٨٩-(٢) ۲۱۳۸/۳۹۰) من حديث أبي هريرة. (۲) المفهم (٦/ ٢١١-٧١٢).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم (١٦٧/١٦٢).

# قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَاكَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُوكَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله، واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل؛ قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا؛ أي: وجدنا عليه آباءنا؛ أي: من عبادة الأصنام والأنداد، قال الله تعالى منكرًا عليهم: ﴿أَوَلَوْ كَاكَ ءَاكَاوُهُمُ ﴾ أي: الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم ﴿لا يَمْ قِلُوكَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴾ أي: ليس لهم فهم ولا هداية »(١).

قال القرطبي: «قال علماؤنا: وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد ونظيرها: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُن تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَالُوا حَسّبُنا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ وَنظيرها: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُن تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَالُوا حَسّبُنا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَا اللّه منه اللّه منه اللّه منه اللّه منه اللّه منه الله منه الله منه الله السفيهة في البحيرة والسائبة أخر عن جهالة العرب فيما تحكمت فيه بآرائها السفيهة في البحيرة والسائبة والوصيلة، فاحتجوا بأنه أمر وجدوا عليه آباءهم فاتبعوهم في ذلك، وتركوا ما أنزل اللّه على رسوله، وأمر به في دينه، فالضمير في ﴿ لَهُمُ ﴾ عائد عليهم في الآيتين جميعًا »(٣).

قال أبو حيان: «أبرزوا في صورة الغائب الذي يُتعجب من فعله، حيث دعي إلى اتباع شريعة الله التي هي الهدى والنور. فأجاب باتباع شريعة أبيه، وكأنه يقال: هل رأيتم أسخف رأيًا، وأعمى بصيرة؛ ممن دعي إلى اتباع القرآن المنزل من عند الله، فرد ذلك وأضرب عنه؟ وأثبت أنه يتبع ما وجد عليه أباه؟ وفي هذا دلالة على ذم التقليد، وهو قبول الشيء بلا دليل ولا حجة. وحكى ابن عطية أن الإجماع منعقد على إبطاله في العقائد. وفي الآية دليل على أن ما كان عليه آباؤهم هو مخالف لما

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٩). (٢) المائدة: الآية (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) الجامع (٢/ ٢١١).

قلت: ما ذكره المفسر أبو حيان نقلًا عن ابن عطية في أن الإجماع منعقد على إبطال التقليد في العقائد فيه نظر، فالتقليد باطل في العقائد وفي غيرها، فإن الإسلام هو الكتاب والسنة، ومن بلغه الكتاب والسنة فيجب عليه أن يذكرهما لمن لم يبلغه الإسلام، فلا فرق بين عقيدة ولا حلال ولا حرام ولا مستحب ولا مكروه، فكل الأحكام الخمسة يجب على الداعية إذا دل الناس عليها أن يبين حكمها من الكتاب والسنة، ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر: «أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم». والذي ليس من أهل العلم لا يجوز أن يتكلم في العلم، فالكلام في دين الله يحتاج فيه إلى الدليل، فالتقليد كله مذموم وباطل. ولقد فصلت القول في التقليد بما لا يدع شكًا في ذمه في كتابي (أهل الأهواء والبدع والفتن والاختلاف).

قال ابن عاشور: «وفي هذه الآية المعطوفة زيادة تفظيع لحال أهل الشرك، فبعد أن أثبت لهم اتباعهم خطوات الشيطان فيما حرموا على أنفسهم من الطيبات؛ أعقب ذلك بذكر إعراضهم عمن يدعوهم إلى اتباع ما أنزل الله، وتشبثوا بعدم مخالفتهم ما أنفوا عليه آباءهم، وأعرضوا عن الدعوة إلى غير ذلك دون تأمل ولا تدبر»(٢).

قال ابن القيم: «فهذه مناظرة حكاها اللَّه بين المسلمين والكفار؛ فإن الكفار لجأوا إلى تقليد الآباء، وظنوا أنه منجيهم لإحسانهم ظنهم بهم، فحكم اللَّه بينهم بقوله: ﴿ وَلَوْ وَلَى تقليد الآباء وَ وَلَى مُوضع آخر: ﴿ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَنُ اللَّهُ يَلْكُونَ وَفِي موضع آخر: ﴿ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَنُ اللَّهُ يَلْكُونُ وَفِي موضع آخر: ﴿ وَلَوْ حِنْتُكُم اللَّهُ يَكُونُ مَمَّا وَجَدَّ عَلَيْهِ يَدُونُ وَفِي موضع آخر: ﴿ وَلَا وَلَوْ حِنْتُكُم اللَّهُ وَلَا يَعْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله وَلَم عَنَا وَالله وَلَم عَنَا الله وَلَم عَنَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله عنده علم ولا هدى من اللَّه ضلالة وسفه، والمعنى: ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يقلدونهم؟ ولو كانوا لا علم عندهم ولا هدى يقلدونهم أيضًا؟ وهذا شأن من لا غرض له في الهدى ولا في اتباع الحق، إنْ غرضه بالتقليد إلا دفع الحق والحجة إذا لزمته ولأنه لو كان مقصوده الحق لا تبعه إذا ظهر له، وقد

<sup>(</sup>٢) التحرير (٢/ ١٠٦).

<sup>(</sup>١) البحر (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) الزخرف: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) لقمان: الآبة (٢١).

جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، فلو كنتم ممن يتبع الحق لاتبعتم ما جئتكم به، فأنتم لم تقلدوا الآباء لكونهم على حق، فقد جئتكم أهدى مما وجدتموهم عليه، وإنما جعلتم تقليدهم جُنة لكم تدفعون بها الحق الذي جئتكم به»(١).

قال شيخ الإسلام: «وأكثر الناس إنما التزموا المذاهب بل الأديان بحكم ما تبين لهم، فإن الإنسان ينشأ على دين أبيه أو سيده أو أهل بلده؛ كما يتبع الطفل في الدين أبويه وسابيه وأهل بلده، ثم إذا بلغ الرجل فعليه أن يقصد طاعة الله ورسوله حيث كانت، ولا يكون ممن إذا قيل لهم: اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله والرسول إلى عادته وعادة أبيه وقومه؛ فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد. وكذلك من تبين له في مسألة من مسائل الحقُّ الذي بعث الله به رسوله، ثم عدل عنه إلى عادته؛ فهو من أهل الذم والعقاب. وأما من كان عاجزًا عن معرفة حكم الله ورسوله، وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين، ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله؛ فهو محمود يثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب، وإن كان قادرًا على الاستدلال ومعرفة ما هو يثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب، وإن كان قادرًا على الاستدلال ومعرفة ما هو مذهب أحمد المنصوص عنه، والذي عليه أصحابه أن هذا آثم أيضًا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وحكي عن محمد بن الحسن وغيره أنه يجوز له التقليد مطلقًا، وقيل: يجوز تقليد الأعلم»(۳).

وقال: «وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك! نقول في الأصلين بقول أهل البدع، فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله، أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فكان الواجب هو اتباع الرسول، وأن لا نكون ممن قيل فسيه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدِّنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ﴾ (٣) وقد قال فسيسه: ﴿ وَلَذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدِّنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ﴾ (٣) وقد قال تعالى: ﴿ وَوَصَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَكُم ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَدَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُهُ وَهَنّا عَلَى وَهِنِ وَفِصَدُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّحَرُ لِي وَلِولِدِيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ ﴿ وَلِالِدِيْكَ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَاهُ وَصَاحِبْهُمَا فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) بدائع الفوائد (۶/۱۷۳–۱۷۶). (۲) مجموع الفتاوی (۲۰/۲۲۳–۲۲۵).

 <sup>(</sup>٣) لقمان: الآية (٢١).
 (٤) لقمان: الآيتان (١٤–١٥).

المرسل، وسبيل من أناب إلى الله، فاتبعنا الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصار، دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير الآباء، والله يهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، والله سبحانه أنزل القرآن وهدى به الخلق وأخرجهم به من الظلمات إلى النور»(۱).

وقال أيضًا: « أما التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا آنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّأَ أَوَلُو كَاك ءَاكَ أَوْهُمُ لَا يَعْقِلُوكَ شَيِّعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ في البقرة وفي المائدة، وفي لقمان: ﴿أَوَلَق كَانَ الشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ ﴾ وفي الزخرف: ﴿قَالَ أُولَوْ جِثْنُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآتَكُرُ ﴾ وفسى السصافات: ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ۞ فَهُمْ عَلَىٓ ءَاتَذِهِمْ يُتَرَعُونَ﴾ (٢) وقَالَ: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطْعَنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُوا رَبِّنَا ٓ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلاً ﴾ (") الآيسة . وقسال : ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوْا ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَ اللَّهُ عَفْتُوا الشَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ أَسْتَكُبُّرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُّغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ (\*) وفي الآيـة الأخـرى: ﴿ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيَّءٍ ﴾ (٦) وقــال: ﴿ لِيَحْـمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِيكَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْرٍ ﴾ (٧) فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه اللَّه هو اتباع الهوى، إما للعادة والنسب كاتباع الآباء، وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين، فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه، وهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو الصغير، فإن دينه دين أمه، فإن فُقدت فدين ملكه وأبيه، فإن فُقد كاللقيط فدين المتولى عليه، وهو أهل البلد الذي هو فيه، فأما إذا بلغ وأعرب لسانه؛ فإما شاكرًا وإما كفورًا، وقد بين اللَّه أن الواجب الإعراض عُن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل اللَّه على رسله ، فإنهم حجة اللَّه التي أعذر بها إلى خلقه .

والكلام في التقليد في شيئين: في كونه حقًّا أو باطلًا من جهة الدلالة، وفي كونه

<sup>(</sup>٢) الصافات: الآيتان (٦٩-٧٠).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية (١٦٦).

<sup>(</sup>٦) إبراهيم: الآية (٢١).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٦/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: الآيتان (٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>٥) غافر: الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٧) النحل: الآية (٢٥).

مشروعًا أو غير مشروع من جهة الحكم. أما الأول فإن التقليد المذكور لا يفيد علمًا، فإن المقلد يجوز أن يكون مقلَّده مصيبًا ويجوز أن يكون مخطئًا، وهو لا يعلم أمصيب هو أم مخطئ؟ فلا تحصل له ثقة ولا طمأنينة، فإن علم أن مقلده مصيب، كتقليد الرسول أو أهل الإجماع فقد قلده بحجة، وهو العلم بأنه عالم وليس هو التقليد المذكور، وهذا التقليد واجب للعلم بأن الرسول معصوم، وأهل الإجماع معصومون. وأما تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن، كخبر الواحد والقياس؛ لأن المقلد يغلب على ظنه إصابة العالم المجتهد، كما يغلب على ظنه صدق المخبر، لكن بين اتباع الراوي والرأي فرق يذكر إن شاء اللَّه في موضوع آخر. فإن اتباع الراوي واجب؛ لأنه انفرد بعلم ما أخبر به، بخلاف الرأي فإنه يمكن أن يعلم من حيث علم، ولأن غلط الرواية بعيد فإن ضبطها سهل، ولهذا نقل عن النساء والعامة، بخلاف غلط الرأى فإنه كثير لدقة طرقة وكثرتها. وهذا هو العرف لمن يجوز قبول الخبر مع إمكان مراجعة المخبر عنه، ولا يجوز قبول المعنى مع إمكان معرفة الدليل. وأما العرف الأول فمتفق عليه بين أهل العلم، ولهذا يوجبون اتباع الخبر، ولا يوجب أحد تقليد العالم على من أمكنه الاستدلال، وإنما يختلفون في جوازه؛ لأنه يمكنه أن يعلم من حيث علم فهذه جملة. وأما تفصيلها فنقول: الناس في الاستدلال والتقليد على طرفي نقيض: منهم من يوجب الاستدلال حتى في المسائل الدقيقة: أصولها وفروعها على كل أحد، ومنهم من يحرم الاستدلال في الدقيق على كل أحد، وهذا في الأصول والفروع، وخيار الأمور أوساطها»(١).

وقال ابن القيم متحدثا عن التقليد المذموم: «فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع: أحدها الإعراض عما أنزل اللَّه وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. الثاني: تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. الثالث: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. والفرق بين هذا وبين النوع الأول؛ أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة، وهذا قلد بعد ظهور الحجة له، فهو أولى بالذم ومعصية اللَّه ورسوله، وقد ذم اللَّه سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۱۵–۱۸).

موضع من كتابه، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا بَلَ نَشِّعُ مَآ الْفَیْنَا عَلَیْهِ ءَابَاءَا الْوَلَوَ کَابَ ءَابَاوَهُمْ لَا یَمْ عِلُوبِ شَیْعًا وَلَا یَهْ تَدُونَ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَكَنْ اِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَانّا عَلَى اللّهُ وَانّا عَلَى اللّهُ وَإِنّا عَلَى اللّهُ وَإِنّا عِمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَإِنّا عِمَا اللّهُ وَإِنّا اللّهُ وَإِنّا عِمَا وَجَدَنُمُ عَلَيْهِ ءَابَاءًا كُم قَالُوا إِنّا بِمَا اللّهُ وَإِنّا عِمَا اللّهُ وَإِنّا اللّهُ وَإِنّا اللّهُ وَإِنّا اللّهُ وَإِنّا عِمَا اللّهُ وَإِنّا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلّى اللّهُ وَعَلّى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلّى اللّهُ وَعَلّى اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلّى عَلَى اللّهُ وَعَلّى اللّهُ وَعَلّى عَلَى اللّهُ وَعَلّى عَلَيْهُ اللّهُ وَعَلّى عَلَيْهُ اللّهُ وَعَلّى عَلَيْهُ اللّهُ وَعَلّى عَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَى عَلَيْهُ اللّهُ وَعَلّى عَلَيْهُ اللّهُ وَعَلّى عَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى عَلَيْهُ الللّهُ وَعَلَى عَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى الللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلْهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ وَعَلَى

وقال القرطبي: «قال ابن درباس: وقد أكثر أهل الزيغ القول على من تمسك بالكتاب والسنة أنهم مقلدون، وهذا خطأ منهم، بل هو بهم أليق، وبمذاهبهم أخلق؛ إذ قبلوا قول ساداتهم وكبرائهم فيما خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة وأنه كانوا داخلين فيمن ذمهم الله بقوله: ﴿رَبّنا إِنّا أَطَعْنا سَادَتَنا وَكُبراء نَا إِلَى قوله: ﴿ وَبَيرا ﴾ (٥) وقوله: ﴿ إِنّا وَجَدْنا عَاباء نَا عَلَى أُمّةٍ وَإِنّا عَلَى النّوهِم وَكُبراء نَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَقُل أَوْلَوْ جِمْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمّا وَجَدَتُم عَلَيْهِ عَابَاء كُم قَالُوا إِنّا بِمَا أُرسِلتُم بِهِ عَلَيْهِ عَابَاء كُم قَالُوا إِنّا بِمَا أُرسِلتُم بِهِ عَلَيْهِ عَاباء كُم قال لنبيه عَلَيْه ، وليس قول أهل الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أئمتنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الأمة من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا وكبراءنا بسبيل؛ لأن هؤلاء نسبوا ذلك من قولهم : إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا وكبراءنا بسبيل؛ لأن هؤلاء نسبوا ذلك التنزيل، وإلى متابعة الرسول، وأولئك نسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل،

<sup>(</sup>٢) المائدة: الآبة (١٠٤).

<sup>(3)</sup> إعلام الموقعين (٢/ ١٨٧-١٨٨).

<sup>(</sup>٦) الزخرف: الآيات (٢٣-٢٥).

<sup>(</sup>١) الزخرف: الآيتان (٢٣و٢٤).

<sup>(</sup>٣) النحل: الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: الآيتان (١٧و ١٨).

فازدادوا بذلك في التضليل. ألا ترى أن اللَّه سبحانه أثنى على يوسف عَلَيْ في القرآن حيث قال: ﴿ إِنِّى تَرَكُتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴿ وَالْبَعْتُ مِلَةً مَا كَانَ أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءً ذَالِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهَ وَعَلَى النَّاسِ ﴾ (١) فلما كان آباؤه –عليه وعليهم السلام – أنبياء متبِعين للوحي وهو عليها الناس الذي ارتضاه الله – كان اتباعه آباءه من صفات المدح، ولم يجئ فيما جاءوا به ذكر الأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها، فدل على أن لا هدى فيها، ولا رشد في واضعيها (٢).

\* \* \*

(١) يوسف: الآيتان (٣٧–٣٨).

# قوله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمًّا بُكُمُّ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال القرطبي: «شبه تعالى واعظ الكفار وداعيهم - وهو محمد على الداعي الذي ينعق بالغنم والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه، ولا تفهم ما يقول، هكذا فسره ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والزجاج والفراء وسيبويه؛ وهذه نهاية الإيجاز. قال سيبويه: لم يشبهوا بالناعق، إنما شبهوا بالمنعوق به، والمعنى: ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا؛ كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم فحذف لدلالة المعنى. وقال ابن زيد: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم

<sup>(</sup>١) النحل: الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (٣٩). (٣) تفسير القرآن (١/ ٣٥٩-٣٦٠).

الآلهة الجماد؛ كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه الصدى، فهو يصيح بما لا يسمع ويجيبه مالا حقيقة فيه ولا منتفع. وقال قطرب: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم يعني الأصنام؛ كمثل الراعي إذا نعق بغنمه وهو لا يدري أين هي. قال الطبري: المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم؛ كمثل الذي ينعق بشيء بعيد، فهو لا يسمع من أجل البعد فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه وينصبه. ففي هذه التأويلات الثلاثة يشبه الكفار بالناعق الصائح، والأصنام بالمنعوق به، والنعيق: زجر الغنم والصياح بها»(١).

قال ابن القيم: «فتضمن هذا المثل ناعقًا أي مصوتًا بالغنم وغيرها، ومنعوقًا به وهو الدواب، فقيل: الناعق العابد وهو الداعي للصنم، والصنم هو المنعوق به المدعو، وإنّ حال الكافر في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه. هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد وغيره. . . وقيل: المعنى ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه مما يقول الراعي أكثر من الصوت، فالراعي هو داعي الكفار، والكفار هم البهائم المنعوق بها . قال سيبويه: المعنى ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به، وعلى قوله فيكون المعنى: ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الناعق والناعق بها . ولك أن تجعل هذا من التشبيه المركب، وأن تجعله من التشبيه المفرق، فإن جعلته من المركب؛ كان تشبيهًا للكفار -في عدم فقههم وانتفاعهم – بالغنم التي ينعق بها الراعي فلا تفقه من قوله شيئًا غير الصوت المجرد وانتفاعهم – بالغنم التي ينعق بها الراعي فلا تفقه من قوله شيئًا غير الصوت المجرد الذي هو الدعاء والنداء . وإن جعلته من التشبيه المفرق فالذين كفروا بمنزلة الذي مو دعاء داعيهم إلى الطريق والهدى؛ بمنزلة الذي ينعق بها ، ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى؛ بمنزلة الذي ينعق بها ، ودعاؤهم إلى الطريق والهدى والنداء؛ كإدراك البهائم مجرد صوت الهدى واللَّه أعلم» (٢٠).

وقال أيضًا: «وسواء كان المعنى: ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع من الدواب إلا أصواتا مجردة، أو كان المعنى: ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذي ينعق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء؛ فالقولان متلازمان، بل هما واحد، وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلغ في

<sup>(</sup>١) الجامع (٢/ ٢١٤–٢١٥).

ر ۸۵۸ ﴾\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

المعنى. فعلى التقديرين: لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للأنعام، فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يُميَّز بها صاحبها عن سائر الحيوان»(١).

وقال شيخ الإسلام: «والقلب الحي المنور فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل. والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر، قال تعالى: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَّ كَفَرُوا كَمَثَلِ اَلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابْكُمْ عُمِّيٌّ فَهُمْ لَا يَمْقِلُونَ۞ وقال تسعالسي : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَانَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَٰو كَانْوُا لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِعِبِ ٱلْعُمْنَ وَلَقَ كَانُواْ لَا يُبْقِبُونِ ﴾ (٢) وقيال تبعيالي: ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّاً وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَآهُوك يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ الآيات. فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم، ولا يسمعون بآذانهم، ولا يؤمنون بما رأوه من النار، كما أخبر عنهم حيث قالوا: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِيَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا ۚ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِحَابٌ﴾ (١) فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار، وأبدانهم حية تسمع الأصوات وترى الأشخاص؛ لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم، لها سمع وبصر، وهي تأكل وتشرب وتنكح، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآةً وَنِدَاءً ﴾ فشبههم بالغنم الذي ينعق بها الراعى وهي لا تسمع إلا نداء، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونِ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَاجُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّدَ كَثِيْرًا مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسَ لَمُمَّ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمَّ أَعَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا سَمْعُونَ مِمَّا أَوْلَتِكَ كَأَلْأَغُكُم بَلَ هُمْ أَضَلُ ﴾ (١) (٧).

\* \* \*

<sup>)</sup> 

<sup>(</sup>٢) يونس: الآيتان (٤٣-٤٢).

<sup>(</sup>٤) فصلت: الآية (٥).

<sup>(</sup>٦) الأعراف: الآية (١٧٩).

مفتاح دار السعادة (١/ ٢٩٤–٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٥) الفرقان: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۱۰۳ – ۱۰٤).

# قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَفَنَكُمْ وَلَهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ الله ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة كما جاء في الحديث»(١).

وقال القنوجي: «هذا تأكيد للأمر الأول أعني قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيّبًا ﴾ (٢) وإنما خص المؤمنين هنا؛ لكونهم أفضل أنواع الناس، قيل: والمراد بالأكل الانتفاع. وقيل: المراد به الأكل المعتاد، وهو الظاهر. وقيل: إن الأمر في ﴿ كُلُوا ﴾ قد يكون للوجوب، كالأكل لحفظ النفس ودفع الضرعنها، وقد يكون للندب؛ كالأكل مع الضيف، وقد يكون للإباحة؛ إذا خلا من هذه العوارض، وعن عمر بن عبدالعزيز: أن المراد بما في الآية طيب الكسب، لا طيب الطعام. وقال الضحاك: إنها حلال الرزق (٣).

قال السعدي: «هذا أمر للمؤمنين خاصة، بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون -على الحقيقة- بالأوامر والنواهي، بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق، والشكر لله على إنعامه، باستعمالها بطاعته، والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: ﴿ يَثَأَيُّمُ الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَتِ وَالْعَامُ الْمُ اللهُ عَلَى المُعَلِقَ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقَ المُعَلِقَ المُعَلِقَ المُعَلِقَ المُعَلِقَ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ اللهِ المُعَلِقَ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقَ المُعَلِقَ المُعَلِقَ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقَ المُعَلِقِ اللهُ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقَ المُعَلِقِ المُعِلَّ المُعَلِقِ المُعِلَقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ اللَّهُ المُعَلِقِ المُع

فالشكر في هذه الآية، هو العمل الصالح، وهنا لم يقل: ﴿ كَلَّلا ﴾ ؛ لأن

(٣) فتح البيان (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١٦٨).

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: الآية (٥١).

المؤمن أباح اللَّه له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له.

وقوله: ﴿إِن كُنتُمْ إِنِيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ أي: فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله، لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده، وأتى بما أمر به. ويدل أيضًا على أن أكل الطيب، سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر، عقيب النعم؛ لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة، ويجلب النعم المفقودة كما أن الكفر، ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة»(١).

قال ابن القيم: «الذي حسّن مجيء ﴿إنَ ههنا الاحتجاج والإلزام، فإن المعنى: إن عبادتكم لله تستلزم شكركم له، بل هي الشكر نفسه، فإن كنتم ملتزمين لعبادته داخلين في جملتها؛ فكلوا من رزقه، واشكروه على نعمه. وهذا كثيرًا ما يورد في الحجاج، كما تقول للرجل: إن كان اللَّه ربك وخالقك؛ فلا تعصه، وإن كان لقاء اللَّه حقًّا؛ فتأهب له، وإن كانت الجنة حقًّا؛ فتزود إليها. وهذا أحسن من جواب من أجاب بأن ﴿إنَ هنا قامت مقام إذا، وكذا قوله: ﴿إِن كُنتُم بِنَاكِيتِهِ وَلَا عَوْلِهُ مَنْ وَلَا عَلَى اللَّهُ مِنَا قامت مقام إذا، وكذا قوله: ﴿إِن كُنتُ مِنَا قامت مقام إذا، وكذا قوله: ﴿إِن كُنتُ مِنَاكِيتِهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ مِلْمُ ا

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على الأكل من الطيبات وأنه سبب لاستجابة الدعاء

\* عن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله والله والناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَا أَيُّهُ الرُّسُلُ كُواْ مِن الطّيبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ (\*) وقسسال: ﴿ يَا أَيُّهُ اللَّهِ عَامَنُوا كُلُوا مِن طَبِبَتِ مَا رُوْقَنَكُمُ ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمديديه إلى السماء يا رب يا رب؛ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى ستحاب لذلك؟! »(٥).

<sup>(</sup>١) التيسير (١/ ٢٠٤–٢٠٥). (٢) الأنعام: الآية (١١٨).

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (١/ ٤٨). (٤) المؤمنون: الآية (٥١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٢٨) ومسلم (٢/ ٧٠٣/ ١٠١٥) والترمذي (٥/ ٢٠٥/ ٢٩٨٩).

الأية (۱۷۲) \_\_\_\_\_\_\_( ١٣١

#### ★ فوائد الحديث:

هذا الحديث أورده النووي كَظُلَّلُهُ في أربعينيته وشرحه الإمام ابن رجب شرّحا ماتعًا ألخص مقاصده كالآتي مع إضافات يسيرة.

قوله على: «إن الله طيب»

قال ابن رجب: «والطيب هنا معناه الطاهر، والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله: ﴿ وَالطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَاَ اللَّهُ عَلَى مُثَرَّةُ وَكَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ (١) والمراد: المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها» (٢).

وقال القاضي عياض: «ومعنى تسمية اللَّه بالطيب هنا أي: المنزه عن النقائص، بمعنى القدوس، وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث»(٣).

قوله: «لا يقبل إلا طيبًا»

اختلف في المراد من ذلك على أقوال:

أ – أن المراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبًا حلالًا ، وقد ورد معناه في حديث الصدقة ولفظه: «لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبًا»(1).

ب - أن المراد أعم من ذلك، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبًا طاهرا من الأموال إلا ما كان طيبًا حلالًا.

ج- أن المراد، أنه يدخل في ذلك الأقوال والأعمال والاعتقادات أيضًا، ووصف اللّه تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ لَنُوَنَّاهُمُ الْمَلَيِّكَةُ طَيِّيِينٌ ﴾ (٥) وإن الملائكة تقول عند الموت: اخرجى أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد

النور: الآية (٢٦).
 البامع العلوم والحكم (١/ ٢٥٩-٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم (٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/٤١٨) والبخاري (٣/ ٣٥٤/ ١٤١٠) ومسلم (٢/ ٢٠١٢/ ١٠١٤) والترمذي (٣/ ٤٩/ ٦٦١) والنسائي (٥/ ٦٠–٦٦/ ٢٥٢٤) وابن ماجه (١/ ٥٩٠/ ١٨٤٢) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٥) النحل: الآية (٣٢).

الطيب (١)، وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخولهم الجنة، ويقولون: سلام عليكم طبتم . . .

وقال ابن رجب: «وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل، ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره: (إن اللَّه لا يقبل إلا طيبا) إن اللَّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَنَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾.

والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال، وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالًا، فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال، فكيف يكون العمل مقبولًا؟

وما ذكره بعد ذلك من الدعاء، وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام»(٣).

\* عن أنس بن مالك عن أنا : قال رسول الله عن أنس بن مالك عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ، أو يشرب الشربة فيحمده عليها ، (٤٠).

#### ★ غريب الحديث:

الأكلة: بالفتح المرة من الأكل وبالضم اللقمة.

#### \* فوائد الحديث:

قال القرطبي: «وفيه دلالة على أن شكر النعمة -وإن قلّت- سبب نيل رضا اللَّه

<sup>(</sup>١) هذا طرف من حديث طويل أخرجه: أحمد (٢/ ٣٦٤) والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٣) وابن ماجه (١) هذا طرف من حديث أبي هريرة رهية.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٢٥٩) بتصرف. (٣) جامع العلوم والحكم (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ١٠٠-١١٧) ومسلم (٤/ ٢٠٩٥/ ٢٧٣٤) والترمذي (٤/ ٢٣٣/ ١٨١٦) وقال: «حديث حسن». والنسائي في الكبري (٤/ ٢٠٢/ ٦٨٩٩).

تعالى؛ الذي هو أشرف أحوال أهل الجنة، وسيأتي قول اللَّه كلَّلًا لأهل الجنة حين يقولون: أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: ما هو؟ ألم تبيض وجوهنا، وتدخلنا الجنة، وتزحزحنا عن النار؟، فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدًا(١٠). وإنما كان الشكر سببا لذلك الإكرام العظيم؛ لأنه يتضمن معرفة المنعم، وانفراده بخلق تلك النعمة، وبإيصالها إلى المنعم عليه، تفضلا من المنعم، وكرما، ومنة، وإن المنعم عليه فقير محتاج إلى تلك النعم، ولا غنى به عنها، فقد تضمن ذلك معرفة حق اللَّه وفضله، وحق العبد وفاقته، وفقره، فجعل اللَّه تعالى جزاء تلك المعرفة تلك الكرامة الشريفة»(١٠).

وقال النووي: «وفيه استحباب حمد اللَّه تعالى عقب الأكل والشرب، وقد جاء في البخاري صفة التحميد: «الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا»(٣) وجاء غير ذلك، ولو اقتصر على الحمد لله عصل أصل السنة»(١٠).

\* عن أبي هريرة على قال: ما شبع آل محمد على من طعام ثلاثة أيام حتى قبض (٥).

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «وأحاديث هذا الباب كلها، وإن اختلفت ألفاظها تدل على أن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على الشبع، ولا الترفه في العيش، لا هو ولا من حَوَتُه بيوتُه، ولا آله. بل: كانوا يأكلون ما خَشُنَ من المأكل العلق، ويقتصرون منه على ما يسد الرمق، معرضين عن متاع الدنيا، مؤثرين ما يبقى على ما يفنى، ثم لم يزل كذلك حالهم مع إقبال الدنيا عليهم، واجتماعها بحذافيرها لديهم؛ إلى أن وصلوا إلى ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۸۸) والبخاري (۱۱/ ٥٠٦- ٥٠٩/ ٦٥٤٩) ومسلم (٤/ ٢١٢٦/ ٢٨٢٩) والترمذي (٤/ ١٥٤٥) والنسائي في الكبري (٤/ ٤١٦/٤) ٧٧٤٩) من حديث أبي سعيد را

<sup>(</sup>٢) المفهم (٧/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩/ ٧٢٣/ ٥٤٥٨) من حديث أبي أمامة عليه.

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم (١٧/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢/ ٤٣٤) والبخاري (٩/ ٦٤٦/ ٤٧٣٥) ومسلم (٤/ ٢٢٨٤/ ٢٩٧٦) والترمذي (٤/ ٥٠٠/ ٢٣٥٨).

طلبوا، وظفروا بما رغبوا فيه»(١).

\* عن أبي هريرة والنه قال: أصابني جهد شديد، فلقيت عمر بن الخطاب، فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله والله والته قائم على رأسي فقال: يا أبا هريرة! فقلت: لبيك رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد فاشرب يا أبا هر! فعدت فشربت، ثم قال: عد، فعدت فشربت، حتى استوى بطني فصار كالقدح، قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له: تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك، قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلى من أن يكون لي مثل حمر النعم (٢٠). وفي رواية للبخاري: «فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكًا» (٣٠).

#### \*غريب الحديث:

أصابني جهد: «وهو بالضم: الوسع والطاقة، وبالفتح: المشقة وقيل المبالغة والغاية، وهما لغتان في الوسع والطاقة، فأما في المشقة والغاية؛ فالفتح لا غير».

وفتحها علي: أي قرأها علي وأفهمني إياها.

فأمر لي بعس: العسّ: القدح الكبير، وجمعه عساس وأعساس.

فصار كالقدح: «أي انتصب بما حصل فيه من اللبن وصار كالسهم الذي لا ريش له، بعد أن كان لصق بظهره من الخلو».

حمر النعم: ساكن الميم كرائمها، وهو مثل في كل نفيس.

#### \* فوائد الحديث:

قوله: (أصابني جهد شديد) أي من الجوع، «وفيه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي على من ضيق الحال»(٤٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩/ ٦٤٦/ ٥٣٧٥).

المفهم (٧/ ۱۲۸ – ۱۲۹).

<sup>(</sup>٤) الفتح (١١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١/ ٣٣٩/ ١٤٥٢).

قال الحافظ: «وفيه جواز الشبع ولو بلغ أقصى غايته؛ أخذا من قول أبي هريرة (لا أجد له مسلكًا)، وتقرير النبي على ذلك، خلافًا لمن قال بتحريمه، وإذا كان ذلك في اللبن مع رقته ونفوذه فكيف بما فوقه من الأغذية الكثيفة، لكن يحتمل أن يكون ذلك خاصًا بما وقع في تلك الحال فلا يقاس عليه. وقد أورد الترمذي عقب حديث أبي هريرة هذا حديث ابن عمر رفعه «أكثرهم في الدنيا شبعًا أطولهم جوعًا يوم القيامة»(1) وقال: حسن.

وفي الباب أيضًا حديث المقدام بن معد يكرب رفعه: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطنه» (٢) الحديث أخرجه الترمذي أيضًا وقال حسن صحيح. ويمكن الجمع بأن يحمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ذلك من الكسل عن العبادة وغيرها، ويحمل الجواز على من وقع له ذلك نادرا، ولاسيما بعد شدة جوع واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤/ ٥٦٠/ ٢٤٧٨) وابن ماجه (٢/ ١١١١-١١١١/ ٣٢٥٠) وانظر الصحيحة (٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ١٣٢) والترمذي (٤/ ٥٠٩-٥١٠/ ٢٣٨٠) والنسائي في الكبرى (٤/ ١٧٧/ ٢٧٦٩) وابن ماجه (٢/ ١١١١/ ٣٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) الفتح (١١/ ٣٤٨).

\_\_\_\_\_ سورة البقرة

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْجِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ بِهِ- لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُلَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللّهَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللّهَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللّهَ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ اللّهُ الله عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ عَلَيْهُ إِنّ أَللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### \* غريب الآية:

أهل: الإهلال في الذبيحة رفع الصوت بالتسمية، ومنه الإهلال بالحج: وهو رفع الصوت بالتلبية به.

اضطر: أكره. والاضطرار الإلجاء على غير رضا.

غير باغ: أي: غير متجاوز ما حدله. والبغي: تجاوز حد الاعتدال.

ولا عاد: أي: غير متجاوز ما يسد رمقه أو شبعه.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ﴾ الآية. ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام، ولكنه بيّن في موضع آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم وهو قوله: ﴿ أُجِلً لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ (1) الآية. إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته. وما ذكره بعض العلماء من أن المراد بطعامه قديده المجفف بالملح مثلاً، وأن المراد بصيده الطري منه ؛ فهو خلاف الظاهر ؛ لأن القديد من صيده ، فهو صيد جعل قديدًا . وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته ؛ منهم: أبو بكر الصديق، وزيد بن ثابت، وعبد الله ابن عمر ، وأبو سلمة بن وأبو الأنصاري -رضي الله عنهم أجمعين - وعكرمة ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري وغيرهم . كما نقله عنهم ابن عثير . وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله : ﴿ إِلَا آن يَكُونَ مَيْمَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوعًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ (2) ، فيفهم منه أن غير المسفوح هن المسفوح من المعنو المسفوح هن المسفوح عن المسفوح عن المسفوح من المسفوح عن المسفود عنه عنه أن غير المسفود عنه أن غير المسؤد عنه أن غير المسفود عنه أن غير المسود عنه أن غير المسؤد عنه أن غير المسفود عنه أن غير المسود عنه أن غير

المائدة: الآية (٩٦).
 الأنعام: الآية (١٤٥).

كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام؛ إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله: ﴿ مَسْفُوحًا ﴾ فائدة.

وقد جاء عن النبي ﷺ: أن الله أحلّ له ولأمنه ميتتين ودمين، أما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال.

وعنه على البحر: «هو الحل ميته». . وظاهر عموم هذا الحديث وعموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُمُ ﴾ ؛ يدل على إباحة ميتة البحر مطلقًا. وقد ثبت عنه على الحديث المتفق عليه «أنه أكل من العنبر»(١)، وهو حوت ألقاه البحر ميتًا وقصته مشهورة»(٢).

قال ابن كثير: "ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه؛ ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها، من غير تذكية، وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع، وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر، لقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ على ما سيأتي إن شاء الله. وحديث العنبر في الصحيح، وفي المسند والموطأ والسنن قوله على في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتنه" وروى الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني حديث بن عمر مرفوعًا: "أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد، والكبد والطحال" . . . .

\* مسألة: ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة، وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف، والمشهور عندهم أنها نجسة، وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس. فقال القرطبي في التفسير: ههنا يخالط اللبن منها يسير، ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من الماثع. . . وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير، سواء ذكي أم مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في حكم لحمه؛ إما تغليبًا أو أن اللحم يشمل ذلك، أو بطريق القياس على رأي. وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٩-٣١٠) والبخاري (٩/ ٧٦٧/ ٩٤٤٥) ومسلم (٣/ ١٩٣٥/ ١٩٣٥) والنسائي (٧/ أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٩-١٩١). (٢) أضواء البيان (١/ ٩٠-٩١).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في الباب نفسه.

الله، وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك، مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ابن عطية: أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرسًا لِلُعَبِها، فنحرت فيه جزورًا، فقال: لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم. وأورد القرطبي عن عائشة ﴿ الله الله عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين؟ فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم. ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة، فقال: ﴿ فَمَنِ أَضْظُرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ ﴾ أي: في غير بغي ولا عدوان، وهو مجاوزة الحد ﴿ فَلَآ إِنَّمَ عَلَيْهِ ﴾ أي: في أكل ذلك ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾. وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعًا للسبيل أو مفارقًا للأئمة أو خارجًا في معصية الله؛ فله الرخصة، ومن خرج باغيًا أو عاديًا أو في معصية الله؛ فلا رخصة له وإن اضطر إليه، وكذا روى عن سعيد بن جبير. وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل ابن حيان: غير باغ يعني: غير مستحله. وقال السدي: غير باغ يبتغي فيه شهوته. وقال آدم بن أبي إياس: حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبيه قال: لا يشوى من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكل إلا العلقة، ويحمل معه ما يبلغه الحلال فإذا بلُّغه ألقاه. وهو قوله: ﴿وَلَا عَادِ﴾ ويقول: لا يعدو به الحلال. وعن ابن عباس: لا يشبع منها. وفسره السدي بالعدوان. وعن ابن عباس: ﴿غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ ﴾ قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد؛ غير باغ في الميتة أي: في أكله أن يتعدى حلالًا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: ﴿ نَمُن اَضْطُرٌ ﴾ أي: أكره على ذلك بغير اختياره ١٠٠٠.

قال ابن عاشور: «ذلك أن الإذن بأكل الطيبات؛ يثير سؤال من يسأل ما هي الطيبات؟ فجاء هذا الاستئناف مبينًا المحرمات، وهي أضداد الطيبات، لتعرف الطيبات بطريق المضادة المستفادة من صيغة الحصر، وإنما سلك طريق بيان ضد الطيبات للاختصار؛ فإن المحرمات قليلة، ولأن في هذا الحصر تعريضًا بالمشركين الذين حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات وأحلوا الميتة والدم، ولما

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ٣٦٠–٣٦٢).

كان القصر هنا حقيقيًّا لأن المخاطب به هم المؤمنون وهم لا يعتقدون خلاف ما يشرع لهم ؟ لم يكن في هذا القصر قلب اعتقاد أحد، وإنما حصل الرد به على المشركين بطريقة التعريض»(١).

قال القرطبي: «هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله على: «أحلت لنا ميتنان: الحوت والجراد، ودمان: الكبد والطحال». أخرجه الدارقطني، وكذلك حديث جابر في العنبر، يخصص عموم القرآن بصحة سنده. خرجه البخاري ومسلم مع قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ (٢٠). وأكثر أهل العلم: على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها، وهو مذهب مالك. وتوقف أن يجيب في خنزير الماء، وقال: أنتم تقولون خنزيرًا! قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حرامًا. وقد يستدل على تخصيص هذه الآية أيضًا بما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن أبي أوفى قال: (غزونا مع رسول الله على سبع غزوات، كنا نأكل الجراد معه) (٣). وظاهره: أكله كيف ما مات بعلاج أو حتف أنفه، وبهذا قال ابن نافع وابن عبدالحكم وأكثر العلماء، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. ومنع مالك وجمهور أصحابه من أكله إن مات حتف أنفه؛ لأنه من صيد البر، ألا ترى أن المحرم يجزئه إذا قتله، فأشبه الغزال. وقال أشهب: إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل؛ لأنها حالة قد يعيش بها وينسل. .

واختلف العلماء: هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشيء من النجاسات؟ واختلف عن مالك في ذلك أيضًا، فقال مرة: يجوز الانتفاع بها؛ لأن النبي على مرة مرعلى شاة ميمونة فقال: «هلا أخذتم إهابها» (أن الحديث. وقال مرة: جملتها محرم، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها، ولا بشيء من النجاسات على وجه من وجوه الانتفاع، حتى لا يجوز أن يسقى الزرع ولا الحيوان الماء النجس، ولا تعلف البهائم النجاسات، ولا تطعم الميتة الكلاب والسباع، وإن أكلتها لم تمنع. ووجه

التحرير (٢/ ١١٥).
 الماثدة: الآية (٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٣) والبخاري (٩/ ٧٧٤) ومسلم (٣/ ١٩٥٢/ ١٩٥٢) وأبو داود (٤/ ١٦٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٢) والترمذي (٤/ ٣٦٢) (١٨٢١ - ١٨٢١) والنسائي (٧/ ٣٣٦) (٢٣ ١٣٦) من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى . (٤) أخرجه البخاري (٣/ ٤٥٣/ ١٤٩٢) ومسلم (١/ ٢٧٧/ ٣٦٥) وأبو داود (٤/ ٣٦٦/ ٤١٢١) والنسائي (٧/ ٣٦٥) من طرق عن ابن عباس .

(۷۰ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

هذا القول ظاهر قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ ﴾ (١) ولم يخص وجها من وجه، ولا يجوز أن يقال: هذا الخطاب مجمل؛ لأن المجمل ما لا يفهم المراد من ظاهره، وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾، وأيضًا فإن النبي ﷺ قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء». وفي حديث عبد اللَّه بن عكيم: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (٢). .

فأما الناقة إذا نحرت، أو البقرة أو الشاة إذا ذبحت، وكان في بطنها جنين ميت فجائز أكله من غير تذكية له في نفسه، إلا أن يخرج حيًّا فيذكى، ويكون له حكم نفسه، وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميتا جرى مجرى العضو من أعضائها. ومما يبين ذلك أنه لو باع الشاة واستثنى ما في بطنها لم يجز، كما لو استثنى عضوا منها، وكان ما في بطنها تابعًا لها كسائر أعضائها. وكذلك لو أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقا مبتدأ، ولو كان منفصلًا عنها لم يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر في أن رسول الله ولا عنى البقرة والشاة تذبح، والناقة تنحر فيكون في بطنها جنين ميت، فقال: "إن شئتم فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه"(")"(٤).

وقال: «قوله تعالى: ﴿ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير؟ ليدل على تحريم عينه ذُكي أو لم يذك، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها.

أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير. وقد استدل مالك وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث بأكل اللحم. فإن حلف ألا يأكل لحمًا فأكل شحمًا حنث لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم، فقد دخل

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية (٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٣١٠) وأبو داود (٤/ ٣٧٠-٣٧١٣) والترمذي (٤/ ٣٦١٩) وقال: «حديث حسن». والنسائي (٧/ ١٩٤/١٩٨) - ٤٢٦٦-٤٢٦٠) وابن ماجه (٢/ ١٩٤٤/٣٦١٣) وصححه ابن حبان (٤/ ٣٦١٣/١١٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣١) وأبو داود (٣/ ٢٥٢-٢٥٣/ ٢٨٢٧) والترمذي (٤/ ٦٠/ ١٤٧٦) وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه (٢/ ١٠٦٧/ ٣١٤٩) وصححه ابن حبان (٢١٣/ ٢٠٦-/ ٥٨٨٩) من حديث أبي سعيد. (٤) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢١٧-٢١٨).

الشحم في اسم اللحم ولا يدخل اللحم في اسم الشحم. وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه ؛ لأنه دخل تحت اسم اللحم»(١).

وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ ﴾ الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة. والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيّره العدم والغرث وهو الجوع إلى ذلك، وهو الصحيح. وقيل: معناه أكره وغُلب على أكل هذه المحرمات. قال مجاهد: يعني أكره عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية اللّه تعالى، إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه.

وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا، فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتة، إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعا، كالتمر المعلق وحريسة الجبَل، ونحو ذلك مما لا قطع فيه ولا أذى. وهذا مما لا اختلاف فيه . .

قال أبو عمر: وجملة القول في ذلك: أن المسلم إذا تعين عليه ردّ رمق مهجة المسلم، وتوجه الفرض في ذلك بألا يكون هناك غيره قضي عليه بترميق تلك المهجة الآدمية. وكان للممنوع منه ما له من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته، وإن أتى ذلك على نفسه، وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير، فحينئذ يتعين عليه الفرض. فإن كانوا كثيرًا أو جماعة وعددًا كان ذلك عليهم فرضا على الكفاية. والماء في ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم ويمسكها سواء. إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردت به مهجته ورمق به نفسه، فأوجبها موجبون، وأباها آخرون، وفي مذهبنا القولان جميعًا. ولا خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه وفيه البلغة»(٢).

قوله: ﴿ وَمَا آُهِلً بِهِ عِنْتِرِ اللَّهِ ﴾ قال الشوكاني: «والمراد هنا: ما ذكر عليه اسم غير اللَّه كاللات والعزى، إذا كان الذابح وثنيًا، والنار إذا كان الذابح مجوسيًا. ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله، ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح

<sup>(</sup>١) الجامع (٢/ ٢٢٢).

على قبورهم، فإنه مما أهل به لغير اللَّه، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن»(١٠).

قال ابن القيم: "ومن أمثلة العدوان: تجاوز ما أبيح من الميتة للضرورة إلى ما لم يبح منها، إما بأن يشبع، وإنما أبيح له سد الرمق، على أحد القولين في مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وأباح مالك له الشبع والتزود إذا احتاج إليه، فإذا استغنى عنها وأكلها واقيًا لماله، وبخلا عن شراء المذكى ونحوه؛ كان تناولها عدوانًا، قال تعالى: ﴿ فَمَنِ اَضَّطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِنَّمَ عَلَيْةً إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمُ فَال قتادة والحسن: لا يأكلها من غير اضطرار، ولا يعدو شبعه. وقيل: غير باغ؛ غير طالبها وهو يجد غيرها، ولا عاد؛ أي: لا يتعدى ما حدله منها فيأكل حتى يشبع، ولكن سد الرمق. وقال مقاتل: غير مستحل لها ولا متزود منها. وقيل: لا يبغي بتجاوز الحد الذي حدله منها، ولا يتعدى بتقصيره عن تناوله حتى يهلك، فيكون قد تعدى حد الله بمجاوزته أو التقصير عنه فهذا آثم وهذا آثم. وقال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار، وهذا أصح القولين في الآية "(۲).

قال السعدي: «ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات؛ ذكر تحريم الخبائث فقال: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ ﴾ وهي: ما مات بغير تذكية شرعية؛ لأن الميتة خبيثة مضرة، لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب، أن تكون عن مرض، فيكون زيادة مرض، واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد، وسمك البحر؛ فإنه حلال طيب.

﴿ وَٱلدَّمَ ﴾ أي: المسفوح كما قيد في الآية الأخرى. ﴿ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ أي: ذبح لغير اللَّه، كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار، والقبور ونحوها، وهذا المذكور غير خاص للمحرمات، جيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: ﴿ طَيِبَنتِ ﴾ فعموم المحرمات، تستفاد من الآية السابقة، من قوله: ﴿ حَلَالًا طَيِبًا ﴾ كما تقدم.

وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها، لطفا بنا، وتنزيها عن المضر، ومع هذا ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ ﴾ أي: ألجئ إلى المحرم، بجوع وعدم، أو إكراه، ﴿ غَيْرَ بَاغِ ﴾ أي:

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين (۱/ ٣٦٩-٣٧٠).

<sup>(</sup>١) فتح القدير (١/ ٢٥١).

الآبة (۱۷۳) \_\_\_\_\_\_\_( ۳۷۰

غير طالب للمحرم، مع قدرته على الحلال، أو مع عدم جوعه، ﴿وَلاَ عَادِ ﴾ أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارًا، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال، وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها، ﴿فَلاَ إِنَّمَ عَلَيْهِ ﴾ أي: جناح عليه، وإذا ارتفع الجناح الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحالة، مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة، وأن يقتل نفسه. فيجب، إذًا عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلا لنفسه.

وهذه الإباحة والتوسعة، من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾. ولما كان الحل مشروطًا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة، ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها ؛ أخبر تعالى أنه غفور، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال، خصوصا وقد غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه المشقة. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: «الضرورات تبيح المحظورات» فكل محظور، اضطر إليه الإنسان، فقد أباحه له، الملك الرحمن. فله الحمد والشكر، أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا»(۱).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من تقييد مطلق القرآن، وتخصيص عمومه، وتفسير مجمله

\* عن ابن عمر على قال: قال رسول الله على: «أحلت لنا ميتتان و دمان: السمك والجراد، والكبد والطحال» (٢).

#### ★ فوائد الحديث:

قوله: «أحلت لنا»

قال الصنعاني: «يدل على حل ميتة الجراد على أي حال وجدت، فلا يعتبر في

<sup>(</sup>۱) التيسير (۱/ ۲۰۵-۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٩٧/٢) وابن ماجه (١/ ١١٠١-١١٠١/ ٣٣١٤). وأخرجه البيهقي (١/ ٢٥٤) موقوفا وقال: «مذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند. .». ومرفوعا أيضا وقال: «.. إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول» يعنى الموقوف.

\_ ( ۷۷ )\_\_\_\_\_ سورة البقرة

الجراد شيء، سواء مات حتف أنفه أو بسبب.

والحديث حجة على من اشترط موتها بسبب آدمي، أو بقطع رأسها، وإلا حرمت. وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجد، طافيا كان أوغيره لهذا الحديث، وحديث «الحل ميتته» (١٠).

\* عن أبي واقد الليثي صلى قال: قدم النبي الله المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة»(٢).

#### \* غريب الحديث:

يجبون: الجَبّ بفتح الجيم: القطع.

أسنمة: جمع سنام بفتح السين، وسنام كل شيء أعلاه.

أَلَيات: جمع أَلْية كسجدة وسجدات، وهي: العجيزة، أو ما ركب العجز من شحم ولحم.

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن حزم: «وما قطع من البهيمة وهي حية أو قبل تمام تذكيتها فبان عنها؟ فهو ميتة لا يحل أكله، فإن تمت الذكاة بعد قطع ذلك الشيء أكلت البهيمة، ولم تؤكل تلك القطعة، وهذا ما لا خلاف فيه: لأنها زايلت البهيمة وهي حرام أكلها، فلا تقع عليها ذكاة كانت بعد مفارقتها لما قطعت منه»(٣).

وقال الخطابي كَثْلَلْهُ: «هذا في لحم البهيمة وأعضائها المتصلة ببدنها، دون الصوف المستخلف والشعر ونحوه. وكذلك هذا في الكلب يرسله فينتف من الصيد نتفة قبل أن يزهق نفسه، أو تصيبه الرمية فيكسر عنه عضوًا وهو حي؛ فإن ذلك كله محرم؛ لأنه بان من البهيمة وهي حية فصار ميتة، فأما إذا فصده نصفين، فإنه بمنزلة الذكاة له ويؤكلان جميعًا»(1).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (١/ ١٦٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٥/ ٢١٨) وأبو داود (٣/ ٢٧٧/ ٢٨٥٨) والترمذي (٤/ ٦٢/ ١٤٨٠). وقال: "حسن غريب".
 وصححه الحاكم (٤/ ٢٣٩) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) المحلى (٧/ ٤٤٤). (3) المعالم (٤/ ٢٧٢).

وقال شيخ الاسلام تَخْلُلُهُ: «فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان؛ لما أبيح أخذه في حال الحياة، فإن النبي على سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وأليات الغنم؟ فقال: «ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت» رواه أبو داود وغيره. وهذا متفق عليه بين العلماء، فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال الحياة، ولا كان طاهرًا حلالًا، فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرًا حلالًا؛ علم أنه ليس مثل اللحم»(١).

\* عن أبي هريرة رضي قال: سأل رجل النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله عليه: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(٢).

#### \* فوائد الحديث:

قوله ﷺ: «الحل ميتته»

قال الخطابي: «وفيه دليل على أن السمك الطافي حلال، وأنه لا فرق بين ما كان موته في الماء، وبين ما كان موته خارج الماء من حيوانه.

وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن حكم جميع أنواع الحيوان التي تسكن البحر -إذا ماتت فيه-؛ الطهارة، وذلك بقضية العموم، إذ لم يستثن نوعا منها دون نوع "(").

قال الشوكاني: «فيه دليل على حل جميع حيوانات البحر حتى كلبه وخنزيره وثعبانه، وهو المصحح عند الشافعية»(٤٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۱/ ۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٣٧) وأبو داود (١/ ٦٤/ ٨٣) والترمذي (١/ ١٠١/ ٦٩) وقال: الحسن صحيح». والنسائي (١/ ١٩/ ٥٩) وابن ماجه (١/ ١٣٦/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) المعالم (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) النيل (١٦/١).

\_\_\_\_\_ سورة البقرة

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَتِهِكَ مَا يَأْكُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ يعنى اليهود الذين كتموا صفة محمد ﷺ في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة؛ فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم؛ فخشوا -لعنهم الله- إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم؛ فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل من ذلك، وهو نزريسير، فباعوا أنفسهم بذلك، واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن اللَّه بذلك النزر اليسير، فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإن اللَّه أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات، والدلائل القاطعات، فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه، وصاروا عونًا له على قتالهم، وباءوا بغضب على غضب، وذمهم الله في كتابه في غير موضع، فمن ذلك هذه الآية الكريمة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ وهو عرض الحياة الدنيا ﴿ أُوْلَيِّكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ ﴾ أي: إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق؛ نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًّا وَسَبَصْلَوْكَ سَعِيرًا ﴾ (١) وفسى الحديث الصحيح عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»(٢) وقوله: ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ أَللَّهُ يُوْمَ

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٠١) والبخاري (١٠/ ١١٨/ ١٣٤٥) ومسلم (٣/ ١٦٣٤/ ٢٠٦٥) والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٠٢٥) أخرجه أحمد (٦/ ٣٤١٣) وابن ماجه (٢/ ٣٤١٣) من حديث أم سلمة را

اَلْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فَ وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم ؛ لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم ؛ أي: يثني عليهم ويمدحهم، بل يعذبهم عذابًا أليمًا "(١).

قال ابن جرير: «يعني - تعالى ذكره - بقوله: ﴿ أُولَاتِكَ ﴾ هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتاب في شأن محمد على بالخسيس من الرشوة يعُطؤنها، فيحرّفون لذلك آيات اللّه ويغيرون معانيها، ﴿ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ ﴾ بأكلهم ما أكلوا من الرشا على ذلك والجعالة وما أخذوا عليه من الأجر ﴿ إِلّا النّارَ ﴾ ، يعني إلا ما يوردهم النار ويصليهموها، كما قال -تعالى ذكره - : ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ الْيَتَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بطونهم إلا ما يوردهم النار بأكلهم . فاستغنى بذكر النار، وفهم السامعين معنى الكلام عن ذكر ما يوردهم أو يدخلهم . .

وأما قوله: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَنَمَةِ ﴾ يقول: ولا يكلمهم بما يحبون وما يشتهون، فأما بما يسوؤهم ويكرهون؛ فإنه سيكلمهم؛ لأنه قد أخبر -تعالى ذكره-أنه يقول لهم إذا قالوا: ﴿رَبَّنَا آخْرِجَنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظَلِمُونَ ﴾ أَنَا الْمَيْنِ ﴾ أَنَا اللَّهُونَ ﴾ أَنَا اللَّهُونِ ﴾ (٢) الآيتين.

وأما قوله: ﴿ وَلَا يُرَكِيهِم ﴾ فإنه يعني: ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم، ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِينُك ﴾ يعني موجع (٣).

قال القاسمي: «﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَبِ أَي من حدوده وأحكامه، وغير ذلك مما أشارت إليه الآية الأولى: بالبينات والهدى، ﴿وَيَشْتُرُونَ لِهِ عَلَهُ إِي اللهِ اللهُ عَلَهُ وَلَلهُ أَي : مما يتمتعون به من لذات العاجلة، وقلّله لحقارته في نفسه، ففيه إشعار بدناءة نفوسهم، حيث رضيت بالقليل، أو بالنسبة لما فوتوه على أنفسهم من نعيم الآخرة، الذي لا يحاط بوصفه ﴿أُولَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلّا النّارَ ﴾ أي: ما يستتبع النار ويستلزمها، فكأنه عين النار، وأكله أكلها، و فرفي بطونهم متعلق بـ ﴿ يَأْكُونَ ﴾ يأكلون وفائدته: تأكيد الأكل وتقريره و فرفي بُطُونِهِمْ في بطونهم متعلق بـ ﴿ يَأْكُونَ ﴾ يأكلون وفائدته: تأكيد الأكل وتقريره

<sup>(</sup>۲) المؤمنون: الآيتان (۱۰۷-۱۰۸).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢/ ٨٩-٩٠).

سورة البقرة

ببيان مقرّ المأكول. قال الراغب: أكل النار تناول ما يؤدي إليها، وذكر الأكل لكونه المقصود الأول بتحصيل المال، وذكر في بطونهم تنبيها على شرههم، وتقبيحًا لتضييع أعظم النعم لأجل الطعم الذي هو أخس متناول من الدنيا ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ ﴾ قال الراغب: لم يعن نفى الكلام رأسًا ، فقد قال: ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْنَاكَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ (١) وقال: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى﴾ (٢) وإنـمـا أراد كلامًا يقتضي جدوي، ولهذا قال الحسن: معناه يغضب عليهم تنبيهًا أنهم بخلاف من قال فيهم: ﴿ يَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَّمٌ ﴾ (٣). وقيل: حقيقة كلّمته حملته على الكلام، نحو حرّكته؛ لأن من كلّمته فقد استدعيت كلامه، فكأنه قيل: لا يستدعى كلامهم، نحو قوله: ﴿ وَلا يُؤْذَنُّ لَمُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ﴾ (٤). ﴿ وَلا يُزَكِّيهِمْ ﴾ أي: يطهرهم من دنس الذنوب لغضبه عليهم ؛ لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ أَي: مؤلم الله أَن عَدَابُ أَلِيمُ الله أَن عَدَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَدَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَدَابُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ عَ

قال شيخ الإسلام: «وقد ذم اللَّه في كتابه الذين يكتمون ما أنزل اللَّه من البينات والهدي، وهؤلاء يختارون كتمان ما أنزله الله؛ لأنه معارض لما يقولونه، وفيهم جاء الأثر المعروف عن عمر قال: (إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم السنن أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، وسئلوا فقالوا في الدين برأيهم) فذكر أنهم أعداء السنن. وبالجملة فكل من أبغض شيئًا من الكتاب والسنة ففيه من عداوة النبي ﷺ بحسب ذلك، وكذلك من أحب ذلك ففيه من الولاية بحسب ذلك»(٦).

قال السعدى: «هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل اللَّه على رسله، من العلم الذي أخذ اللَّه الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي، ونبذ أمر اللَّه، فه أُولَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ﴾ لأن هذا الشمن الذي اكتسبوه، إنما حصل لهم بأقبح المكاسب، وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ أَلَّهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار، ﴿ وَلَا يُزَكِيمِ أَي:

(١) الأعراف: الآية (٦).

<sup>(</sup>٢) الكهف: الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٤) المرسلات: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٦) درء التعارض (٥/ ٢١٩). (٥) محاسن التأويل (٣/ ٤٤-٥٥).

الآبة (۱۷٤)

لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله، والاهتداء به، والدعوة إليه»(١).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان بعض الذين لا يكلمهم اللّه ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم

\* عن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله على: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم (قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم) ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر»(٢٠).

\* عن أبي ذر الله عن النبي الله قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله الله الله مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»(٣).

\* عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ثلاث لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر فحلف له باللَّه لأخذها بكذا وكذا فصدقه، وهو على غير ذلك. ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفي، وإن لم يعطه منها لم يف»(1).

### ★غريبالحديث:

المسبل: هو المرخى إزاره، الجار طرفه خيلاء.

عائل: هو الفقير.

<sup>(</sup>١) التيسير (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٨٠) ومسلم (١/ ١٠٢-١٠٣/ ١٠٧) والنسائي (٥/ ٩١/ ٢٥٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ١٤٨) ومسلم (١/ ١٠٢/ ١٠٦) وأبو داود (٤/ ٣٤٣–٣٤٧/ ٤٠٨٧) والترمذي (٣/ ٥١٦/) (١٢١١) والنسائي (٥/ ٨٥/ ٢٥٦٢) وابن ماجه (٢/ ٧٤٤–٧٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٥٣) والبخاري (٥/ ٥٥/ ٢٣٦٩) ومسلم (١/ ١٠٨/ ١٠٨) والنسائي (٧/ ٢٨٣/ ٤٤٤٤) وابن ماجه (٢/ ٧٤٤/ ٢٢٠٧).

\_\_\_(۸۰)\_\_\_\_\_ سورة البقرة

#### ⋆ فوائد الأحاديث:

قال القاضي عياض: «خص هؤلاء الثلاثة بأليم العذاب وعقوبة الإبعاد؛ لالتزام كل واحد منهم المعصية التي ذكر على بعدها منه، وعدم ضرورته إليها، وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يعذر أحد بذنب، ولا في معصيته الله تعالى، لكن لما لم تدعهم إلى هذه المعاصي ضرائر مزعجة، ولا دواع معتادة، ولا حملتهم عليها أسباب لازمة؛ أشبه إقدامهم عليها المعاندة، والاستخفاف بحق المعبود، محضا، وقصد معصيته لا لغير معصيته، فإن الشيخ مع كمال عقله، وإعذار الله له في عمره، وكثرة معرفته بطول ما مر عليه من زمنه، وضعف أسباب الجماع، والشهوة للنساء، واختلال دواعيه لذلك، وبرد مزاجه، وإخلاق جديده، وعنده من ذلك ما يريحه من دواعي الحلال في هذا الباب من ذاته، ويخلي سره منه بطبيعته، فكيف بالزنا الحرام؟! إذ دواعي ذلك الكبرى الشباب، وحرارة الغريزة، وقلة المعرفة، وغلبة الشهوة بضعف العقل، وصغر السن.

وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته، ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته، إذ إنما يداهن الإنسان ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى معاقبته أو أذاه ومعاتبته أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة، فهو غني عن الكذب جملة.

وكذلك العائل الفقير، قد عدم بعدمه المال ولعاعة الدنيا سبب الفخر، والخيلاء، والاستكبار على القرناء، إذ إنما يكون ذلك بأسباب الدنيا، والظهور فيها وحاجات أهلها إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويستحقر غيره؟ فلم يبق إلا أن في استكبار هذا، وكذب الثاني وزنا الثالث، ضربًا من الاستخفاف بحق اللّه تعالى، ومعاندة نواهيه، وأوامره، وقلة الخوف من وعيده؛ إذ لم يبق ثم حامل لهم على هذا سواه، مع سبق القدر لهم بالشقاء»(١).

قال الطيبي: «والحاصل من المجموع عدم المبالاة بالغير وإيثار نفسه عليه، ولذلك يجازيه اللَّه تعالى بعدم المبالاة والالتفات إليه، كما لوح على بقوله: «ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة» إلى آخره. فإن قلت: مرتبة الجزاء أن يؤخر عن الفعل، فلم قدم ذكره في الحديث؟ قلت: ليفخم شأنه ويهول أمر مرتكبيه في خلد السامع، فيذهب بنفسه كل مذهب، ومن ثم قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم؟»(٢).

(١) إكمال المعلم (١/ ٣٨٣- ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) شرح الطيبي (۷/ ۲۱۱۷).

قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّكَلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۞ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «﴿ أُوْلَيِّكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ﴾ أي: اعتاضوا عن الهدى، وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه، استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضلالة، وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم. ﴿ وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ ﴾ أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب، وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. وقوله تعالى: ﴿ فَمَا آَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل، يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال؛ عياذًا باللَّه من ذلك. وقيل: معنى قوله: ﴿ فَمَا آصَّ بَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾ أي فما أدومهم لعمل المعاصى التي تفضى بهم إلى النار. وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد؛ لأن اللَّه تعالى أنزل على رسوله محمد علي وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل، وهؤلاء اتخذوا آيات اللَّه هزوا، فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه، وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى اللَّه تعالى، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته، فاستهزؤوا بآيات اللَّه المنزلة على رسله، فلهذا استحقوا العذاب والنكال، ولهذا قال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَـزَّلَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أَخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ (١).

قال البقاعي: «لما جعل الله أول مأكلهم نارًا، وآخر أمرهم عذابًا، وترجمة

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٦٤).

حالهم عدم المغفرة؛ فكان بذلك أيضًا أوسط حالهم نارًا، سبّب عنه التعجيب من أمرهم بحبسهم أنفسهم في ذلك الذي هو معنى الصبر، لالتباسهم بالنار حقيقة، أو بموجباتها من غير مبالاة فقال: ﴿فَمَا آصَّبَرَهُمْ ﴾ أي: ما أشدّ حبسهم أنفسهم، أو ما أجرأهم على النار التي أكلوها في الدنيا، فأحسوا بها في الأخرى»(١).

قال ابن عاشور: «ومعنى اشتراء الضلالة بالهدى في كتمان الكتاب؛ أن كل آية أخفوها أو أفسدوها بالتأويل فقد ارتفع مدلولها المقصود منها، وإذا ارتفع مدلولها نسي العمل بها، فأقدم الناس على ما حذرتهم منه، ففي كتمانهم حقٌّ رفع، وباطل وضع.

ومعنى اشتراء العذاب بالمغفرة؛ أنهم فعلوا ذلك الكتمان عن عمد وعلم بسوء عاقبته، فهم قد رضوا بالعذاب، وإضاعة المغفرة فكأنهم استبدلوا بالمغفرة العذاب. .

وقوله: ﴿ فَكُمّا آَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنّادِ ﴾ تعجيب من شدة صبرهم على عذاب النار، ولما كان شأن التعجيب أن يكون ناشئا عن مشاهدة صبرهم على العذاب، وهذا الصبر غير حاصل في وقت نزول هاته الآية؛ بنى التعجيب على تنزيل غير الواقع منزلة الواقع لشدة استحضار السامع إياه بما وصف به من الصفات الماضية، وهذا من طرق جعل المحقق الحصول في المستقبل بمنزلة الحاصل، ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى، وتنزيل المتخيل منزلة الشاهد»(٢).

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما وصف علماء اليهود بكتمان الحق، وعظم في الوعيد عليه؛ وصف ذلك الجرم ليعلم أن ذلك العقاب إنما عظم لهذا الجرم العظيم، واعلم أن الفعل إما أن يعتبر حاله في الدينا أو في الآخرة، أما في الدنيا فأحسن الأشياء الاهتداء والعلم، وأقبح الأشياء الضلال والجهل، فلما تركوا الهدى والعلم في الدنيا، ورضوا بالضلال والجهل؛ فلا شك أنهم في نهاية الخيانة في الدنيا. وأما في الآخرة فأحسن الأشياء المغفرة، وأخسرها العذاب، فلما تركوا المغفرة ورضوا بالعذاب فلا شك أنهم في نهاية الخيانة في المغفرة ورضوا بالعذاب فلا شك أنهم في نهاية الخسارة في الآخرة، وإذا كانت صفتهم على ما ذكرناه؛ كانوا لا محالة أعظم الناس خسارًا في الدنيا وفي الآخرة،

<sup>(</sup>۱) نظم الدرر (۲/ ۳۵۳). (۲) التحرير والتنوير (۲/ ۱۲۵).

وإنما حكم تعالى عليهم بأنهم اشتروا العذاب بالمغفرة؛ لأنهم لما كانوا عالمين بما هو الحق، وكانوا عالمين بأن في إظهار وإزالة الشبهة عنه أعظم الثواب، وفي إخفائه وإلقاء الشبهة فيه أعظم العقاب، فلما أقدموا على إخفاء ذلك الحق؛ كانوا بائعين للمغفرة بالعذاب لا محالة»(١).

قال السعدي: «فهؤلاء نبذوا كتاب اللّه، وأعرضوا عنه، واختاروا الضلالة على الهدى، والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها، وأنى لهم الجلد عليها؟!

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ المذكور، وهو مجازاته بالعدل، ومنعه أسباب الهداية، ممن أباها واختار سواها. ﴿ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِالْحَقِّ ﴾ ومن الحق، مجازاة المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته. وأيضًا ففي قوله: ﴿ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِالْحَقِّ ﴾ ما يدل على أن اللّه أنزله لهداية خلقه، وتبيين الحق من الباطل، والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده، فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة.

﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَكِ لِنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ أي: وإن الدين احتلفوا في الكتاب، فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه، والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم ﴿ لَنِي شِقَاقٍ ﴾ أي: محادة، ﴿ بَعِيدٍ ﴾ عن الحق لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم، وكثر شقاقهم، وترتب على ذلك افتراقهم، بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به، وحكموه في كل شيء، فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه.

وقد تضمنت هذه الآيات، الوعيد للكاتمين لما أنزل اللَّه، المؤثرين عليه، عرض الدنيا بالعذاب والسخط، وأن اللَّه لا يطهرهم بالتوفيق، ولا بالمغفرة، وذكر السبب في ذلك وهو إيثارهم الضلالة على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة، ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار، لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إليها، وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه، وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه، فهو في غاية البعد عن الحق، والمنازعة والمخاصمة، واللَّه أعلم»(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي (٥/ ٣١–٣٢).

<sup>(</sup>۲) التيسر (۱/ ۲۰۷–۲۰۹).

# فهرس الموضوعات

## سورة البقرة

|    | قــوكــه تــعــاكـــى: ﴿ ﴿ الْنَظْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَفِدْ كَانَ فَــرِيقٌ مِّنْهُمُ يَسمعُون           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥  | كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾                                |
| 0  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                        |
|    | قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا |
| 11 | أَتُحَدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُم بِدِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ۞ ﴾         |
| 11 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                        |
| ١٤ | قوله تعالى: ﴿ أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَمْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ ﴾                         |
| ١٤ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                        |
|    | قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ      |
| 10 | <b>é</b>                                                                                                             |
| 10 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                        |
| ۱۷ | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الأمية                                                                    |
|    | قوله تعالى : ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْدَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ   |
|    | لِيَشْتَرُوا بِهِ عَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ    |
| 19 | <b>4</b> ®                                                                                                           |
| 19 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                        |
| ۲۱ | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عدم الثقة في الأعداء                                                            |

\_\_\_\_ سورة البقرة \_\_\_\_

|                | قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْـــُدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74             | عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ﴿ أَمْ فَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴿                                                                                                                        |
| 74             | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                          |
|                | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الرد على المخالف وبيان                                                                                                                                                            |
| ۲ ٤            | كذبه وافترائهكنبه وافترائه                                                                                                                                                                                             |
|                | قــوكــه تــعــالـــى: ﴿ كِلَنَ مَن كَسَبَ سَيِّئكَةً وَأَحَطَتْ بِهِۦ خَطِيَّتُتُـهُۥ فَأُوْلَتِهِك                                                                                                                   |
| 77             | أَصْحَابُ ٱلنَّـَارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                       |
| 77             | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                          |
|                | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من محقرات                                                                                                                                                                 |
| ۲۸             | الذنوب                                                                                                                                                                                                                 |
|                | قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا                                                                                                              |
| 44             | خَنْلِدُونَ 🚳 🏶                                                                                                                                                                                                        |
| 44             | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                        |
|                | قـولـه تـعـالـى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ                                                                                                  |
| ۳.             | قـولـه تـعـالـى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيّ إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَمْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ<br>إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِتَنَىٰ وَٱلْسَكِينِ﴾                                       |
| ۳.             |                                                                                                                                                                                                                        |
|                | إحسانًا وَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكِينَ وَٱلْسَكِينِ                                                                                                                                                                   |
| ٣.             | إخسانًا وَذِى ٱلْقُرْبِى وَٱلْمِتَكِينَ وَٱلْسَكِينِ ﴾ أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                   |
| ۳.             | إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِتَنَىٰ وَٱلْسَكِينِ﴾<br>أقوال المفسرين في تأويل الآية<br>ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب بر الوالدين                                                                     |
| ٣.<br>٣1<br>٣٤ | إخسانًا وَذِى الْقُرْبِيَ وَالْيَتَكَنَى وَالْسَكِينِ ﴿ الْقُوالُ الْمَفْسُرِينَ فِي تَأْوِيلُ الآية<br>ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب بر الوالدين<br>قوله تعالى: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنًا ﴾         |
| T.<br>T!<br>T! | إخسانًا وَذِى الْقُرْبِى وَالْيَتَنَىٰ وَالْسَكِينِ ﴿ الْقُوال المفسرين في تأويل الآية ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب بر الوالدين قوله تعالى: ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنَا﴾ أقوال المفسرين في تأويل الآية |

| ٣٨  | قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيـلًا مِّنكُمْ وَأَنشُه مُّعْرِضُونَ ﴾                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                    |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن       |
| ٤١  | دِيكْرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ﴿                                                         |
| ٤١  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                    |
|     | قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلَآءِ تَقَنَّلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن             |
|     | دِيكرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْمِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ ثُفَنَدُوهُمْ وَهُوَ      |
|     | مُعَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا               |
|     | جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ |
| ٤٤  | إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ ﴿                                       |
| ٤٥  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                    |
|     | قـوك تـعـالـى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ |
| ٤٨  | ٱلْعَكَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾                                                                              |
| ٤٨  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                    |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْكِ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا        |
| ٥.  | عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِنَ ﴾                                         |
| ٥.  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                    |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الدفاع عن النبوة وتفسير                                                     |
| ٥٢  | روح القدس                                                                                                        |
|     | قوله تعالى: ﴿ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا              |
| ٤ ٥ | كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُوكَ ﴾                                                                             |
| ٤ ٥ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                    |
|     | <del>-</del>                                                                                                     |

\_\_\_\_ سورة البقرة \_\_\_\_\_

| ۲٥ | قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفًا ۚ بَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
|    | قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنْكُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ                 |
|    | يَسْنَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُوا بِيِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى       |
| 09 | اَلْكَنْفِرِينَ شَ ﴾                                                                                                       |
| 09 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
| 17 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان عناد اليهود                                                                      |
|    | قوله تعالى: ﴿ بِشَكَمَا اَشْتَرَوْا بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن                    |
|    | يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍّ وَلِلْكَنفِرِينَ       |
| 77 | عَذَابٌ مُهِيتُ ۞ ﴿                                                                                                        |
| ٦٣ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
|    | قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا                |
|    | وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمٌّ قُلُ فَلِمَ تَقَـٰئُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن |
| 77 | قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾                                                                                         |
| 77 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
|    | قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُم الْعِجْلَ مِنْ                                   |
| 79 | بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُوكَ ۞                                                                                           |
| 79 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
|    | قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم                      |
|    | بِقُوَةٍ وَٱسْمَعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ             |
| ٧١ | بِثْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ۞                                                         |
| ٧١ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |

|    | قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِمَكَةُ مِن دُونِ                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ                 |
| ٧٤ | أَيْدِ بِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلْلِمِينَ ۞ ﴿                                                               |
| ٧٤ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
|    | باب: ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن اللَّه تعالى يكذب                                                      |
| ٧٨ | أعداءه بحججه وأدلته                                                                                                 |
|    | قـولـه تـعـالـى: ﴿ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُ          |
|    | أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا |
| ٧٩ | بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ ﴿                                                                                               |
| ٧٩ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
|    | قـولـه تـعـالـى: ﴿ وَقُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ      |
|    | مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًا يَلَهِ                      |
| ۸۲ | وَمُلْتَهِكَنِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُقٌ لِلْكَنفِرِينَ ۞                         |
| ۸۲ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
|    | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن حب أولياء اللَّه من الجن                                                    |
| ٨٤ | والإنس والملائكة من الايمان                                                                                         |
|    | قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ ۗ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِفُونَ           |
| ۹. | ····· • • •                                                                                                         |
| ۹. | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
|    | قوله تعالى: ﴿ أَوَكُلُّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَبَذَهُ، فَرِيقٌ مِّنْهُمُّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا                   |
| 97 | يُؤْمِنُونَ 🕲 🕏                                                                                                     |
| 44 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
|    |                                                                                                                     |

|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَدَذَ وَبِيُّ              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 8 | مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ كِتَنبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾               |
| 9 8 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                      |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّبِعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلَّكِ سُلَيْمَانً وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ        |
|     | وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّيخرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ        |
|     | هَنرُوتَ وَمَنُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَاۤ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ     |
|     | فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ. بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَكَارِّينَ بِهِ. مِنْ |
|     | أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ         |
|     | ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ۚ ٱنْفُسَهُمُّ لَوْ                  |
| 97  | كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ ﴿                                                                                           |
| ٩٨  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                      |
| ۱٠٣ | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن السحر من الكفر الأكبر                                                      |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ       |
| 171 | يَعْـلَمُونَ ۞ ﴿                                                                                                   |
| ۱۲۱ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                      |
|     | قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ اَنظُرْنَا وَاسْمَعُواًّ          |
| ۱۲۳ | وَلِنَكَافِرِي عَكَدَابُ أَلِيتُ اللهِ     |
| ۱۲۳ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                      |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب سد الذرائع والنهي                                                        |
| 177 | عن التشبه بالكفار في الكليات والجزئيات                                                                             |
|     | قوله تعالى: ﴿ مَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ          |
|     | عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِن تَيِّكُمُّ وَاللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَاَءُ وَاللَّهُ ذُو                  |

| ۱۲۸ | اَلْفَصَّلِ اَلْعَظِيمِ ۞ ﴾                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۸ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                         |
|     | قوله تعالى: ﴿ ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ        |
|     | أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ لَهُ مُلكُ السَّمَنَوَتِ وَأَلْأَرْضُ وَمَا  |
| ۱۳۱ | لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞﴾                                                                  |
| ۱۳۲ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                         |
| ۱۳٦ | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجود النسخ في كتاب الله                                                          |
|     | قوله تعالى: ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْتَكُوا رَسُولَكُمُ كُمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن                       |
| 127 | يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ۞ ﴿                                               |
| 127 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                         |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من النهي عن السؤال فيما                                                             |
| ١٤٤ | لا يعنيه في أمر ديني أو دنيوي                                                                                         |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ                         |
|     | كُفَّالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُوا وَأَصْفَحُوا              |
| 10. | حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِمِةً إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾                                    |
| 10. | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                         |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مدح العفو والصفح والصبر                                                          |
| 108 | على الأذى                                                                                                             |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ ۚ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ |
| 104 | عِندَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾                                                           |
| 104 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                         |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن ما قدم الإنسان من ماله                                                        |

| 101   | فهوله                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | قـولـه تـعـالـى: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَئَ تِلْكَ                 |
| ٠٢١   | أَمَانِيُّهُمَّ قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ﴾                                               |
| ١٦٠   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
|       | قوله تعالى: ﴿ بَالَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ. وَلَا          |
| 178   | خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴿                                                                        |
| 178   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
| 177   | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في شروط قبول الأعمال                                                              |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ              |
| 171   | ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ ﴾                                                              |
| 1 1 1 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
|       | قـولـه تـعـالـى: ﴿ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ |
| ۱۷۳   | اَلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ﴾                                                                 |
| ۱۷۳   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
|       | قىولىه تىعىالىم: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكِّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي       |
| ۱۷٦   | خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا ۚ إِلَّا خَآبِفِينَ ﴾                                    |
| ۱۷٦   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب صيانة المساجد عن                                                          |
| ۱۸۰   | الأقذار الحسية والمعنوية                                                                                            |
| ۱۸۱   | قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾                                |
| ۱۸۱   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الاستعاذة باللَّه من الخزي                                                     |

| ۱۸۱   | والعذاب                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْغَرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ وَاسِعُ |
| ۱۸۳   | عَلِيتٌ شَ عَلِيتٌ اللهِ عَلِيتُ اللهِ عَلِيتُ اللهِ عَلِيتُ اللهِ عَلِيتُ اللهِ عَلِيتُ اللهِ عَلَيْثُ اللهِ        |
| ۱۸۳   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                        |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن النافلة يتسامح فيها ما                                                       |
| ۱۸٥   | لا يتسامح في الفريضة                                                                                                 |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّحَدَ اللَّهُ وَلَدًا السُّبَحَدَنَهُ بِلَ لَهُمَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ           |
|       | كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن       |
| ۱۸۷   | نَيْكُونُ ﴿ ﴾                                                                                                        |
| ۱۸۷   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                        |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب تنزيه اللَّه عما                                                           |
| ۱۹۳   | لا يليق به لا يليق به                                                                                                |
| 197   | قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةً ﴾              |
| 147   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                        |
|       | قوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ                     |
| 144   | قَدْ بَيَّنًا ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾                                                                         |
| 194   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                        |
|       | قوله تعالى: ﴿ إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَبَذِيرًا ۖ وَلَا تُشْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلجَجِيدِ         |
| ۲ - ۲ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                |
| ۲ - ۲ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                        |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان بعض صفات الرسول                                                            |
| ۲۰۳   |                                                                                                                      |

| Y • 0        | قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَلَّبِعَ مِلْتَهُمْ ﴾                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٠٥          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                          |
| ۲ • ۸        | قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَيُّ ﴾                                                                                |
| ۲ • ۸        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                          |
| ۲ • ۸        | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة اتباع الحق                                                                                  |
|              | قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيِّ                 |
| 711          | وَلَا نَصِيرٍ ﴾                                                                                                                        |
| 711          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                          |
|              | قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أُوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمن                   |
| 717          | يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَنيرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                             |
| ۲۱۳          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                          |
|              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عموم رسالة النبي ﷺ للإنس                                                                          |
| Y 10         | والجنوالجن                                                                                                                             |
|              | قـولـه تـعـالـى: ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّذِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَى            |
| <b>Y 1 Y</b> | اَلْعَالَمِينَ ﷺ                                                                                                                       |
| <b>Y 1 Y</b> | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                          |
|              | قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا                            |
| <b>Y 1</b> A | نَنْفُعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ ﴿                                                                                        |
| <b>۲1</b> ۸  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                          |
|              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الإنسان يرفعه عمله                                                                             |
| 419          | الصالح لا نسبها                                                                                                                        |
|              | قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَنَّ إِبْرَهِ عَمْ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَّمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ |

| 777   | وَمِن ذُرِّينِيُّ ﴾                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                         |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن إبراهيم ابتلي بتحقيق                                                                          |
| 777   | المعتقد وإصلاح الظاهر فوفق لذلك                                                                                                       |
| 747   | قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾                                                                               |
| 777   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                         |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب طاعة ولاة الأمر ما                                                                          |
| 747   | لم يأمروا بمعصية للم يأمروا بمعصية                                                                                                    |
| 7 2 • | قُولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾                                                            |
| 7 2 • | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                         |
| 754   | قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلِّي ﴾                                                                        |
| 754   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                         |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تعظيم شعائر اللَّه بالتعبد                                                                       |
| 7 8 0 | فيها له تعالى خالصًا                                                                                                                  |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَعَهِدْنَا ۚ إِنَّ إِبْرَهِ مَهُ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِمِفِينَ                   |
| 7 £ 9 | وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾                                                                                                             |
| 7 £ 9 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                         |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الأمر بتطهير المساجد                                                                             |
| 701   | وتنظيفها                                                                                                                              |
|       | قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقُ أَهْلَمُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ             |
|       | ءَامَنَ مِنهُم بِأَلَلَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُۥ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ ۗ |
| 408   |                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                       |

٩٦٠ سورة البقرة

| 408          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707          | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تحريم مكة والمدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَلُ مِنَّا ۖ إِنَّكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777          | أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تاريخ بناء الكعبة وما حصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 779          | فيها من الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَاۤ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>T V V</b> | وَتُبُ عَلَيْنَاۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيــمُ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Y Y Y</b> | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸۰          | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أحسن الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | قــوكــه تــعــالــى: ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْمِهُمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777          | الْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْعَرْبِينُ الْعَرَبِينُ الْعَرِيدُ الْعَرَبِينُ الْعَرَبِينُ الْعَرَبِينُ الْعَرَبِينُ الْعَرِبِينَ الْعَرَبِينُ الْعَرَبِينُ الْعَرَبِينُ الْعَرَبِينُ الْعَرِبِينَ الْعَرَبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرَبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَلْمُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَالِمِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعِرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعِنْ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينَ الْعَرْبِينَ الْعَرْبِينَ الْعَرْبِينُ الْعَالِمِينَ الْعَلْمِينُ الْعَلْمِينُ الْعَلْمِينُ الْعِلْمِينَ الْعِنْ الْعَلْمِينُ الْعَلْمِينَ الْعَلْمُ عَلَالْعُرِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمُ لِلْعُلْمِينَ الْعَرْبِينِ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينُ الْعِلْمِينَ الْعِيمِ عِلْعِلْعُلِعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ |
| 444          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن النبي علي دعوة أبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸۳          | إبراهيم عيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | مسألة: ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة العزة لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 445          | <del>JE</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Y</b>     | قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Y</b>     | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | قوله تعالى: ﴿وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ إِذْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 797          | قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهِ مَنْهُ وَأَنْهُ وَأَنْهُ وَأَنْهُ وَالْمَالُمُ اللَّهُ الْمُعَالَمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 797   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 498   | قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَهِ عَمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوكُ يَنِنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ ﴾ |
| 495   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
| 790   | قوله تعالى: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم تُسْلِمُونَ﴾                                                          |
| 790   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
|       | باب: ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن العاقل يسأل حسن                                                        |
| 797   | الخاتمة، ولا يغتر بظواهر كبر الآمال                                                                                 |
|       | قـولـه تـعـالـى: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا                  |
|       | تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَكَ وَإِلَىٰهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَلَقَ  |
| 444   | إِلَهًا وَبِعِدًا وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ ﴿                                                                       |
| 444   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
| ۳     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان وحدة العقيدة                                                              |
|       | قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا        |
| ٣٠٢   | كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ ﴾                                                                                           |
| ٣٠٢   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من بطأ به عمله لم يسرع                                                      |
| ۲ • ٤ | به نسبه                                                                                                             |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِءَ حَنِيفًا           |
| ۳٠٥   | وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴿                                                                                 |
| ۳٠٥   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                       |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن الحنيفية دين الأنبياء                                                  |
| ٣•٧   | كلهمكلهم                                                                                                            |

|     | قــوكـه تـعـالــى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَم وَاِسْمَعِيلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٠٨ | نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٠٨ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عناية النبي ﷺ بالآية وعدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 414 | تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ - فَقَدِ ٱهْتَدَوَّا وَإِن نَوَلَوا فَإِمَّا هُمْ في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣١٥ | شِقَاقٌ نَسَبَكْنِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَكِلِيمُ ۞ ﴿ لَلَّهُ اللَّهُ أَلَلُهُ وَهُو ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَكِلِيمُ اللَّهُ اللّ |
| ٣١٥ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | قىولىه تىعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهُ عَدِدُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۱۸ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۱۸ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | قىولىه تىعالى : ﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۲۱ | أَغْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۲۱ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | قوله تعالى: ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَـٰكَرَئَ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَـكَةً عِنـدَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 440 | مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۳ | كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۳ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     | قوله تعالى: ﴿ ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّلَهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلَّتِي كَافُوا عَلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444 | قُل بِنَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْمَا لَا لَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهِ مُلْكِنَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ |
| 444 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۳۸ | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تحويل القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 481 | ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًأَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 481 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الشهادة يشترط فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 450 | الصلاح والعدالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ۚ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِنَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 401 | يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَاِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 407 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من مبادرة الصحابة لأمر اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44. | ورسوله فور وصوله إليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 411 | قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 414 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 474 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الأعمال من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 411 | قوله تعالى: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 411 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 411 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفتي الرأفة والرحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | قوله تعالى: ﴿ فَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآةِ ۚ فَلَنُولِيَـنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا ۚ فَوَلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 414 | وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

\_\_\_\_\_ سورة البقرة

| 419 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن استقبال القبلة شرط في                                                             |
| ٣٧١ | الصلاة بالإجماع                                                                                                           |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلٍ |
| 440 | عَمًا يَعْمَلُونَ شَ ﴿                                                                                                    |
| 440 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا فِبْلَتَكُ وَمَآ أَنتَ         |
|     | بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَا        |
| ٣٧٨ | جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾                                                             |
| ٣٧٨ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عناد اليهود وتنكبهم عن                                                               |
| ٣٨٢ | الحقا                                                                                                                     |
|     | قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمٌّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ |
| ۳۸٤ | لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ لَيَكُنُمُونَ الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴿                               |
| ۳۸٤ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن كتمان الحق منهاج                                                                  |
| ٣٨٨ | يهودي قديم ومن تشبه بقوم فهو منهم                                                                                         |
| 49. | قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ ﴾                                             |
| 49. | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُو مُولِيَّا ۚ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِّ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ         |
| 444 | ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾                                                          |

| 444 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من أظهر شعار الدين                                                             |
| 490 | أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك                                                                          |
|     | قـولـه تعـالـى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُّ وَإِنَّهُ                     |
|     | لَلْحَقُّ مِن زَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَمْمَلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ    |
|     | ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُد فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ         |
|     | حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَلَكُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُو وَلَعَلَّكُمْ |
| ۳۹۸ | تَهْتَدُوك ۚ ﴿ ﴾                                                                                                       |
| ۲۹۸ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
|     | قـولـه تـعـالـى: ﴿ كُمَا آرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنَا                           |
| ٤٠٥ | وَزُرَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ مَعْلَمُونَ ﴿ ﴿              |
| ٤٠٥ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
| ٤٠٩ | قولە تعالى : ﴿ فَأَذْكُرُونِ ٓ أَذْكُرَكُمْ ﴾                                                                          |
| ٤٠٩ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الذكر الصحيح من كمال                                                           |
| ٤١٢ | التوحيدا                                                                                                               |
|     | قىولىه تىعالىم: ﴿ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ                 |
| 573 | بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ ۞ ﴿                                                         |
| 273 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن شكر النعم والصبر على                                                           |
| 279 | المصائب من كمال العبودية لله                                                                                           |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُنَّ بَلْ أَحْيَاتُ وَلَكِن لَا              |

7٠٢ \_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

| 277 | تَشْعُرُونَ 🕲 🕏                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 244 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الشهادة وعظم أجر                                                                  |
| 540 | الشهداء                                                                                                                    |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ               |
|     | وَالنَّمَرَتِّ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ |
|     | رَجِعُونَ ۞ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ                      |
| ٤٤٠ |                                                                                                                            |
| ٤٤٠ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الصبر على المصائب                                                                 |
| ٤٤٤ | واستحباب الاسترجاع عند وقوعها                                                                                              |
|     | قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَر                    |
| 173 | فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۞ ♦                  |
| ٤٦١ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن السعي بين الصفا والمروة                                                               |
| १७१ | فرض من فرائض الحج                                                                                                          |
|     | قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُ           |
|     | لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ ٱلَّاسِعِنُونَ ۖ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا      |
| ٤٧١ | وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتَهِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴿                             |
| ٤٧١ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من أن كتمان الحق منهج                                                                    |
| ٤٧٦ | یهودی، فمن شاء استقل، ومن شاء استکثر                                                                                       |

|       | قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَقَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٦   | وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهُمَّ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا مُمْ يُنظَرُونَ ١ ﴿                       |
|       | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من مات على الكفر فعليه                                                                  |
| ٤٨٧   | لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين                                                                                          |
| 190   | قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهُ كُمْ إِلَنَّهُ ۖ وَحِلَّا لَا ۚ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴿                     |
| 190   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
| £ 9 V | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان اسم اللَّه الأعظم                                                                  |
| ٤٩٨   | قوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَكْفِ ٱلَّيْـلِ وَٱلنَّهَـادِ﴾                                     |
| ٤٩٨   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
| ٥     | قوله: ﴿ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّذِي تَجْمَرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ﴾                                                  |
| ٥     | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في جواز ركوب البحروما في                                                                   |
| 0.1   | ذلك من المنافع                                                                                                               |
|       | قوله: ﴿ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن        |
| ٥٠٣   | ڪُلِ دَآبَتَةِ ﴾                                                                                                             |
| ٥٠٣   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
| ٤٠٥   | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قتل الحيات                                                                              |
| ٥٠٦   | قوله تعالى: ﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَنِجِ ﴾                                                                                      |
| ٦٠٥   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الريح مخلوقة مأمورة وما                                                                 |
| ٥٠٦   | صح عن النبي عَلَيْقُ فيها من أدعية وآداب                                                                                     |

| 01. | قوله تعالى: ﴿ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ﴾                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إرشاد المسلم إلى ما يكون                                                             |
| 011 | عليه من الآداب حال رؤية السحاب                                                                                            |
| ٥١٣ | قوله: ﴿ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾                                                                                    |
| 014 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر بعض المخلوقات                                                                    |
| 010 | الكونية وأيام خلقها                                                                                                       |
|     | قول اللَّه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ                     |
| 017 | ٱللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا أَشَدُّ حُبًّا يَلَةً ﴾                                                                 |
| 017 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من الشرك لا سيما                                                             |
| ٥٢٣ | في المحبة                                                                                                                 |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَكُرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ |
| ٥٢٧ | شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴾                                                                                                      |
| ٥٢٧ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
|     | قوله تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَكَابَ وَتَقَطَّعَتْ           |
|     | بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَكَ لَنَا كُرَّةً فَنَكَبَرَّأَ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ     |
| ۰۳۰ | مِنًّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَرْجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ ﴾            |
| ٥٣٠ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
|     | قول اللَّه تعالى: ﴿ يَنَا يُهُا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا                 |
|     | خُطُوَتِ ٱلشَّكَيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ ۞ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن            |

| ۸۳٥   | تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞ ﴾                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۵   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                    |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الحلال ما حلله اللَّه والحرام                                                               |
| ०१२   | ما حرمه، وما سوى ذلك فهو غلو وتنطع                                                                                               |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا |
| ०१९   | أُوَلَوْ كَاكَ ءَاكِأَ وُهُمْ لَا يَعْقِلُوكَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ ﴿                                                      |
| 0 2 9 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                    |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً                 |
| 007   | صُمُّ بُكُمُ عُمَّى نَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾                                                                                   |
| ٢٥٥   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                    |
|       | قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُوا بِلَّهِ إِن                   |
| 009   | كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴾                                                                                                 |
| 009   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                    |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على الأكل من                                                                           |
| ٥٦٠   | الطيبات وأنه سبب لاستجابة الدعاء                                                                                                 |
|       | قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِـلَّ بِهِ-                        |
| ٥٦٦   | لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـمُ ۞ ﴾            |
| ٥٦٦   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                    |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من تقييد مطلق القرآن،                                                                          |
| ٥٧٢   | وتخصيص عمومه، وتفسير مجمله                                                                                                       |
|       | قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّناً                        |
|       | قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا      |

\_\_\_\_\_ سورة البقرة \_\_\_\_\_

| ۲۷٥ | يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ مُ اللهِ مُ اللهِ مُ اللهِ مُ اللهِ مُ اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللّهُ مُن اللهُ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷٥ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان بعض الذين لا يكلمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٧٩ | اللَّه ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّكَلَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَمَآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَـزَّلَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸٥ | فِي ٱلْكِتَابِ لَهِي شِقَاقِ بَعِيدِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۸٥ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨٥ | فهرس الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |